

مُوسُوعَة التارنج الاسلامي والمُحضَارة الاسلاميَّة بلاً دالـِتند والبنجاب (باكستان المالة) مُوسُوعَتْ التارنج الاسلامي والمحضارة الاسلاميّة لبلاداليّند والبنجاب لبلاداليّند والبنجاب (باكستان الماليّة) في عمد العرَبْ

في صدرا لاسلام والعصرين الاموي والعبّاسي التاريخ السّياسي وَالدّيني وَالاجتَمَاعِي وَالتّنزيعي وَالاقتِصَادي

تاليف الدكتورعب القدمبي رالطرازي مقتديم العَلاَمة أبل حَيسَ عَلِم البِحَسْلِلدَويي

الجزء اللأوك



جمَعُ عِلَيْ الْمِحُ قُوقَ مِحَفُوظَتَ اللَّولَ الطبعت اللَّولَ ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ مر



جدة - المملكة العربية السعودية - ص. ب. ٥٧٦، برقياً زادفكر تلكس ٤٠١٢٠٩ شوركو اس جي تلفون: ١٨٧٧٢٩ (٠٠) - ١٨٧٧٤٢٢ (٠٠)



# بِيْبِ مِالِيِّدَالِرَّحِمْ الرَّحِيْمِ فقر ميدي فقر ميدي

## بقلم المفكر الإسلامي المعروف العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد منّ الله على أرض السند إذ جعلها الموطن الأول للفتح الإسلامي المبارك في هذا الجزء من العالم الذي تتكوّن منه باكستان حالياً والذي كان جزءاً من شبه القارة الهندية قبل إنقسامها إلى بلاد الهند وبلاد باكستان.

فقد عاش هذا الجزء لأول مرة في تاريخها الطويل عصراً كان كله خيراً وبركة على البلاد والعباد، حين شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تدخل هذه البقعة في حضانة الإسلام على أيدي العرب الفاتحين في أواخر القرن الأول الهجري، فعرفت ما لم تكن تعرف من عقيدة سمحة، ورسالة عالمية، وأسس للأخلاق والسجايا الإنسانية الحميدة، وكفاءات عالية لإدارة النظم الحكومية.

لم يكن العرب المسلمون من طراز أولئك الغزاة الذين إذا دخلوا أرضاً أفسدوها، واعتبروها بقرة حلوبا، أو ناقة ركوباً، يحلبون ضرعها ويركبون ظهرها، ويجزون صوفها، ثم يتركونها هزيلة عجفاء، ولا يعتبرون أنفسهم إلا كالإسفنج يتشرب الثروة من مكان ويصبها في مكان آخر، كما كان شأن

الانجليز في الهند، وفرنسا في الجزائر والمغرب الاقصى، وايطاليا في طرابلس وبرقة، وهولندا في أندونيسيا، بل وهب العرب البلاد التي فتحوها أفضل ما عندهم من عقيدة ورسالة، وأخلاق وسجايا، ومقدرة وكفاية، وتنظيم وإدارة، أقبلوا عليها بالعقل النابغ، والشعور الرقيق، والذوق الرفيع، والقلب الولوع، واليد الحاذقة الصناع، فنقلوها من طور البداوة إلى طور الحضارة، ومن عهد الطفولة إلى عهد الشباب الغض، فأمنت بعد خوف، واستقرت بعد اضطراب، وأخذت الأرض زخرفها، وبلغت المدنية أوجها، وتحولت الصحارى الموحشة والأراضي القاحلة إلى مدن زاخرة وأراض خصبة، وتحولت الغابات إلى حدائق ذات بهجة، والأشجار البرية إلى أشجار مثمرة مدنية، ونشأت علوم لا علم بها للأولين، وفنون وأساليب في الحضارة لا عهد لهم بها ونشأت علوم لا علم بها للأولين، وفنون وأساليب في الحضارة لا عهد لهم بها في الماضي، وانتشرت التجارة، وازدهرت الزراعة، فكأنما ولدت هذه البلاد في العهد الإسلامي ميلاداً جديداً ولبست ثوباً قشيباً.

وقصة بلاد السند والبنجاب لم تكن تختلف عن البلدان التي كانت متأخرة حضارياً وأدبياً، فحولها العرب المسلمون من طور الجاهلية إلى طور الإنسانية، ومن دور التأخر إلى دور التقدم.

كانت هذه البقعة من الأرض وما جاورها من البلدان تعيش في عزلة من العالم، يحكمها ولاة يعتبرون أنفسهم آلهة على الأرض، والناس كانوا يكفرون بين أيديهم، ويقدسونهم كتقديس العبد لربه، وكانت الأرض وخيراتها ملكاً لهم،والناس عبيداً عندهم، يفعلون ما شاءوا ويحكمون بما أرادوا،الرقاب تحت سيوفهم، والأعراض رهينة شهواتهم، الضعيف المكافح كان أذل من الحيوان، ولم يكن الشرف إلا بالوراثة، أما من ناحية العقيدة فلم تكن هناك ديانة واحدة، بل ديانات متفرقة، ليس فيها بينها رابط جامع، وكل ما في الأمر أنهم كانوا يعتزون بطقوس وتقاليد ورثوها من آبائهم وتمسكوا بها جهلاً وغروراً.

إن دخول الإسلام إلى بلاد السند وبلاد الهند، كان فاتحة عصر جديد، عصر علم ونور، وحضارة وثقافة، وكانت هذه البقعة من العالم تستحق عناية الباحثين والمؤرخين، ولكن للأسف أهملها المؤرخون باستثناء والدي المعفور له العلامة الشريف عبد الحي الحسني رحمه الله، الذي أفرد مؤلفاً من مؤلفاته في عرض مآثر المسلمين في شبه القارة الهندية بما فيها بلاد السند والبنجاب، فذكر أسهاء المدارس الإسلامية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، والشوارع العظيمة والحدائق العامة، وما سعوا إليه من أساليب التنظيم المدني والإدارة الحازمة العادلة، غير أنه لم يركز اهتمامه على بلاد السند والبنجاب، بل مسح شبه القارة كلها مسحاً علمياً وتاريخياً، في كتابه «الهند في العهد الإسلامي»، الذي يعتبر موسوعة فيما يتصل ببلاد الهند جغرافياً وتاريخياً وحضارياً، وقد ترجم إلى الانجليزية والأردية.

أما أخونا الفاضل الباحث سعادة الدكتور عبد الله مبشر الطرازي الحسيني في كتابه القيم «موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب» فقد قام بدراسة شاملة لهذه المنطقة بالذات في شبه القارة الهندية، وما كانت عليها في صدر الإسلام والعصرين الأموي والعباسي في عهد العرب، وهو في بحثه أمين، وفي دراسته موفق، فقد اطلع على أكثر المصادر والمراجع لإكمال هذا التحقيق، واستعرض ما كتبه المستشرقون والمسلمون، وغيرهم من المواطنين الهنود، قارن بما لديه من الأخبار الصحيحة تلك الآراء التي تبنّاها أعداء الإسلام والمسلمين لتضليل الناس وإخفاء معالم الإسلام وخدمات المسلمين نحو الإنسانية جمعاء.

وإذا كان للبيروني فضل في تعريف بلاد الهند من ناحية العقيدة والتقاليد، وصاحب «نزهة الخواطر» في ذكر تراجم علماء الهند، فقد قيض الله صاحبنا الدكتور عبد الله مؤلف هذا البحث الشامل للإبانة عما كان مطموراً في ثنايا الأسفار، وثنايا التاريخ من أمجاد المسلمين العرب في صدر الإسلام

والعصرين الأموي والعباسي، وخدماتهم التي أدّوها للإسلام والإنسانية في بلاد السند والبنجاب وهي بلاد باكستان الحالية.

ويسعدني أن أنوه بالمؤلف الفاضل الذي تربطني به صلة الصداقة والتقدير، وأبدي إعجابي بجهده العلمي الرائع، وإخراج بحث على مستوى عال من التحقيق، وقد كنت كثير التردد إلى والده المجاهد العظيم سماحة الشيخ مبشر الطرازي الحسيني رحمه الله في القاهرة سنة ١٩٥١م، وكان يعطف على عطف الكبير على الصغير والغريب على الغريب.

وقد بحث المؤلف أيضاً الجوانب الاجتماعية التي كانت عليها بلاد السند وعدم إستقرار السلام فيها قبل دخول العرب المسلمين، والفصلان الأول والثاني من الباب السابع لهذا الكتاب يصوران تصويراً دقيقاً للظروف والملابسات الاجتماعية والخلقية والعقائدية التي كانت تلك المنطقة ترزح تحت وطأتها، وما آلت إليه من نظام وعدل وسلام بعد دخول الإسلام فيها.

وإني لمعجب بتنسيق البحث تنسيقاً علمياً، فقد بدأ المؤلف بحثه بتاريخ تلك المنطقة وجغرافيتها وصلاتها بجيرانها، وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحدث عن فتح تلك البلاد وإنتشار الإسلام والعلوم الإسلامية فيها، ثم أتى بإشادة مآثر المسلمين ومن نبغ منهم من الشعراء والأدباء والمؤلفين، كما أفرد فصولاً في ذكر أسهاء الولاة العرب الذين تتابعوا على الحكم من قبل الخلفاء الأمويين والعباسيين مع حفظ تاريخهم ومدة حكمهم، والإصلاحات التي تناولوا بها في عصورهم.

جزى الله المؤلف الباحث عن العلم والعلماء خيراً، فإنه أغنى المكتبة الإسلامية بمؤلف يستحق كل تقدير وإعجاب.

لأبوار فحسن جيلي الحسني اللزوي

لكهنشو – الهند ١٥ / ١١ / ١٤٠٢ هـ الموافق ٤ / ٩ / ١٩٨٢ م

الفهرشي الاجمالي للموضوعات في السجزئر الأول

| الفهرسِ للجَمالِي للمَوضوعَات في البحزُوُ الأوّل                |
|-----------------------------------------------------------------|
| مقدمة: تاريخ الحضارة الإسلامية في بلاد السند والبنجاب           |
| تمهيد : أهمية موضوع هذا الكتاب لخدمة العلم والتاريخ والإسلام ٢٩ |
| الباب الأول                                                     |
| الوصف الجغرافي لبلاد السند والبنجاب قديماً وفي عهد العرب        |
| الفصل الأول:                                                    |
| تسمية بلاد السند وآراء الباحثين حولها و                         |
| الفصل الثاني:                                                   |
| الحالات الطبيعية لبلاد السند والبنجاب ٨٤                        |
| الفصل الثالث:                                                   |
| التقسيم الجغرافي والسياسي لأقاليم بلاد السند والبنجاب ٥٥        |
| الفصل الرابع :                                                  |
| الأقوام والقبائل ببلاد السند والبنجاب في العصور القديمة         |
| قبل الإسلام ثم من صدر الإسلام إلى العصر العباسي ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| الباب الثاني                                                    |
| تاريخ بلاد السند والبنجاب وعلاقاتها مع الدول                    |
| المجاورة قبل الفتح الإسلامي                                     |
| الفصل الأول: المحمد الما وحال المحمد الما الأول:                |
| w                                                               |

| الفصل الثاني:                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| العلاقات السياسية بين بلاد السند والبنجاب وبين بلاد اله                                     |
| الفصل الثاني: العلاقات السياسية بين بلاد السند والبنجاب وبين بلاد الهند ص                   |
| الفصا الثالث :                                                                              |
| حالة بلاد السند والبنجاب سياسياً ومذهبياً واحتماء أ                                         |
| i Liberti.                                                                                  |
| الفتيح الإسلامي                                                                             |
| الفصل الرابع :                                                                              |
| العلاقات التجارية بين بلاد السند والبنجاب وبين البلاد العربية قبل                           |
| الفتح الإسلامي الفتح الإسلامي                                                               |
|                                                                                             |
| الباب الثالث                                                                                |
|                                                                                             |
| فتح العرب لبلاد السند والبنجاب                                                              |
| وقيام الدولة الإسلامية بها                                                                  |
| الفصل الأول:                                                                                |
| أهم الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين١١٧                                           |
| الفصل الثاني:                                                                               |
| محاولة العرب لفته الدرال المانية                                                            |
| محاولة العرب لفتح بلاد السند في عهد الخلفاء الراشدين                                        |
| 5                                                                                           |
| أهم الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي١٣٨ الفصل الدابع :                                    |
| الفصل الرابع :                                                                              |
|                                                                                             |
| السولاة العرب في العصر الأموي بإقليم مكران بلاد السند (٤١ م. ١٠٠٠ م. ١٠٠٠ م. ١٠٠٠ م. ١٠٠٠ م |
| (13 - 11 هـ) ١٤٧ ١٤٧ هـ) ١٤٧                                                                |

| الفصل الخامس:                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| فتوحات محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند والبنجاب ص                |
| 178                                                                  |
| الفصل السادس:                                                        |
| الحكم العربي ببلاد السند والبنجاب بعد محمد بن القاسم في العصر        |
| الأموي (٩٦ - ١٣٢ هـ)١٣٦ م.                                           |
| الفصل السابع:                                                        |
| الحكم العربي ببلاد السند والبنجاب في العصر العباسي (١٣٢- ١٦٦هـ). ٢٥١ |
| الفصل الثامن:                                                        |
| الدولة العربية الهبارية في المنصورة ببلاد السند                      |
| الفصل التاسع:                                                        |
| الدولة العربية في الملتان باقليم البنجاب ببلاد السند                 |
|                                                                      |
| الباب الرابع                                                         |
| الديانات القديمة ودخول الإسلام في بلاد السند                         |
| والبنجاب في عهد العرب                                                |
| الفصل الأول: بيما ليد ي المناس الماري و المناه المارية               |
| الديانات القديمة ببلاد السند والبنجاب                                |
|                                                                      |

14

إنتشار الإسلام في شبه القارة الهندية (بلاد الهند وبلاد السند والبنجاب). ٣٣٨

المذاهب الإسلامية ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب.... ٣٦٢

الفصل الثاني:

الفصل الثالث:

| والبنجاب       | الفصل الرابع :<br>تاريخ نشأة الفرق الإسلامية في بلاد السند |
|----------------|------------------------------------------------------------|
|                | الباب الخامس                                               |
| العلوم العقلية | إنتشار العلوم الإسلامية وتقدم ببلاد السند والبنجاء         |

|       | الفصل الأول:                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | إنتشار العلوم الإسلامية في بلاد السند والبنجاب في عهد العرب.           |
| 77    | الفصل الثاني :                                                         |
|       | إنتشار اللغة العربية في بلاد السند والبنجاب في عهد العرب.              |
| E     | الفصل الثالث :                                                         |
|       | نشأة اللغة السندية ونموها وتطورها في ظلال اللغة العربية                |
| ٤٠٨ . | الفصل الرابع:                                                          |
|       | تقدم العلوم العقلية ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب<br>الفصل الخامس: |
| ٤١٧ . | الفصل الخامس:                                                          |
|       | العلماء العرب ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب                        |
| 209   | الفصل السادس:                                                          |
|       | العلماء السند في بلاد السند وخارجها في عهد العرب                       |
| 64 A  | ي عهد العرب                                                            |

الفهرشِ الاجَالِي للمُوضوَعات في المجزّرُ الثاني

# الفهرسِ الاجَمالي للمُوضوعات في البحزوُ الثاني

#### الباب الأول

#### بلاد السند والبنجاب في شعر العرب والشعراء السند في البلاد العربية

| ص         | الفصل الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣        | بلاد السند والبنجاب في شعر العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | الفصل الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸        | الشعراء السند في البلاد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | the state of the s |
|           | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | الحالة الاقتصادية في بلاد السند والبنجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | في عهد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | الفصل الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٢        | الزراعة والري ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | الفصل الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YY</b> | الصناعة ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الفصل الثالث:                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| الفصل المتات                                                        |
| الباب الثالث                                                        |
| الحالة الاجتماعية ببلاد السند والبنجاب                              |
| في عهد العرب                                                        |
| الفصل الأول:                                                        |
| النظام الجديد للمجتمع السندي البنجابي العربي١٢١٠٠٠٠٠٠               |
| .9 0                                                                |
| العادات والتقاليد في بلاد السند والبنجاب١٣٤٠٠٠٠٠٠                   |
| الباب الرابع                                                        |
| نظم الحكم ببلاد السند والبنجاب                                      |
| في عهد العرب                                                        |
| الفصل الأول:                                                        |
| النظام السياسي ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب ١٥٧ الفصل الثاني : |
| النظام الإداري ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب. ١٧٩١٧٩ :          |
| النظام القضائد المالية                                              |
| النظام القضائي ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب                    |
| النظام العدى ميادين                                                 |
| النظام العسكري ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب١١ الفصل الخامس:    |
| النظام الاقتصادي ببلاد ال                                           |
| النظام الاقتصادي ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب٢٢٨               |
| 14                                                                  |

#### الباب الخامس

### نتائج الفتوحات الإسلامية في بلاد السند والبنجاب لخير العرب وأهل السند والبنجاب

| ص                                       | الفصل الأول:                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| -<br>سند والبنجاب ۴٤٩                   | من أفضال العرب على أهل الس      |
| الخال المناف المناف المسأر سنتح         | الفصل الثاني:                   |
| نهضة العلمية عند العرب ٢٥٨              | دور أهل السند والبنجاب في ال    |
| لاحـــق                                 | UI.                             |
|                                         |                                 |
|                                         | الملحق الأول:                   |
| القديمة في عهد العرب وتحقيق وتعيين      | أسماء المدن السندية والبنجابية  |
| Y70                                     | مواقعها وآراء العلماء بشأنها    |
|                                         | الملحق الثاني:                  |
| · بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند. ٢٩٥ | نبذة من تاريخ حياة البطل محمد   |
|                                         | الملحق الثالث:                  |
| اسم الثقفيوردنا عليها                   | رواية خاطئة حول محمد بن الق     |
|                                         | الملحق الرابع :                 |
| ، الحكم العربي ببلاد السندوالبنجاب ٣١٣. | الخلافات القبلية وأثرها في زواا |
|                                         | الملحق الخامس:                  |
| ي العصر العباسي ٣٢٧                     | العلماء الهنود وخدمتهم للعلم فو |
|                                         | الملحق السادس:                  |
| تبوا عن بلاد السند والبنجاب في          |                                 |
| ren                                     | العصرين الأموي والعباسي         |

| الملحق السابع: الملحق السابع: الملحق السابع: الملحق العرب ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب. ٥٥٠٠ الساء جميع الولاة والحكام العرب ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب. و في |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                 |
| الملحق الثامن:<br>الملحق الثامن:<br>أسهاء الكتب التي ألفها العلماء السند والبنجابيون بالداخل والخارج في                                                                   |
| أسهاء الكتب التي التي                                                                                                                                                     |
| عهد العرب                                                                                                                                                                 |
| الملحق التاسع: النافاء الأمويين والعباسيين ١٩٦٩                                                                                                                           |
| عهد الملحق التاسع:<br>الملحق التاسع:<br>كشف بأسهاء الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين والعباسيين ٢٦٩                                                                      |
|                                                                                                                                                                           |
| الملحق العاشر:<br>خرائط مختلفة لبلاد السند والبنجاب وسير فتوحات محمد القاسم فيها ٧٧٠                                                                                      |
| خرائط مختلفه ببارد المستدور المستدور                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           |
| فهرس الموضوعات                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                           |
| الفهرس التفصيلي للموضوعات٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                  |
| نه الماحد                                                                                                                                                                 |
| فهرس المراجع                                                                                                                                                              |
| أهم المراجع بالعربية والفارسية والأردية والسندية والأوروبية ٧٧٠                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |

# بيسم الله الرّحمر الرّحيم

إن التاريخ شعاع من الماضي ينير الحاضر والمستقبل.. وتاريخ باكستان جزء عزيز من تاريخ الإسلام المشرق.

جَبُ رُلِينَ لِلْقِرْلِزِي

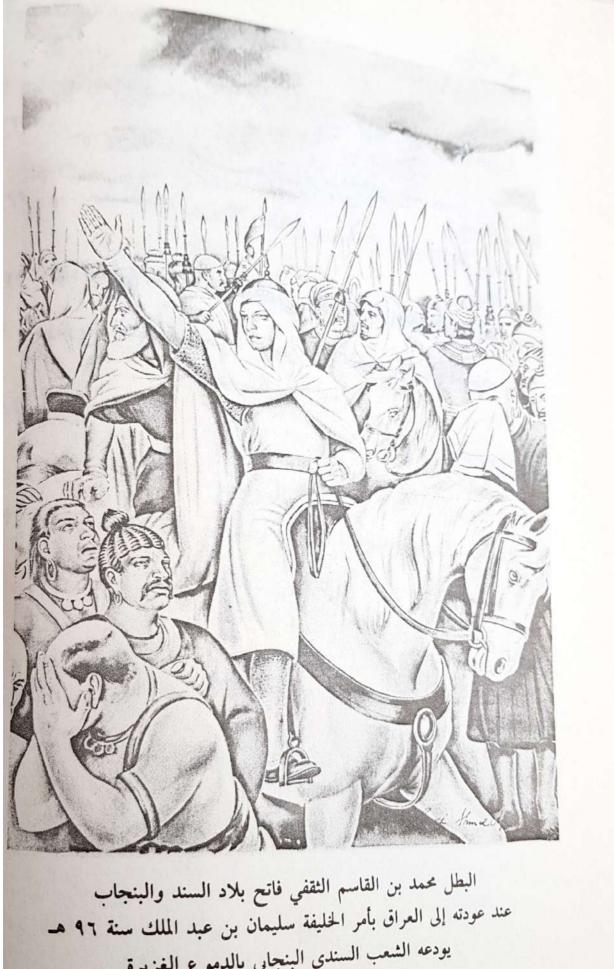

يودعه الشعب السندي البنجابي بالدموع الغزيرة

44

# ( The

#### تارنج الجَضارة اللسْلايَة في بلاً والنِه والبنجابُ ( باكستَان الحاليَّة )

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن دراسة تاريخ الحضارات ممتعة حقاً، ذلك لأنها تعطينا فكرة عامة عن حياة كل مجتمع عظيم في كل ركن من أركان هذا العالم الكبير، وبالتالي تحيطنا علمًا بالتطور البشري كله منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر، وذلك بعد أن بدأ الإنسان حياته على صفحة هذه الأرض، ومر بحراحل مختلفة وهو يتنقل من عصر إلى عصر في طريق تطوره، حتى استطاع أن يصل في النهاية إلى مرحلة حضارية تليق بمقامه الإنساني المكرم في هذا الوجود.

ويلاحظ أن معظم الحضارات القديمة بصفة عامة، قد نشأت على وديان الأنهار الكبيرة كالنيل والفرات والسند، وعليها ازدهرت حتى اشتهرت في الآفاق، ويرجع السبب في ذلك إلى توافر العوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية التي ساعدت في بادىء الأمر على قيام مجتمعات كبيرة متقدمة في مثل تلك الوديان، وأدت بعد ذلك إلى بذل الجهود الفكرية لقيام تلك الحضارات العظيمة بها.

على أن كل حضارة مثلما تقوم بالتدريج بفضل عوامل طبيعية وإنسانية، فإنها تزول أيضاً تدريجياً حين تضعف تلك العوامل، وذلك بعد ما تصل الحضارة إلى قمة الازدهار والمجد وتفي بكل متطلبات الحياة الكريمة، فعندئذ

تقف الحركة الايجابية للحضارة بسبب ما، لتتجه الحضارة بحركتها السلبية نحو الانحطاط شيئاً فشيئاً آخذة طريقها نحو الزوال.

وقد يرجع السبب في زوال الحضارة إلى حدوث خلل في تلك العوامل الطبيعية أو الاقتصادية أو الفكرية التي كانت قد ساعدت على قيامها من قبل، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحضارة قد تنتهي أحياناً لأسباب خارجية كالحملات والغزوات الكبيرة المدمرة التي تقضي عليها وعلى آثارها، أو لأسباب داخلية حين تكثر الحروب الأهلية وتزداد معها الأزمة الاقتصادية وتشتد الخلافات الفكرية والمذهبية وتكثر المشاكل الاجتماعية في البلاد.

إن حضارة وادي السند التي تم اكتشاف آثارها في المناطق الأثرية الكثيرة في بلاد السند مثل منطقة موهنجودارو وهربا وامري وجنهود ارو وجهوكر وكوت ديجي وغيرها قد قامت وانتهت أيضاً بسبب نفس العوامل التي ذكرناها فيها سبق، وأهمية حضارة وادي السند من الناحية الاقليمية هي أنها تعتبر بمثابة اللبنة الأولى لتاريخ الحضارة الإنسانية في شبه القارة الهندية كلها، ومن الناحية الدولية فإنها لا تقل شأناً عن غيرها من الحضارات العالمية القديمة كالحضارة المصرية والحضارة اليوانية والحضارة العراقية والحضارة الايرانية، وقد كانت حضارة السند هذه معاصرة لتلك الحضارات العظيمة بحيث يرجع تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، وعلى ذلك فإننا إذا اعتبرنا مصر في القديم منبعاً للحضارة في القارة الإفريقية واعتبرنا العراق مركزاً للحضارة في أسبه القارة الهندية، وبذلك يكون وادي السند قد لعب دوره الفعال في تقدم ركب الحضارة وبذلك يكون وادي السند قد لعب دوره الفعال في تقدم ركب الحضارة العالمية نحو الأمام في تلك العصور الماضية البعيدة.

وإن الأثار التي عثر عليها في مصر والعراق والسند متشابهة إلى حد بعيد، وهي تدل على وجود العلاقات التجارية بين المناطق الحضارية في الأزمان القديمة، ويمكن لنا القول بأن تلك العلاقات التجارية قد مهدت

الطريق للروابط الفكرية والثقافية بين البلاد المتحضرة بصفة خاصة والبلاد الأخرى بصفة عامة، بحيث انتقلت الأفكار والأداب والعلوم بواسطة التجار والسياح من بلدة إلى بلدة مما أدى ذلك إلى استفادة الشعوب بعضها من البعض في النواحي المختلفة، وكانت تلك الروابط في مجموعها بمثابة رابطة إنسانية شاملة تربط بين بني نوع الإنسان في أنحاء العالم.

وكما قلنا إن كل حضارة مثلما تقوم بفضل عوامل خلاقة لها فإنها تزول حين تضعف تلك العوامل، وربما تقوم محلها حضارة أخرى إذا اكتملت العناصر الدافعة لقيامها مرة ثانية ولو بعد زمن بعيد، وهذا ما حدث بالنسبة للحضارة في بلاد السند التي مرت بعد عهد حضارة موهنجود ارو بمراحل تاريخية كثيرة، وكانت هذه المراحل التي دامت أكثر من ثلاثة آلاف سنة هي مراحل الانحطاط والتأخر والاضطراب، وذلك بسبب الحالات الطبيعية والاقتصادية أحياناً، وبسبب الظروف السياسية والحربية في كثير من الأحيان، بحيث تعرضت بلاد السند قديماً لحملات خارجية كبيرة متتالية قام بها الغزاة الأجانب من الجهات المختلفة فقد غزاها الأريون والهون والسيت والهنود واليونان والفرس وغيرهم، ولم يترك هؤلاء الغزاة أثراً طيباً في ميدان الثقافة والفكر أو في ساحة المدنية والحضارة، بل كانوا عموماً يعملون لمصالحهم الخاصة، مهملين شؤون البلاد ومصالح الشعب السندي، ولذلك بقيت بلاد السند متأخرة في النواحي الكثيرة، وقد استمرت تلك السلسلة من الحملات والغزوات الكبيرة إلى القرن الخامس للميلاد، حتى قامت ببلاد السند دولة بوذية، وفي عهدها شعرت البلاد بشيء من الاستقرار والرفاهية، ولكن هذه الحالة لم تستمر طويلًا بسبب قيام الفتن الداخلية السياسية والمذهبية والاجتماعية، وكانت الحروب الأهلية الدامية جارية بين الأحزاب السياسية من جهة وبين أصحاب المذاهب المختلفة من جهة أخرى، وقامت نتيجة لذلك دولة برهمية طاغية في القرن السابع للميلاد وظلت قائمة إلى أن فتح العرب بلاد السند في القرن الثامن للميلاد (أواخر القرن الأول للهجرة) وحقى هذا التاريخ كان الشعب السندي لا يزال يعاني الكثير من المشاكل السياسية والحلافات المذهبية والمظالم الاجتماعية، وكان يتمنى أن تقوم في البلاد وحدة سياسية وحرية دينية وحياة اجتماعية عادلة لينعم الشعب بالاستقرار والرخاء، وتأخذ البلاد طريقها نحو التقدم والازدهار، نحو إعادة بناء النهضة والحضارة.

وقد أحسن المؤرخ توينبي التعبير حين قال بأن التاريخ يعيد نفسه، فما حركة الليل والنهار إلا كعجلة دائرة مستمرة تعبر عن حركة الحياة والتطور الإنساني مع تكرار الأحداث.

وكذلك أعاد التاريخ نفسه بالفعل في بلاد السند والبنجاب عندما قامت بها الدولة العربية الإسلامية، بعد أن تم فتحها على يد البطل الشاب محمد ابن القاسم الثقفي في سنة ٩٢ هـ واستمرت حتى سنة ١٦٤ هـ، وفي عهد هذه الدولة العربية الإسلامية عادت الوحدة والحرية والعدالة إلى حياة الشعب السندي والبنجاب، وقد اهتم العرب ببلاد السند والبنجاب، وعرفوا كيف ينهضون بتلك البلاد التي يحكمونها والتي يعتبرونها جزءاً عزيزاً من وطنهم الكبير وهو الوطن الإسلامي، فاهتموا بادىء الأمر بتأسيس حكومة منظمة عادلة لأول مرة في تاريخ هذه البلاد، وحين اطمأنوا بأن الأمور الإدارية المختلفة قد أخذت وضعها الطبيعي في البلاد متجهة نحو الاستقرار، اتجهوا بالاهتمام البالغ إلى نهضة البلاد من الناحية الفكرية والعلمية، فمن جهة قاموا بنشر الإسلام والعلوم العربية والإسلامية التي أتوا بها معهم، ومن جهة أخرى عملوا على ازدهار العلوم العقلية والعملية والفنية الموجودة في البلاد حتى تكون النهضة شاملة، وكان من أهم الأعمال الفكرية والثقافية التي قام بها العرب في هذا الصدد، هو أنهم أخذوا العلوم والثقافات المختلفة في العالم من ضمنها العلوم والثقافة المعروفة ببلاد السند والبنجاب، وبعد دراستها والتحقيق فيها اختاروا منها ما يناسب تعاليم دينهم الإسلامي، ثم مزجوها بثقافتهم العربية وأخرجوها في صورة جديدة تشتمل على جوهر الحضارات كلها، فقدموها إلى شعوب العالم وإلى أهل السند والهند، بالإضافة إلى قيامهم بنقل علوم الشعوب السندية والهندية إلى شعوب العالم في مشارق الأرض ومغاربها، وفتحوا أبواب التعارف والتقارب بين تلك الشعوب المختلفة من جديد بعد أن كانت شبه القارة الهندية قد بقيت منعزلة عن العالم الخارجي زمناً طويلاً منذ زوال حضارة موهنجود ارو، وبذلك أقام العرب رابطة فكرية عظيمة بين الشرق والغرب مرة أخرى، استمرت إلى يومنا هذا.

ولم يمض أكثر من قرن واحد على حكم العرب، حتى اشتهرت بلاد السند والبنجاب بالنهضة في جميع النواحي، ولا سيا في الناحية العلمية والثقافية، وقد برز العلماء السند والبنجابيون ليشاركوا اخوتهم العرب في داخل البلاد وخارجها، مشاركة فعالة في دفع عجلة النهضة العلمية نحو الكمال والمجد، حتى صارت بلاد السند والبنجاب مركزاً للعلم ومعبراً هاماً للثقافات المختلفة في ذلك العصر، ثم وصلت هذه النهضة بالتدريج إلى مرحلة حضارة يكن تسميتها بالحضارة العربية الإسلامية ببلاد السند والبنجاب.

وبذلك أشرقت شمس الحضارة من جديد على بلاد السند والبنجاب مع فجر الإسلام، بعد أن عاشت تلك البلاد نحو ثلاثة قرون من الزمن في الظلام والتأخر، ويرجع الفضل في قيام هذه الحضارة وبقاء آثارها الخالدة في تلك البلاد حتى يومنا هذا إلى تعاليم الإسلام السامية التي تدعو إلى وحدانية الله، وإلى الحق والخير والفضيلة، وإلى طلب العلم والمعرفة، وإلى المساواة والأخوة، وإلى العمل البناء لخير الإنسانية جمعاء، ويرجع الفضل في ذلك أيضاً إلى سماحة العرب مع شعوب البلاد المفتوحة وحبهم الخير للجميع وتقديرهم للعلم والعلماء، فالعرب أينها حلوا لم يحاولوا القضاء على الآثار الباقية للمدنية أو الحضارة التي وجدوها في البلاد المختلفة في ميادين الفكر والعلم والفن، بل اهتموا بها وشجعوا على تقدمها وازدهارها وحاولوا الاستفادة منها والفن، بل اهتموا بها وشجعوا على تقدمها وازدهارها وحاولوا الاستفادة منها

ابضاً بفدر الإمكان، ولذلك كانت حضارتهم العربية الإسلامية حضارة عالمة الكلمة ومقبولة عند الجميع،

بعنى الكلمة ومعبوله العرب أن يقيموا حضارة عظيمة ببلاد السند والبنجاب، وهكذا استطاع العرب أن يقيموا حضارات تعرضت للأخطار والبنجاب، على أن هذه الحضارة أيضاً كغيرها من الحضارات تعرضت للأخطار وأخذت تفقد قوتها بسبب الظروف السياسية، ولكن بالرغم من أن العهد العربي الذي بدأ في سنة ٢٩ هـ واستمر أكثر من ثلاثة قرون وانتهى في سنة ٢١٤ هم، فإن أثار العرب الفكرية والمذهبية والاجتماعية لم تنته، بل بقيت مشرقة تنير العقول والقلوب بنور العلم والإيمان، وظلت معها العلاقات الروحية والعلاقات الراكسة والعلاقات الروحية والعلاقات الراكسة والعلاقات الراكسة والعلاقات الراكسة عرور الأيام والسنين.

وكان من نتائج تلك الآثار الطيبة التي توكها العرب ببلاد السند والبنجاب أن فتحت أجزاء من بلاد الهند الواسعة أيضاً على أيدي المسلمين بعد ذلك بزمن قصير في القرن الخامس الهجري، وقامت بها سلطنة إسلامية عظيمة، نتيجة للفتوحات الإسلامية التي قام بها السلطان محمود الغزنوي، ومعنى ذلك أن انتشار الإسلام في بلاد الهند على أيدي الغزنويين اللاحقين، لم يكن إلا امتداداً لانتشاره في بلاد السند والبنجاب على أيدي العرب السابقين، ومن هنا أطلق أهل السند على بلادهم اسم (السند باب الإسلام) أي الباب الذي دخل منه نور الإسلام إلى شبه القارة الهندية كلها، ويقيم أهل باكستان كل عام احتفالاً كبيراً لإحياء ذكرى يوم الفتح العربي لبلادهم السند والبنجاب.

ويكفي أن نرى للفتح العربي الإسلامي المبارك ببلاد السند والبنجاب ثمرة عظيمة تتمثل في قيام دولة باكستان الإسلامية بها في ١٤ أغسطس سنة عبن سميت باسم باكستان أي الأرض الطاهرة.

جَبُ رُلِينَ الْفِرازِي

# تمحير

إن هذا الموضوع الذي تم اختياره لإعطاء حقه خدمة للعلم والتاريخ والإسلام، رغم صعوبته الشديدة وطول فترته التاريخية، موضوع هام قد ترك مكانه خالياً بين صفحات التاريخ منذ صدر الإسلام إلى عصرنا الحاضر، ألا وهو التاريخ الإسلامي لبلاد السند والبنجاب، ذلك التاريخ الذي لا يخص أهل باكستان وحدهم وإنما يخص العرب أيضاً، لأن تاريخ المسلمين أينها كانوا وفي كل العصور والأزمان هو تاريخ مشترك يكمّل بعضه بعضاً، ولا يمكن فصل جزء منه عن الأجزاء الأخرى.

ولكن للأسف لم يعط الباحثون لهذا الموضوع حقه الكامل باهتمام خاص يليق بمقامه في دراسة مستقلة شاملة، وشاء القدر أن أتيحت لي الفرصة لكي أبذل جهداً كبيراً لسد هذه الثغرة المهمة في تاريخنا الإسلامي المجيد.

إن الذين كتبوا قليلاً عن أخبار بلاد السند والبنجاب في عهد العرب ينقسمون إلى قسمين: الأجانب غير المسلمين ثم المسلمين من العرب والعجم، فالأجانب من المستشرقين والمؤرخين الأوروبيين والهنود، لم يقصدوا أن يكتبوا بالتفصيل ولم يشأوا التحدث عن بلاد السند والبنجاب بالاهتمام، وإنما ذكر البعض منهم في كتبهم المختلفة عنها شيئاً بسيطاً من الناحية التاريخية والجغرافية بصفة خاصة، والبعض الآخر من الناحية الفكرية والمذهبية بصفة عامة، واكتفي أكثرهم بالاشارة السريعة إلى الناحية السياسية بذكر فتع العرب لبلاد السند والبنجاب بقيادة محمد بن القاسم الثقفي، على أن ذلك الفتح لم يكن إلا حدثاً غير مهم في تاريخ العالم، وأنه كان مجرد حملة قام بها العرب

بقصد غزو البلاد لاستغلال خيراتها من ناحية ومحاولة نشر الإسلام بين شعوبها بقوة السيف أو بفرض الجزية من ناحية أخرى، لا شك في أن مثل هذه الكتابات كانت لمصلحة الاستعمار الأوروبي ولمصلحة دول أخرى في المنطقة، وتشويه الروابط الطيبة وذلك بالاساءة إلى سمعة العرب والمسلمين من جهة، وتشويه الروابط الطيبة بين العرب والسند من جهة أخرى، ولذلك تعمد هؤلاء الأجانب المغرضون بين العرب والسند من جهة أخرى، ولذلك تعمد هؤلاء الأجانب المغرضون أن يتناسوا الحقائق التاريخية وينكروا العلاقات الثقافية والدينية والاجتماعية الوثيقة التي تربط بين الطرفين منذ قرون عديدة، والتي لا تزال آثارها باقية في أجمل صورها وأسمى معانيها.

وأما من المسلمين الذين كتبوا عن بلاد السند والبنجاب في بعض كتبهم المختلفة، فإنهم أيضاً ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من اتبع مع الأسف المشديد حتى أوائل هذا القرن - طريقة بعض الباحثين الأوروبيين أو المؤرخين الأجانب الذين كانوا يهدفون في مؤلفاتهم إلى مقاصد خاصة لمصلحة الاستعمار أو لمصلحة بلاد أجنبية لأسباب كثيرة، بحيث لم يتنبه الكتاب المسلمون إلى تلك المقاصد فقبلوا الكثير مما أضافه هؤلاء الأجانب إلى التاريخ زوراً وبهتاناً، بل سجلوه في كتبهم التاريخية بدون تحقيق، واكتفوا بذكر عبارات موجزة عن فتح العرب لبلاد السند والبنجاب من الناحية التاريخية، على أن آثار الفتح الإسلامي قد انتهت سريعاً دون نتائج كبيرة، وبذلك ارتكب هؤلاء المسلمون أيضاً أخطاء جسيمة في حق تاريخهم بدون قصد، وذلك بسبب اعتمادهم الكامل في أخذ البيانات من كتب أولئك المؤرخين الأوروبيين والأجانب المغرضين الذين كثيراً ما شوهوا وجه الحقائق في التاريخ الإسلامي.

ثم في منتصف هذا القرن العشرين، ظهر بين الكتّاب المسلمين في القارة الهندية بعض المفكرين المسلمين الذين تنبهوا للحقيقة المرة، وأرادوا أن يذكروا في كتبهم الثقافية المختلفة بعض جوانب تاريخ بلاد السند والبنجاب ولو

بالاختصار، وذلك محاولة منهم في أن يعطوا لتاريخ هذه البلاد شيئاً من حقه بقدر الامكان، معتمدين على بعض المراجع العربية والفارسية الأصلية، لا على كتب الأجانب المليئة بالأخطاء والتشويهات، فتحدثوا عن بعض أخبار الفتوحات الإسلامية لبلاد السند والبنجاب وبعض آثارها، ولكنهم لم يوفقوا تماماً في أن يعطوا لأعمال العرب الفاتحين حقها الكامل بالتقدير، في جميع الميادين السياسية والثقافية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيها في نشر الإسلام والعلوم الإسلامية والعربية، تلك الأعمال العظيمة التي أنجزوها بعد بذل الجهود الجبارة في خلال حكمهم الطويل الذي دام أكثر من ثلاثة قرون بذل الجهود الجبارة في خلال حكمهم الطويل الذي دام أكثر من ثلاثة قرون كاملة عن العلاقات المختلفة بين العرب والسند، ولا عن دور أهل السند في كالملة عن العربية الشاملة في العصر العباسي ومشاركتهم في بناء صرح الحضارة الإسلامية.

ويرجع النقص الكبير عند هؤلاء الكتاب المسلمين إلى عدم تيسر مطالعة جميع الموضوعات لهم، ودراستها في المراجع المختلفة باللغات العديدة، وذلك إما لضيق الوقت وقلة الصبر أمام المعلومات الكثيرة للفترة التاريخية الطويلة، تلك المعلومات التي لها صلة بتاريخ بلاد السند والبنجاب وأخبارها المتنوعة، وهي متناثرة ومبعثرة هنا وهناك بين مئات الكتب القديمة والحديثة، المتنوعة، وهي متناثرة ومبعثرة هنا وهناك بين مئات الكتب الدينية والمذهبية يصعب جمعها بمراجعة الكتب التاريخية والجغرافية، والكتب الدينية والمذهبية والفلسفية، والكتب العلمية والأدبية والثقافية المختلفة، كما يصعب ترتيبها بسبب كثرة الاختلافات والغموض وكثرة الأخطاء والنقوص، وإما لعدم معرفتهم بلغات عديدة التي دونت بها تلك الكتب التي تتحدث عن بلاد السند والبنجاب أهمها العربية والفارسية، ثم الأردية والسندية، وكذلك الانجليزية والفرنسية، ولعدم استطاعتهم الوصول إلى كثير من الكتب الثقافية الإسلامية الأخرى التي لا تتعلق بصفة مباشرة بأخبار بلاد السند والبنجاب،

ولكها في الحقيقة تحتوي على كثير من البيانات القيمة عنها، بحيث لم يخطر على بال هؤلاء الكتّاب المسلمين الذين كتبوا شيئًا عن بلاد السند بأن المواد الناقصة في الكتب المعروفة، ولا سيها المواد الثقافية والعلمية وأخبار العلاقات المختلفة بين العرب والسند طوال تلك القرون، يمكن الحصول العلاقات المختلفة بين العرب والسند طوال تلك القرون، يمكن الحصول عليها وجمعها وتكميلها بدراسة مثل هذه الكتب الإسلامية الأخرى، غير المتعلقة ببلاد السند، دراسة فاحصة شاملة بالصبر والسهر.

وقد حاولت أنا هذه المحاولة بتوفيق من الله، ونجحت محاولتي بمطالعة عشرات بل مئات الكتب العربية القديمة في الموضوعات الإسلامية المختلفة غير المتعلقة ببلاد السند والبنجاب، فخرجت منها بذخيرة علمية كبيرة وبيانات ثقافية مدهشة وأخبار متنوعة مفيدة للغاية، كلها تشير إلى وجود أوثق العلاقات الطيبة بين العرب والسند في جميع المجالات، كما تشهد على قيام نهضة عظيمة ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب.

فبعد دراسة المراجع التاريخية الإسلامية المتعلقة بأخبار بلاد السند والبنجاب، وبعد البحث الدقيق في الكتب العلمية والثقافية المختلفة غير المتعلقة بتلك البلاد، وبعد المقارنة بين المراجع الأصلية الأساسية القديمة والمراجع الأخرى الحديثة، ودراسة ما كتبه الأجانب مع مقارنتها بما كتبه السلمون، في اللغات المختلفة، استطعت بعد هذا كله أن أقوم بتسجيل تاريخ بلاد السند والبنجاب وثقافتها الإسلامية في عهد العرب، وذلك في صدر الإسلام وفي العصرين الأموي والعباسي في صورة صحيحة كاملة مشرقة، بعد إصلاح الأخطاء والرد على الأباطيل عند كثير من الكتاب المجانب، وبعد تصحيح السهو ورفع الغموض وتكميل النقص والنسيان عند بعض الكتاب المسلمين.

ومن الجدير بالذكر هنا، أن هدفي لم يكن من البحث والتحقيق والدراسة

في هذا الموضوع، أن أسجل كل ما قدمه العرب من الخدمات العظيمة لبلاد السند والبنجاب فحسب، بل كان هدفي أيضاً أن أسجل كل ما استفاده العرب من فتح هذه البلاد، فقد كان يفهم حتى الآن من مطالعة الكتب التاريخية العربية أن العرب هم الذين أفادوا بلاد السند وأهلها كثيرا في عهدهم من النواحي المختلفة، السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية، وكان هذا الاعتقاد سائداً حتى عند بعض الكتّاب المسلمين الذين كتبوا شيئاً عن بلاد السند في كتبهم التاريخية والثقافية، والحقيقة أن العرب أيضاً استفادوا من فتح بلاد السند في النواحي الكثيرة التي لا تأتي أخبارها كاملة في الكتب التاريخية المعروفة، وإنما يمكن معرفتها من الكتب العربية والإسلامية الأخرى غير التاريخية التي لا يعتقد الكثيرون عادة عند قيامهم بأبحاث علمية عن بلاد السند والبنجاب بأنها تحوي على شيء مهم من أخبار تلك البلاد وهي ـ كما قلنا ـ منبع للمعلومات المتنوعة القيمة والبيانات الكثيرة النادرة ولا سيها من الناحية الثقافية، واشتراك علماء السند في بناء النهضة العلمية العظيمة في العصر العباسي في البلاد العربية عامة وفي بغداد دار الخلافة خاصة، وبذلك لا تقل هذه الكتب المختلفة أهمية عن المراجع التاريخية المشهورة، بل إن مثل هذه الكتب يكمل النقص الكبير للمعلومات في المراجع المعروفة وترفع من قدرها العلمي والتاريخي.

لمعرفة تاريخ بلاد السند وأخبارها المختلفة، لا توجد أمامنا سوى مراجع أساسية قديمة قليلة بالعربية والفارسية التي لها علاقة قوية بذكر حالات بلاد السند، يمكن لنا الاعتماد عليها (وهي المراجع التي اعتمد الأخرون على بعضها في كتبهم العلمية والثقافية) ثم يمكن لنا الاستعانة بالمراجع الإسلامية المختلفة بالعربية والفارسية التي ليست لها علاقة مباشرة بتاريخ بلاد السند (وهي المراجع التي لم يتيسر للآخرين أن يطلعوا على معظمها) وبها تكتمل المعلومات التي نجدها في المراجع الأساسية، وأخيراً يمكن لنا الاستفادة من المعلومات التي نجدها في المراجع الأساسية، وأخيراً يمكن لنا الاستفادة من

الكتب والأبحاث الأخرى القديمة والحديثة في اللغات المختلفة، بالعربية والألمانية والألمانية والألمانية والألمانية والسندية والأردية والكجراتية وكذلك بالانجليزية والفرنسية والألمانية

وغيرها، وإن المراجع الأساسية القليلة التي تتحدث عن بلاد السند والبنجاب من الناحية التاريخية بصفة خاصة ومن النواحي الأخرى بصفة عامة، تنقسم إلى مجموعات عديدة من حيث نوعيتها وأهميتها كالآتي:

المراجع المحلية القديمة: هي الكتب التي ألفت في عهد العرب ببلاد السند والبنجاب نفسها، ولم يبق منها سوى كتاب واحد وهو كتاب «منهاج الدين والملك» الذي اشتهر باسم «ججنامه» وقد ألفه عالم عربي باللغة العربية في أواخر العصر الأموي ببلاد السند، ثم قام عالم عربي آخر بترجمته إلى الفارسية في أوائل القرن السابع الهجري ببلاد السند، والنسخة العربية الأصلية مفقودة وبقيت النسخة الفارسية المترجمة، ثم هناك بعض الكتب المحلية التي ظهرت ببلاد السند في القرون التالية لعهد العرب، مثل كتاب تاريخ بهادرشا هي بالفارسية الذي يحتوي على باب مستقل عن بلاد السند، وهو وإن كان يشتمل على بيانات كثيرة مستمدة من كتاب ججنامه فإنه يتميز بمعلوماته الأخرى عن بلاد السند، ولكنه لسوء الحظ قد ضاع مع حوادث الدهر، وكذلك من الكتب المحلية المتأخرة مثل تاريخ معصومي وتحفة الكرام وهما بالفارسية أيضاً في تاريخ بلاد السند ولكن ليست لأمثالهما من الكتب أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ بلاد السند في عهد العرب، لأنها لا تحتوي على معلومات جديدة تكون قابلة للتحقيق سوى أسماء بعض الولاة العرب ببلاد السند كأبي تراب، تلك الأسماء التي لم يرد ذكرها في الكتب العربية والفارسية القديمة، وكذلك نلاحظ في كتب التاريخ العام لبلاد الهند أبواباً مستقلة عن بلاد السند مثل تاريخ فرشته وتاريخ رحيمي وآئين اكبري وتاريخ طاهري وطبقات أكبري وطبقات ناصري وغيرها وكلها بالفارسية وطبعاً متأخرة عن عهد العرب ببلاد السند، ولكن هناك كتاب مهم جداً يدخل في زمرة المراجع المحلية عن العهود القديمة وإن كان قد تم تأليفه في العصر الحديث وهو في تاريخ راجستان بالهند، عبارة عن روايات قديمة عن راجستان على شكل الأزجال والأشعار القومية، وقد قام المستشرق تود بجمعها ووضعها في قالب كتاب تاريخي وهو يحتوي على بعض بيانات قديمة عن بلاد السند والبنجاب أيضاً في عهد العرب، وبالمثل نجد بيانات أخرى حول بلاد السند والبنجاب في الكتب التاريخية عن الكجرات والكاتيا وار وغيرها من المناطق الهندية المجاورة لبلاد السند والبنجاب.

المراجع العربية القديمة: وهي الكتب التي ألفت في خارج بلاد السند، وتعد في المرتبة الأولى بين المراجع التاريخية مثل كتب المؤرخ المعروف المدائني وهي ثلاثة كتب في أخبار بلاد السند والبنجاب أهمها باسم تاريخ ثغر السند، ولكنها فقدت أيضاً، ونجد ذكر بيانات كثيرة منها في بعض الكتب العربية التي كتبت بعدها مباشرة بزمن قليل مثل فتوح البلدان للبلاذري، على أن كتب المدائني هذه تعتبر من أقدم الكتب التي ألفت عن بلاد السند والبنجاب، ثم يليها كتاب فتوح البلدان للبلاذري (المتوفى ٢٧٩ هـ) الذي يعتبر أول كتاب عربي موجود في تاريخ الفتوح تم تأليفه في العصر العباسي الثاني، يتحدث عن فتح بلاد السند والبنجاب وأخبارها التاريخية في العصرين الأموي عن فتح بلاد السند والبنجاب وأخبارها التاريخية في العصرين الأموي كثيراً في بياناته عن فتوح البلدان إلا في بعض الأخبار المتعلقة بالولاة العباسيين المتأخرين في بلاد السند والبنجاب.

المراجع التاريخية الأخرى: وهي الكتب التي ألفها شخصيات بارزة في علم التاريخ مثل الطبري (المتوفى ٣١٠هـ) وكتابه يعرف باسم كتاب أخبار الرسل والملوك، وابن الأثير (المتوفى ٦٣٠هـ) وكتابه المعروف باسم التاريخ

الكامل، وابن خلدون (المتوفى ٨٠٨هـ) الذي يعتبر بدوره من أئمة المؤرخين والكامل، وابن خلدون (المتوفى ١٩٠٨هـ) الذي خلدون، وان بيانات هذه الكتب وله كتاب هام اشتهر باسمه وهو تاريخ ابن خلدون، واليعقوبي، ولكن مع شيء في الغالب توافق البيانات الواردة عند البلاذري واليعقوبي، ولكن مع شيء من التفصيل ومع اختلافات بسيطة في ذكر أسباب الأحداث وتعيين سنواتها ومع اختلافات كبيرة في أسهاء المدن والأماكن السندية.

المراجع التاريخية المساعدة: هي الكتب التي لا تختص بالتاريخ وحده بل تحتوي على أخبار مختلفة لبلاد السند والبنجاب، أخبار ثقافية واجتماعية ومذهبية واقتصادية، وهي أيضاً لشخصيات كبيرة مثل المسعودي (المتوفى ومذهبية واقتصادية، وهي أيضاً لشخصيات كبيرة مثل المسعودي (المتوفى ٣٤٦هـ) له من الكتب، كتاب مروج الذهب وكتاب التنبيه والاشراف، والبشاري المقدسي (المتوفى ٣٧٥هـ) وله كتاب أحسن التقاسيم، ونجد في مثل هذه الكتب بيانات جديدة للتطورات السياسية والمذهبية التي حصلت في القرن الرابع الهجري أي في أواخر عهد العرب ببلاد السند والبنجاب، وهي البيانات التي لا نجد أمثالها في الكتب التاريخية السابقة، وهي لذلك بيانات مهمة للغابة.

المراجع الجغرافية العربية : وهي الكتب والمذكرات التي سجلها الجغرافيون والسياح العرب عن أخبار بلاد مختلفة بما فيها بلاد السند والبنجاب، وهي تضم بين سطورها علاوة على المعلومات الجغرافية عن المدن والطرق التجارية والمواصلات والمناخ، تضم معلومات أخرى قيمة عن الحالات الاجتماعية والاقتصادية والمذهبية، منها كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه (المتوفى ٣٠٠هم) وكتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته (أواخر القرن الثالث الهجري) وكتاب البلدان لابن الفقيه (القرن الثالث الهجري) ومذكرات السفر لسليمان التاجر (القرن الثالث الهجري) ومذكرات السفر لأبي زيد السيرافي (القرن الثالث الهجري) وكتاب عجائب الهند لبزرك بن شهرياد زيد السيرافي (القرن الثالث الهجري) ومتاب عجائب الهند لبزرك بن شهرياد (القرن الثالث الهجري) ومسالك الممالك للأصطخري (القرن الرابع

الهجري) وكلها كتب ألفت عن مشاهدة ذاتية ودراسة شخصية، ولذلك لها أهميتها الخاصة، ولا سيها كتاب تاريخ الهند للبيروني (المتوفى ٤٤٠ هـ) الذي يعد من أعظم الكتب التاريخية والعلمية.

المراجع الأدبية والمذهبية : وهي من مؤلفات الكتّاب العرب القدماء المعروفين مثل الجاحظ (المتوفى ٢٥٥ هـ) ومن كتبه الأدبية التي تضم أخباراً متنوعة عن العلوم الفكرية وعن العلماء السند والبنجابيين، كتاب البيان والتبيين وكتاب الجيوان وكتاب فخر السودان على البيضان وغيرها، وابن النديم (المتوفى ٣٥٥ هـ) وله كتاب في أسهاء العلماء والأدباء وكتبهم المختلفة وهو كتاب الفهرست الذي يعتبر كتاباً نادراً في نوعه، وابن قتيبة (المتوفى ٣٧٦ هـ) ومن أشهر كتبه الشعر والشعراء، ومطهر المقدس وتبية (المتوفى ٣٧٦ هـ) وله كتاب البدء والتاريخ وهو في الأخبار المذهبية، وعبد القاهر البغدادي (المتوفى ٤٢٩ هـ) وله كتاب الفرق بين الفرق وهو في تاريخ الفاهب والديانات، والشهرستاني (المتوفى ٤١٩ هـ) الذي له كتاب باسم المذاهب والنحل في تاريخ الديانات المختلفة.

وقد كانت هذه الكتب المذكورة كلها معروفة عند المؤرخين المعاصرين من المسلمين والأوروبيين الذين كتبوا شيئاً عن تاريخ بلاد السند والبنجاب أو عن حالاتها المختلفة في ايجاز شديد، كل واحد منهم حسب تخصصه ونوعية موضوعه وبقدر ضرورته، وذلك في مواضع مختلفة ولكن بشكل غير جامع ولا كامل حتى في موضوعه المتعلق ببلاد السند.

وبالإضافة إلى تلك المراجع الأساسية، توجد كتب أخرى كثيرة ـ كما أشرنا إليها سابقاً ـ ليست لها علاقة مباشرة بتاريخ بلاد السند والبنجاب، ولكنها تحتوي بين موضوعاتها المختلفة على معلومات قيمة وخاصة من الناحية الثقافية والعلمية، ويمكن تقسيمها أيضاً إلى عدة مجموعات.

الكتب التاريخية المختلفة ؛ وهي الكتب التي تتحدث عن تاريخ بلاد عربية وغيرها، مثل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (المتوفى ٢٦٤ هي) في أجزاء كثيرة، وكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر في عدة أجزاء أيضاً، وهكذا تاريخ الأندلس وتاريخ مصر وتاريخ إيران وتاريخ الغزنويين وتاريخ الفاطمين، فكل تلك الكتب القديمة تضم بين جوانبها معلومات تاريخية ولا سيا ثقافية وفكرية تتعلق ببلاد السند والبنجاب وأهلها وعلمائها العظام، تلك البيانات التي لا نجد أكثرها في الكتب الأخرى.

الكتب العلمية والثقافية : وهي الكتب التي دونت في تاريخ العلوم (عند الأقوام المختلفة) وفي علم الرجال وعلم الأنساب، وفي علم التفسير والمفسرين، وفي علم الحديث والمحدثين، وفي علم الفقه والفقهاء، وفي العلوم الفكرية والفلسفية ورجالاتها، وهي كتب كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى، ومعظمها تحتوي بين سطورها على أسهاء عشرات وعشرات من علماء السند في البلاد العربية وغيرها من البلاد الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي، وتذكر مؤلفاتهم الكثيرة وخدماتهم العظيمة للإسلام، ومنها كتاب التعريف بطبقات الأمم للصاعد الأندلسي (المتوفى ٢٦٤ هـ) وهو في تاريخ العلوم عند الأقوام المختلفة ويعتبر من الكتب النادرة في نوعه، وكذلك كتب السمعاني وابن الجوزي وابن الجزري وابن قتيبة وابن خلكان والكتبي وابن حجر وغيرهم من الكتاب والنساب والعلهاء العرب الكبار في العصر العباسي.

ولم يطلع الدارسون والباحثون في تاريخ بلاد السند والبنجاب على معظم هذه الكتب القديمة القيمة التي ليست لها علاقة مباشرة بتاريخ تلك البلاد، ومن ثم كانت بياناتهم غير كاملة في الجوانب الفرعية التي كتبوا عنها بالنسبة لبلاد السند والبنجاب.

وبعد ذلك هناك كتب أخرى حديثة في مختلف الموضوعات، وهي الكتب

التي لا نعدها من المراجع الأساسية، ولكن يستحسن دراستها للرد على بعض الأباطيل عند كثير من الكتّاب الأجانب، واصلاح بعض الأخطاء عند الكتّاب المسلمين، وهذه الكتب تنقسم إلى مجموعتين هما:

الكتب الأجنبية الحديثة : وهي الكتب الجغرافية والتاريخية والفكرية للمستشرقين الأوروبيين، فالذين كتبوا أو قاموا بدراسات ميدانية في الناحية الجغرافية مثل كاننجهام وهيج وراورتي وابت ولامبريك، قد أفادوا التاريخ والجغرافيا كثيرا حين أوضحوا المعلومات السابقة الغامضة عند الجغرافيين والمؤرخين العرب القدماء ولولا أبحاثهم لبقيت معلومات كثيرة غير واضحة وخاصة في تعيين الأماكن القديمة وآثارها التاريخية، وكذلك من الناحية الفكرية ولا سيها المذاهب والفلسفة نجد أمثال نيكلسون وزينر واربري وريتسر وماسينون وجولد زيهر وأرنولد، قد وصلوا في أبحاثهم العلمية إلى حقائق كثيرة، رغم اختلاف بعضهم مع البعض في موضوعات عديدة لم يصلوا إلى رأي يقبله الجميع، وأما في ميدان التاريخ فقد تعمد معظمهم التجاهل عن حقائق تاريخية كثيرة التي هي في صالح المسلمين، وذلك لمصلحة أهدافهم الخاصة، بل تعمد بعضهم بتشويه بعض الحقائق وتقديمها في صورة غير صحيحة، كما فعل هافيل الانجليزي وموجمدار الهندي وغيرهما، وحتى المؤرخ الانجليزي المعروف اليت الذي جمع المواد التاريخية لبلاد السند والهند في عهد العرب من بعض الكتب العربية والفارسية، فقد جمع نصوصاً معينة منها حسب هواه وحسب ما يتفق مع السياسة الانجليزية، بحيث تعمد أن يجمع البيانات التي يمكن الفهم منها بأن العهد الإسلامي في القارة الهندية كان عهداً قبيحا ومليئاً بالظلم، بينها يجعل العهد الانجليزي عهداً مجيداً، وحاول اليت أن يظهر ذلك بطريقة غير مباشرة، ويمكن لنا فهم ذلك من المطالعة الدقيقة للنصوص التاريخية المعينة التي اختارها اليت المغرض عن قصد وتعمد، ثم المطالعة الفاحصة لجميع النصوص التاريخية بما فيها النصوص المهمة لصالح

الحكام المسلمين التي تركها اليت في تلك الكتب بل تجاهلها لانها لا تتفق مع الهدف الذي من أجله ألف كتابه تاريخ الهند لمصلحة الاستعمار الانجليزي في تلك القارة، بينها نجد ماجمدار الهندي لا يكتفي بأن يختار النصوص في تلك القارة، بينها نجد المسلمين بعد تغافله عن النصوص القوية التي الضعيفة التي قد تكون ضد المسلمين بعد تغافله عن النصوص القوية التي هي لصالح المسلمين، بل نراه أحياناً إذا لم يجد نصوصاً ضعيفة فإنه يغير النصوص القوية التي في صالح المسلمين ويؤولها ضد المسلمين، وبذلك أساء مثل هؤلاء إلى التاريخ الإسلامي إساءة كبيرة بتشويه الحقائق.

الكتب الإسلامية الحديثة المختلفة : وهي الكتب العلمية والثقافية والتاريخية التي ألفها بعض المفكرين والمؤرخين المسلمين من أهل السند والهند، وهي كتب كثيرة جداً وقد ذكروا فيها جوانب من حالات بلاد السند والبنجاب من الناحية التاريخية والفكرية في عهد العرب ونذكر هنا بعضها على سبيل المثال، فمنها كتاب العلاقات بين العرب والهند لسليمان ندوي، وكتاب تاريخ السند لأبي ظفر ندوي، على أن مثل هذه الكتب رغم أهميتها ليست كتباً تاريخية عن بلاد السند والبنجاب في عهد العرب، ولا تشتمل على جميع جوانب العلاقات العربية السندية في القرون الأربعة الأولى للهجرة، وإنما تذكر جوانب معينة للعلاقات في اختصار.

وبما أن الذين كتبوا عن بلاد السند في كتبهم المختلفة في العصر الحاضر، لم يكن هدفهم الأصلي كتابة تاريخ مفصل لبلاد السند في تلك الفترة التاريخية الطويلة، لذلك نلاحظ أنهم قد اقتصروا على مطالعة بعض الكتب الأساسية التي ذكرناها في الأقسام الأولى من المراجع واعتمدوا على البيانات الواردة فيها، ولذلك لم يكن ما كتبوه كاملاً ولا شاملاً لكل الجوانب المتعلقة ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب، وبالتالي بقيت أخطاء تاريخية كثيرة كما هي بدون الاصلاح لعدم اطلاعهم على المراجع المختلفة الأخرى كلها.

وهكذا نرى أن أمامنا مواد متنوعة كثيرة، في التاريخ والجغرافيا وفي

العلوم الأدبية والإسلامية عن بلاد السند والبنجاب، ولكن هذه المواد متفرقة هنا وهناك في مراجع كثيرة، وفي لغات عديدة، تحتاج إلى جهد كبير في جمعها ودراستها وترتيبها، وقد تيسرت لي بتوفيق من الله دراسة جميع الكتب التاريخية والجغرافية القديمة بأنواعها، وكذلك الكتب الأدبية والإسلامية المختلفة التي لم تكن تخطر على البال بأنها تحوي كنوزاً علمية وثقافية عن بلاد السند والبنجاب ورجالاتها، بالإضافة إلى مطالعة الكتب الحديثة للمستشرقين الأوروبيين والباحثين المسلمين، وانتهيت بانجاز هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون جامعاً شاملاً لكل جوانب تاريخ بلاد السند والبنجاب في عهد العرب، والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً.

جَبُ رُلِسَ لِالْمِرْلَزِي



الوصف السجعافي له السين الأولاق السين المالية المناب الوصف السجعافي له المين المين



# للبلب للأول الوصف السجعرا في لبِلاد التِّندَ والبنجاب

كانت شبه القارة الهندية في القديم تنقسم إلى جزأين جغرافيين، فكان الجزء الأكبر يسمى بلاد الهند والجزء الأصغر يسمى بلاد السند والبنجاب.

وبما أن بلاد السند والبنجاب التي تسمى في الوقت الحاضر «بلاد باكستان» كانت ولاية من الولايات التابعة للخلافة الأموية والخلافة العباسية حتى أوائل القرن الخامس الهجري، فإني أبدأ الحديث هنا بالبحث عن سبب تسمية تلك البلاد باسم «السند» ثم أتحدث عن حالاتها الجغرافية وأصل سكانها، في الفترة التي سبقت الفتح العربي لتلك البلاد إلى نهاية عهد العرب بهاأي حتى سنة ٤١٦ هـ.

# الفصل الأول

### تسمية بلاد السند

اختلف المؤرخون والجغرافيون بشأن اسم بلاد السند، فقد ذكر لامبريك بأن الاسم القديم لبلاد السند كان «سندهو» الذي أطلقه أهل هذه البلاد في بداية الأمر على نهر السند(١) ثم أطلق الاسم «سنده» على المنطقة التي كان

Sind, A General Introduction, by H. I. Lambrick, Hyderabad Sind, 1964, Vol. (1) 1, P. 1.

يجري عليها الجزء الأسفل لنهر السند، كما أطلق اسم فارسي «بنجاب» اي يجري عليها الجرد الله التي كانت تجري عليها الأنهار الخمسة لبلاد السلاد المياه الخمسة على المسلل المناه الخمسة على المناه ا السند(1) وكان من المناسب أن يطلق الاسم «سند» منذ البداية على بلاد السند كلها، وهي الأرض الممتدة إلى مئات الأميال وعرضها نحو مائة ميل التي اخضر كل جزء منها بفضل هذا النهر العظيم، ولولاه لكانت بلاد السند صحراء جرداء لا زرع فيها ولا حياة.

ويذكر أبت بشأن الاسم «سندهو» بأنه كان اسمًا سنسكريتياً قديماً لنهر السند والمنطقة معاً (٢) ويعتقد البعض منهم راورتي بأن اليونانيين بدلوا لفظ «سندهو» إلى لفظ «أندس» وأطلقوه على نهر السند وعرفوه إلى شعوب أوروبا(٣) بينها يرى أبت أن اليونانيين قد أخذوا الاسم «أندس» من الفرس وأعطوه للروم، ثم قدمه الروم إلى العالم الأوروبي مع فكرة جديدة وهي أن «أندس» ليس اسمًا يوناني التكوين للاسم «سندهو» بل هو اسم فارسي مستقل بذاته لنهر السند وقد احتفظ بكيانه دون أن يطرأ عليه أي تغيير(١) ويرى ايتكين بأن «سندهو» الذي كان اسمًا قديماً لنهر السند معناه في اللغة السنسكريتية «البحر» كما كان المراد بكلمة «سند» في قديم الأزمان هو وادي ulluic(0)

ونجد هناك اسمًا قديماً لبلاد السند عند اليونانيين وهو «سنتهوس» وقد ورد ذكره في كتاب يوناني قديم مؤلفه غير معروف وقد ألف في القرن الأول

Sind, A General Introduction, by Lambrick. P. 1. (1)

Sind, A re-interpretation of the unhappy valley, by J. Abbott, London 1924, (\*)

The Mihran of Sind, by Raverty, Journal of the Royal Asiatic Society Bengal, (\*) 1892, P. 156, Note 3.

Sind, A re-interpretation of the unhappy valley, by J. Abbott, London, P. 23. (1)

Gazetteer of Sind, by E. H. Aitken, 1907, P. 9, Chap. 1.(0)

للميلاد(۱) بينها يذكر ابت في كتابه اسمًا صينياً قديماً آخر لنهر السند وهو اسنتهو». يرجع تاريخه إلى ما قبل الميلاد في الغالب(۲) وربما أخذ اليونانيون اسم سنتهوس من هذا الاسم الصيني وأطلقوه على بلاد السند مع إضافة الحرف الأخير إليه وهو حرف السين، على أن الاسم (سنتهو) يشبه الاسم المعروف (سندهو) عند أهل السند منذ قديم الزمان، وعلى ذلك يمكن لنا القول بأن أقدم اسم لبلاد السند هو «سندهو» بمعنى وادي السند، ثم خفف بعد ذلك في اللغة السندية إلى (سنده) وكتب في اللغة الأردية (سند) وأضيف إليه الألف واللام في اللغة العربية للتعريف فأصبح (السند) فسميت البلاد عند العرب ببلاد السند ونهرها بنهر السند.

وهناك رواية شرقية تقول بأن اسم السند منسوب إلى «سند بن حام بن نوح» (٣)، ولا يمكن لنا الاعتماد على هذه الرواية لعدم وجود دليل تاريخي عليه، وأما الجغرافيون والمؤرخون العرب والفرس بعد الإسلام لمدة عدة قرون لا يعلقون شيئًا على تسمية السند في كتبهم ومذكراتهم، وإنما يطلقون اسم السند بصفة عامة على المناطق المحيطة بنهر السند الكبير وإن اختلفوا بالنسبة لحدود بلاد السند.

The Periplus of the Erythrean Sea, by an unknown author, quoted by Lam-(1) brick, P. 1.

Sind, A re-interpretation of the unhappy valley by J. Abbott, London P. 23. (\*)

<sup>(</sup>٣) كتاب هيئت العالم للشيخ محمد أعظم تتوي (بواسطة كتاب تحفة الطاهرين للشيخ محمد أعظم تتوي، طبع حيدر آباد سنة ١٩٥٦)، والتتوي بمعنى الديبلي أيضاً نسبة إلى مدينة ديبل القديمة، وهذا هو نص قوله باللغة الفارسية: سند ولايتي ست كه به سند بن حام بن نوح منسوب است».

# الفصل الثاني

# الحالات الطبيعية لبلاد السند والبنجاب

نتحدث في هذا الفصل عن الحالات الطبيعية لبلاد السند وهي تشمل المناخ والأرض (الحدود - الصحارى - الهضبات والجبال - السهول ووادي نهر السند - التربة والنبات - الأنهار) وغير ذلك.

#### المنساخ :

لا يمكن لنا بيان مناخ بلاد السند في عبارات بسيطة مختصرة، ومع ذلك يمكن لنا القول بأن المناخ بصفة عامة في بلاد السند، شديد الحرارة صيفاً وشديد البرودة شتاء، والمطر قليل جداً في فصل الصيف(١).

والمناخ في جنوب السند معتدل أي لا حار شديد ولا بارد جداً في معظم شهور السنة، ولكن المناطق الجبلية منها باردة جداً في الشتاء وحار جداً في الصيف، إلا أن الجهات الجنوبية من هذه المناطق تمتاز بالاعتدال(٢) والمناخ في الجهات الساحلية الجنوبية رطب بسبب البحر ولعدم وجود الجبال فيها بحيث تصل إليها الرياح الجنوبية الغربية إلى مسافة مائة ميل داخل السند حتى تنتهي الرطوبة هناك بسبب حرارة الصحراء(٣) وعموماً يعتبر مناخ جنوب السند

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 1. (1)

<sup>(</sup>٢) جغرافية السند، لبشير أحمد خان، بواسطة تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 1. (\*)

احسن مناخ في بلاد السند كلها(١) .

والمناخ في شمال بلاد السند شديد الحرارة في الصيف وشديد البرودة في الشتاء، وتعتبر مدينة جيكب آباد الحالية أشد المدن حرارة ببلاد السند وربما في القارة الهندية كلها(٢)، كما أن المناخ في شمال بلاد السند جاف بسبب عدم وصول الرياح وانتهائها في المناطق الصحراوية في وسط السند (٣).

والمناخ في وسط بلاد السند معتدل عموماً بسبب وجود نهر السند والأنهار المتفرعة الأخرى، ولكن المناطق الصحراوية به شديدة الحرارة صيفاً وشديدة البرودة شتاء(٤) يمطر مطر قليل بداخل السند لا بسبب الرياح وإنما بسبب الانقلابات الجوية المحلية(٥) فالمطر عموماً قليل ببلاد السند، ويسقط في بعض الجهات منها، والظاهرة الغريبة أن كمية المطر تكثر في المناطق الصحراوية بينا تقل في الأودية والمناطق القابلة للزرع(٢).

وموسم الحر في بلاد السند يستمر لمدة سبعة أشهر كاملة، وفي الشهرين الأخيرين منها تبلغ درجة الحرارة من ١٢٠ إلى ١٢٥ درجة فرانهايت بحيث يشعر الإنسان بالحرارة كأنها خارجة من الفرن (٧) ثم في الشهرين التاليين تقل الحرارة، وأما في الشهور الثلاثة الباقية فيكون الجو فيها بارداً وجافاً بدون المطر وهو فصل الشتاء (٨) وتشتد الحرارة أحياناً في بعض أجزاء بلاد السند مثل

Gazetteer of Sind, P. 6. (1)

Ibid, P. 6. (Y)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 1. (\*)

<sup>(</sup>٤) جغرافية السند، لبشير أحمد خان، بواسطة تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ١٠.

Sind, A General Introduction, by Lambrick P. 1 (0)

Gazetter of Sind, P. 6. (7)

Sind, A General Introduction, By Lambrick, P. 1. (V)

Ibid, P. 1. (A)

مدينة جيكب آباد وتصل إلى درجة أنها تغير لون الإنسان من الأبيض إلى الأسود في أيام قليلة، وتكون أشعة الشمس حادة جداً وتجري الرياح المسمومة المحرقة وتؤذي الناس كثيراً، وعندما تزداد مياه الأنهار ببلاد السند تكثر النواميس والبراغيث والضباب، فيشتد الضيق بالناس(١) وبالتالي تكثر أمراض الحمى كالماليريا والتيفود وأمراض المعدة كالاسهال والمغص والدوزنتريا وأمراض الصدر كضيق التنفس وغير ذلك.

وتنقسم بلاد السند من حيث العرض إلى ثلاث مناطق مناخية، وهي: منطقة السند الشمالية العليا، ومنطقة السند الوسطى، ومنطقة السند الجنوبية السفلي، وأهالي بلاد السند يطلقون على تلك المناطق هذه الأسماء بالترتيب: سيرو- فيكهولا - لار(٢) ولكن معظم الجغرافيين الأجانب يقسمون بلاد السند إلى قسمين كبيرين هما: السند الشمالية والسند الجنوبية، وبناء على هذا التقسيم ينطبق التقسيم السياسي أيضاً عندهم في الأزمان القديمة (٣).

#### الحدود:

كانت حدود بلاد السند تتغير كثيراً في العصور القديمة، بحيث كانت المناطق التي تقع في قبضة حكام السند، يطلق عليها كلها اسم السند، وفي عهد الملك داهر الذي كان يحكم بلاد السند قبل الفتح العربي، كانت الحدود حسب ما ذكره صاحب ججنامه كالآتي: فقد كان يحد السند من الشمال الغربي منبع نهر جهلم وسلسلة جبال كابل، وكانت هذه الحدود تمتد حتى نهر هلمند، وفي الجنوب الغربي كانت حدود إيران تتصل بالحدود الساحلية للسند عند منطقة مكران، ومن الجنوب كان يحد السند بحر العرب ومن الجنوب الشرقي كان يحد السند خليج كش (كچه) وفي الشرق كانت حدود السند

<sup>(</sup>١) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ١٠. Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 4. (Y)

الشرقية تتصل بحدود الهند عند مدينتي راجبوتانه وجسلمير .

وفي عهد العرب كانت بلاد السند تتكون من الاقليم الشمالي الغربي ومنطقة البنجاب مع المنطقة المجاورة الممتدة إلى أرض أفغانستان حتى نهر هلمند، ومنطقة بلوجستان، بالإضافة إلى منطقة السند الحالية ومنطقة كش (كچه) وكانت هذه المناطق كلها تسمى بلاد السند في عهد العرب(١).

والجغرافيون العرب قد اختلفوا بشأن حدود بلاد السند في عهد العرب، وقد ذكر بعضهم شيئاً من التفصيل وبعضهم اكتفى بالإشارات البسيطة الغامضة والخاطئة أحياناً، ولعل ذلك كان بسبب الظروف السياسية التي مرت على بلاد السند، بحيث كانت بعض المناطق تخرج من أيدي العرب ثم تعود إلى حكمهم، ولذلك يصعب بيان حدود بلاد السند وتعيينها من أقوال هؤلاء الجغرافيين، فمثلاً يقول المقدسي: وضع هذا الاقليم هو أنه يقع في شرقه بحر فارس وفي غربه كرمان وسجستان وأعمالها، وفي شماله تقع بقية بلاد الهند، وفي جنوبه تقع مفازة مكران وجبال القفص ومن ورائها بحر فارس ألى الشائل القفص ومن ورائها بحر فارس ألى القفص ومن ورائها بحر فارس أله بنه بقول ألى القفص ومن ورائها بحر فارس ألى القفر ألى القفر ألى القفر ألى الله في أله الله في ألى الله ألى الله في ألى الله الله ألى الله الله ألى الله الله ألى اله ألى الله أله ألى الله

ويصور لامبريك أحد الجغرافيين الأوروبيين المعاصرين حدود وادي السند فيقول: تحد وادي السند من الشرق المنطقة الصحراوية المسماة تهار الممتدة إلى ثلاثمائة ميل، ومن الجنوب تحد الوادي المنطقة الصحراوية التابعة لاقليم كش (كچه) وفي الشمال تحد الوادي الأراضي الرملية المرتفعة على شكل هضبات،

 <sup>(</sup>١) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ١٢ وكذلك انظر الهند في نظر العرب لضياء الدين باللغة الأردية ج ١ ص ١٣١ في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم للبشاري المقدسي ج ٢ ص ٤٨١ وبحر فارس هو بحر العرب ويذكره البعض باسم بحر المحيط، وذكره البعض الآخر باسم بحر عمان أيضاً (انظر الهند في نظر العرب ج ٢ ص ١٦٦ في الحاشية \_ تحفة الطاهرين ص ١٨٢) وكذلك انظر معجم البلدان للوب الحموي ج ٥ ص ٧٥١ ، تقويم البلدان لأبي الفداء ص ٢٤٦ و٢٥٢ ، كتاب الأقاليم للأصطخى ص ٢٧٦ .

وتغمر مياه الفيضان هذه الأراضي التي تشكل الحدود، فيصبح من الصعب وتعمر مياه العيسات المنطقة في أيام الفيضانات، ومن الغرب تحد الوادي تعيين الحدود في هذه المنطقة في أيام الفيضانات، ومن العرب تحد الوادي معيين الحجرية المرتفعة التي تسمى كچر والتي تنحدر نحو الغرب أي نحو الأراضي الحجرية المرتفعة التي تسمى كچر والتي تنحد المالية المرتفعة التي تسمى منطقة بلوچستان على أن المناطق الرملية الواقعة في شمال السند على الحدود مع الهند تابعة لمدينة راجبوتانه الهندية وأما المناطق الجبلية الواقعة في غرب السند على تلك الحدود فانها تابعة لاقليم بلوچستان(١).

#### الصحاري:

سبق أن أشرنا إلى أنه لولا نهر السند العظيم لكانت بلاد السند صحراء جرداء لا زرع فيها ولا حياة، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من بلاد السند عبارة عن مناطق صحراوية شاسعة ذات صفات عجيبة، وأهمها الصحراء الشرقية.

يلاحظ في الصحراء الشرقية أن رياح مالون الساحلية تحمل الرمال من الغرب الجنوبي لصحراء تهار وتسقطها على شكل هضبتين عظيمتين، ويتكون وسطها واد طويل ممتد مع اتجاه الرياح ومع طول الهضبتين إلى مسافات طويلة جداً، وعلى خط البلاد أي من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي(١) وتشتد قوة هذه الرياح في الجنوب الشرقي لصحراء تهار ولا سيها بالليل، بحيث تزيل الرمال عن صفحة الوادي وتكشف تربته الخصبة، ولذلك تنمو عليها نباتات صغيرة بدون الأوراق مثل (كهب - بوك - بره - لاني - آك) وينمو في الأجزاء الرطبة من الوادي بعض الأشجار المتوسطة في الطول والنادرة في النوع مثل (كرر - كبر) كما ينمو في الأجزاء الصلبة بعض الأشجار الأخرى مثل (كندي - بير) وكذلك ينمو فيه نوع جيد من البرسيم الذي ينمو بماء

Sind, A General Introduction, By Lambrick. P. 2. (1)

Ibid, P.6. (Y)

الري، ويرسل الناس مواشيهم وابلهم وأغنامهم إليه بقصد التسمين، ولكن من الصعب الحصول على المياه في هذا الوادي ولا بد من حفر الأرض بعمق نحو ثلاثمائة قدم حتى يحصل المرء على الماء، فيزرع بعض الأنواع من الغلات والخضروات الضرورية في الأجزاء التي تجتمع فيها مياه الأمطار(١).

وفي الأجزاء الشمالية والوسطى للوادي تكثر الكتل الترابية وهي منتشرة على مساحة بضع مائة أميال وتسمى دروان ومن مميزاتها أن أشكالها تتغير بقوة الرياح ولذلك لا يمكن نمو النباتات عليها، ولا يمر المسافر من هذه الناحية لعدم وجود الماء والزرع بها(٢).

وسكان هذا الوادي في الصحراء الشرقية ببلاد السند، يعيشون في هذه المنطقة الصحراوية منذ القرون البعيدة ولم يتغيروا كثيراً في حياتهم الاجتماعية، ويشتغلون برعي المواشي والأغنام ويتاجرون في الجلود والأصواف والسمن في المناطق الساحلية ويحصلون بقيمتها على بعض الغلات اللازمة لمعيشتهم البدوية البسيطة، كها أنهم يزرعون بعض الغلات الضرورية في موسم المطر، ويستعملون الجمال في الأعمال الزراعية، ويقيمون في أكواخ بنوها من الخوص، ويرجع السبب في قلة السكان بوادي الصحراء الشرقية إلى قلة وجود العيون المائية الحلوة للشرب، بينها تكثر به البحيرات المالحة وهي غير قابلة بلا شك للشرب والزرع، والسكان عموماً يعتمدون في معيشتهم في هذه الصحراء على المراعي، ولذلك إذا قل المطر أو ندر ينتشر بينهم القحط وتموت الماشية، وأما الجمال فإنها لا تموت لتعودها على أكل الأشجار الشوكية الصحراوية، وفي الأيام العادية تسير القوافل التجارية من داخل السند مارة بهذه الصحراء حتى تصل إلى مدينة جيسلمير الهندية على الحدود، وعلى العموم فإن هذه الصحراء الواسعة تعتبر بمثابة سد كبير بمنع الاتصال بين أهالي بلاد

Sind, A General Introduction, by Lambrick. P. 8. (1)

Ibid, P. 8. (\*)

السند وأهالي المناطق الواقعة في شرق هذه الصحراء(١) ويحتمل وقوع الزلازل المستد والذي المناطق المختلفة ببلاد السند ولكن وقوعها في المناطق الصحراوية الشرقية والمناطق الجنوبية أكثر احتمالاً(٢).

## السهول ووادى نهـر السند:

يلاحظ أن معظم أجزاء وادي السند سهوله منبسطة خضراء، وهذه الخضرة مختلفة الأنواع، ويتوقف هذا الاختلاف على نوع التربة في كل منطقة (٣) فإذا ألقيت نظرة عابرة على وادي نهر السند الجنوبي من منطقة عالية, فإن شبكة من الأنهار تجذب الأنظار إليها ويعتقد المشاهد أن هذه المنطقة التي تبلغ من الطول ٣٠٠ ميل والعرض بين ٣٠ إلى ٨٠ ميلًا منطقة خصبة للغاية، فهو يشاهد في ركن من الوادي سنابل القمح والشعير وأشجار القطن وعلى ضفتي النهر بيوت الفلاحين ومخازن الغلات والقنوات وأشجار ببول، كما يشاهد في ركن آخر من الوادي الهضبات الرملية والأراضي البور المرتفعة عن سطح البحر، وكذلك يشاهد في بعض أجزاء الوادي غابات صغيرة، بينها لا يشاهد الإنسان في سهول جتى سالت وفي منطقة شهداد كوت وصحراء بت أي أثر للزرع أو الخضرة، بل يجدها منطقة صحراوية خالية من الحياة، ويشاهد في جزء من منطقة روهري ميادين مليئة بالمزروعات والخضروات وفي الجزء الأخر منها مجموعات من الأشجار والأخواص(٤).

ومن مميزات المناظر الطبيعية ببلاد السند أنه تكثر بها بحيرات صغيرة، وأراض وحلة، كما تكثر بها البطط والطيور المائية مثل الأوزة وأهم هذه

Sind, A General Introduction, By Lambrick, P. 12. (1)

Gazetteer of Sind, by E. H. Aitken, P. 6. (Y)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 15. (\*)

البحيرات بحيرة منوچهر الواقعة في منطقة دادو بالسند(١) .

ويعتقد العلماء الجيولوجيون في وجود السهول والميادين الواسعة ببلاد السند بأن مياه البحر قديماً كانت تمتد إلى هذه المناطق بسبب الانقلابات الأرضية الثالثة بحيث أخذ سطح الأرض يرتفع وأخذت الجبال والهضبات تظهر وانكمش البحر إلى الخلف تاركاً وراءه تلك السهول والميادين الواسعة بما فيها الجبال والهضبات (٢).

#### التربــة والنبــــات :

من ميزة تربة بلاد السند أنها تختلف من مكان إلى مكان، وبالتالي تختلف المزروعات والخضروات والفواكه والأشجار، وإن التربة السندية عموماً تمتاز بالصلابة، وأهل السند يسمونه «پكى» ولونها أصفر ترابي فاتح، ولذلك تكثر في السند الأشجار الشوكية المتنوعة، وفي جهة من السند على شاطىء البحرية يوجد نوع من التربة تسمى «التربة البحرية» أي التربة الرملية الخليطة بنوع من التربة البيضاء الدقيقة، وهذا النوع من التربة يؤذي غبارها السكان كثيراً عندما تهب الرياح فتضر العيون، وفي هذه المنطقة الرملية ينمو نوعان من الأشجار الصغيرة بدون الأوراق يسميان «خيب وفوك»، وكذلك ينمو هنا نوع من النبات يسمى «آك» أوراقه كبيرة بالنسبة لحجم النبات، وفي جزء آخر من السند يوجد نوع آخر من التربة تسمى «كللر» وهي التربة المالحة جداً ولذلك لا ينمو عليها أي نبات، وفي وادي نهر السند الشمالي فإن التربة مالحة قليلاً ولذلك ينمو هناك بعض الأشجار مثل (سندي خبار - جنكلي نيل)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 16. (1)

Ibid. P. 16. (\*)

Ibid, P. 16. (\*)

وفي دلتا السند تسمى التربة «التربة الخام» فمن ميزاتها أنها تجذب مياه الفيضان إلى جوف الأرض، ثم تتكون على سطحها طبقة أخرى من النوبة القيصات إلى بر النباتات عن رواسب مياه الفيضان، ولذلك تكثر النباتات التي وهي الغرين الناتج عن رواسب مياه الفيضان، ولذلك تكثر النباتات التي تحافظ على الدلتا من أخطار البحر والأمطار والفيضانات، بحيث تقع في الجهة العليا للدلتا غابة تمارسك وأسفلها الحشائش الطويلة التي تغطي الأرض في هذه المنطقة، وأما بالقرب من الساحل فتكثر الكتلات الحجرية وفي الأودية تكثر الأشجار وتعتبر هذه المنطقة أخصب رقعة في بلاد السند(١).

وكانت الحرف لكثير من سكان بلاد السند قديماً، رعي المواشي والإبل والأغنام، وكذلك صيد الأسماك والطيور وبعض الحيوانات في مناطق مختلفة، كما كانوا يزرعون الغلات الضرورية(٢) ثم في عهد العرب تحسنت الحياة في بلاد السند في شتى المجالات، في الزراعة والتجارة والصناعة وفي ميادين العلوم والفنون، بحيث تقدمت البلاد من كل ناحية.

#### الهضبات والجبال:

يقول العلماء الجيولوجيون بعد البحث والتنقيب في المنطقة الجبلية الغربية ببلاد السند، وكذلك بمنطقة الهضبات الحجرية الواقعة على الأراضي العالية بوادي السند، بأنها قد تكونت في الدورة الثالثة للتقلبات والهزات الأرضية الكثيرة، فظهرت هذه المناطق بعد انسحاب مياه البحر منها، وتدل على ذلك الأثار البحرية الباقية مثل الودع التي وجدت على عمق آلاف من الأقدام، وقد اختارت هذه المناطق لنفسها شكلًا جامداً بسبب تلك الهزات الأرضية، ويرتفع سطح الأرض بها عن البحر، وتبدو على شكل سواحل جبلية متجهة

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P.22. (1)

وأهم السلاسل الجبلية ببلاد السند يسمى (سلسلة كرتهار) وهي تقع في الجهة الغربية بحيث تبدأ من الشمال الغربي للسند وطولها ١٥٠ ميلاً وارتفاعها ما بين ٢٠٠٠ و ٧٠٠٠ قدم (٢) وعند بحيرة منچهر تقع هذه السلاسل على عرض البلاد ويبلغ الارتفاع إلى ٥٠٠٠ قدم وتعتبر بمثابة حدود طبيعية لبلاد السند في هذه الناحية، بحيث إذا نظر الإنسان إليها من الوديان فإنها تبدو كسد عال طويل منيع، وتوجد في عشرة مواضع منها منخفضات بها مرات يمكن لقوافل الجمال أن تمر بها، والجزء الأوسط منها يسمى (راجناتي) وبه أخدود ضيق، وفي بعض الأماكن منها توجد شلالات مائية (٣) ومعظم أجزاء سلسلة كرتهار يتكون من الطبقات الجيرية والطبقات الحجرية متكونة من الحصاة، وتكثر عليها نهيرات صغيرة التي تنشأ عن الأمطار وخاصة في الجهات العالية وتجري متجهة إلى الأسفل نحو الوديان فتتلف ما بها من الـزرع والخضر، ولكنها مياه معظم هذه الأنهار تنتهي داخل الجبال نفسها ما عدا بعضها كنهر كج الذي يخرج من الجبال إلى الخارج ويصل الوادي، وفي منطقة كج وعلى مساحة ١٠ أو ١٢ ميلًا تكثر الأماكن ذات المناظر الطبيعية الجميلة، فيشاهد بها شلالات مائية وبحيرات صغيرة وحولها كتل صخرية في أشكال عمودية رائعة، كما يشاهد فيها الأنهار الجارية وفي بعض أجزائها الزراعة البسيطة، وأهل السند يطلقون على هذه السلاسل الجبلية اسم (بن) في اصطلاحهم الخاص(٤) والسلسلة الجبلية الثانية تسمى (لاكهي) وهي تقع في

The Geology of Western sind, by W. T. Blondord, M. G. S. I., Vol XVII, (1) 1880 (quoted by Lambrick, P. 38)

Gazetteer of Sind , P. 6. (Y)

Sind, A General Introduction, By Lambrick, P. 38.(\*)

Ibid, P. 41. (1)

الجنوب الشرقي لسلسلة كرتهار(١) وتمتد إلى مسافة ٧٠ ميلًا والطبقات العالية الجنوب السومي من طبقات جيرية والطبقات السفلية منها متكونة من طبقات نارية ويصل ارتفاع هذه السلسلة إلى ٢٣٠٠ قدم (٢).

وهناك سلسلة ثالثة تسمى (جبال راجبوتانه) التي تقع على الحدود السندية الهندية وتعتبر من أقدم الجبال في العالم ويقع في وادي هذه السلسلة اقليم كش (كچه) التابع لبلاد السند(٣).

والسلاسل الجبلية التي تقع في الشرق الجنوبي لبلاد السند تسمى سلسلة (راني كوت) وهذه السلسلة تعتبر أكثر تسلسلًا من السلاسل الجبلية الواقعة في الغرب الجنوبي لبلاد السند وتكثر أسفل هذه السلاسل نهيرات جارية في كل وقت، وهناك أيضاً كثير من الجبال المنفردة في وادي السند ولها اتصال بسلسلة جبال غرب السند، وبعض هذه الجبال متكونة من الطبقات الجيرية وبعضها متكونة من الجرانيت الأحمر(٤)

ومن مميزات هذه المناطق الجبلية ببلاد السند، أنه تكثر فيها عيون ساخنة مفيدة للصحة، وتندر النباتات ولكن تكثر الأشجار الجبلية الصغيرة والحشائش التي تستخدم كعلف للأغنام والمواشي، وبها أيضاً بعض الحيوانات الجبلية، وعلى مرتفعات غرب سلسلة جبال كرتهار توجد مجموعات من أشجار التمركما تكثر بأعاليها الأشجار الغابية للزيتون، بينها تكثر في الأجزاء الجنوبية الغربية أشجار الصبارة، وأما على ضفاف الأنهار والنهيرات فتنمو أنواع من النباتات والحشائش التي تنبت عادة في الأودية، أهمها أشجار تمارسك وحشائش بامبر وأشجار كاندي وأشجار أخرى غابية تنمو بنفسها مثل أشجار بير وخبار

Gazetteer of Sind, P. 6. (1)

Sind, A General Introduction, By Lambrick, P. 44. (\*)

Ibid, P. 46. (\*)

وببول، ومن أهم ميزات هذه المناطق الجبلية أيضاً هو وقوع أودية أسفل كل سلسلة جبلية، وأخيراً فإن مساحة هذه المناطق الجبلية ببلاد السند تبلغ سبعة آلاف ميل مربع(١).

وكان هناك في القديم طريقان تجاريان بالقرب من بحيرة منچهر، طريق منهها كان يتجه إلى أخدود سلسلة كرتهار، ماراً بأودية كثيرة، والطريق الثاني كان يتجه نحو الجنوب ماراً بسلسلة لاكهي والجبال التي تقع حولها حتى يتصل بوادي ياران، ومن هنا يتفرع إلى عدة طرق تمر بالجبال الجنوبية وتتصل بالمناطق المختلفة ببلاد السند(٢).

وكانت القوافل التجارية بالجمال تسير في هذه الطرق لنقل البضائع من جهة إلى جهة أخرى حيث لم تكن توجد أسواق تجارية منظمة في تلك المناطق الجبلية التي كانت تعيش فيها القبائل السندية القديمة منذ زمن بعيد، وكانت هذه القبائل كثيراً ما تهجم على القوافل التجارية وتنهب الأموال والبضائع التجارية وتضر بالمصلحة العامة، والدليل على وجود تلك القبائل قديماً في هذه المناطق الجبلية لا المناطق الجبلية هو المقابر المنثورة هنا وهناك(٣) وبالنسبة لهذه المناطق الجبلية لا توجد معلومات كافية في كتب تاريخ السند.

ولولا العثور على الآثار القديمة أخيراً في المناطق الأخرى من بلاد السند وذلك بعد الحفريات ولا سيها في منطقة موهنجود ارو الأثرية، لكان من الممكن لنا القول بعدم وجود المدنية والحضارة قديماً ببلاد السند، إذا كنا أعطينا الاعتبار لتلك الآثار القديمة التي عثر عليها في مثل هذه المناطق الجبلية وحدها قبل الحفريات(٤).

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 47. (1)

Jhalowan Gazetteer, P. 23 (quoted by Lambrick, P. 48). (\*)

Sind, A General Introduction, By Lambrick, P. 49. (\*)

Ibid, P. 49. (1)

وبهذه المناسبة يكفي أن نشير هنا إلى أن الحفريات الحديثة قد أثبت وبهده المناسب من المناسبة عليمة ببلاد السند يرجع تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاني وجود عصاره عرب المعارة التي لا تقل شأناً عن غيرها من الحضارات القديمة المعروفة في الهند واليونان والعراق ومصـــر.

#### الأنهار:

نهر السند: لقد اختلف الباحثون الغربيون والكتّاب الشرقيون من العرب والفرس والهنود بشأن الاسم القديم لنهر السند ومصدره، وأعطوا للنهر أو نسبوا إليه أسهاء كثيرة منها: سندهو - سنده - السند - مهران - سنتو - ملان -اب سند ـ بنج آب ـ اندس ـ وغيرها.

يقول البعض بأن «سندهو» كان اسمًا سنسكريتياً قديماً للنهر(١) ويخالف ذلك البعض بأن (سندهو) كان اسمًا فارسياً أعطاه الفرس أصلاً للنهر٢)، وقال فريق بأن «اندس» اسم يوناني التكوين جاء من (سندهو) استعمله الأوروبيون بعد ذلك(٣)، وقال فريق آخر بأن (سند) كان اسمًا قديمًا للنهر سماه بذلك الفرس(٤) ويرى البعض بأن (سند) اسم أطلقه أهل السند أنفسهم على النهر والبلاد في قديم الـزمان وهـو الذي يستعمـل إلى وقتنا هذا(٥)

ويذكر البعض اسمين صينيين قديمين للنهر وهما (سنتو» و «ملان»(١) وكذلك يذكر البعض الآخر أسماء فارسية للنهر مثل «آب سند» و «بنج آب»

Sind, A re-interpretation of the unhappy valley by Abbott P. 23. (1)

<sup>(</sup>٢) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ٢.

Sind, A re- interpretation of the unhappy valley by Abbott, P. 23. (\*)

<sup>(</sup>٤) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢.

Sind, A re-interpretation of the unhappy valley by Abbot P. 23. (1)

وغيرهما وكذلك اختلفوا في معنى الاسم (سندهو) فقال فريق معناه (النهر) عند الفرس (۱) وقال فريق آخر معناه (البحر) باللغة السنسكريتية الهندية (۲) .

وأما معظم الجغرافيين والمؤرخين العرب (في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة) يذكرون اسمًا واحداً للنهر وهو (نهر السند) على أنه منسوب إلى اسم البلاد (٣) وبعضهم يسمون النهر باسم خاص أو لجزء معين منه وهو (نهر مهران) بينها يستعمل البعض كلا من الاسمين مرادفاً للآخر (٤) والبعض منهم يفرق بين الاسمين من حيث البدء والانتهاء للنهر، على أن (نهر السند) يطلق على النهر كله وأن (نهر مهران) اسم يطلق على جزء من النهر (٥) ولكنهم جميعاً لا يعلقون على سبب التسمية وتاريخه، والبعض منهم يذكرون اسمًا فارسياً للنهر وهو (بنج آب) ومعناه المياه الخمسة أي الأنهار الخمسة، إشارة إلى النهر وفروعه، وأما الاسم (اندس) المعروف عند الأوروبيين كان ولا يزال غير مستعمل عند العرب (٢)، وهناك آراء أخرى كثيرة حول اسم النهر والبلاد، وليس هنا مجال للبحث بالتفصيل (٧).

وعلى العموم يبدو لي أن الاسم (سندهو) الذي أطلقه أهل بلاد السند على نهرهم العظيم في القديم هو أقدم اسم لهذا النهر، ثم اختصر الاسم إلى (سنده) و (سند) وأضاف إليه العرب الألف واللام فصار (السند) وكذلك سميت به البلاد، ومنذ القرن الأول الهجري كان العرب يقولون عن البلاد (بلاد السند) وعن النهر (نهر السند) وأحياناً يذكرونه أيضاً باسم (نهر مهران)

<sup>(</sup>١) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ٢.

Gazetteer of Sind, P. 9. (\*)

<sup>(</sup>٣) مثل ابن خرداذبه وابن رسته وابن الفقيه والمسعودي.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> مثل الأصطخري والمقدسي واليعقوبي والبلاذري.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب للمسعودي ج ٢ ص ٢٠٧.

The Mihran of Sind, by Raverty, P. 156, Note 3. (1)

India , by Max Mullor. (V)

كها اشتهر هذا النهر عند الأوروبيين منذ قرون طويلة باسم (اندس) ولا يزال معروف به عندهم .

من صفات نهر السند: إن كل مظاهر النعم والخيرات من المزروعات والخضروات ومن العقاقير والتوابل والأزهار والعطور، ومن الطيور والخيوانات، التي تشاهد ببلاد السند، بفضل نهر السند العظيم الذي أجراه الله من أجل الإنسان، فهاء النهر كلها وصل بقعة من الأرض جعلها خضراء يانعة وملأها بالحياة والرفاهية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ فلولا وجود هذا النهر لكانت بلاد السند منطقة صحراوية جرداء، خالية من جمال الزرع وبهجة الحياة.

ينبع نهر السند من جبل كيلاس ببلاد التبت، ويبلغ طوله نحو ١٨٠٠ ميلاً أو ٥٥٠ ميل بحيث يجري الثلث منه في داخل بلاد السند أي ٥٨٠ ميلاً أو ٥٥٠ ميلاً أو ٥٤٠ ميلاً ويمر النهر ببلاد كشمير ثم في اقليم البنجاب، وفي البنجاب تلتقي الأنهار الخمسة بنهر السند ثم يجري النهر الكبير من البنجاب (الملتان) إلى داخل بلاد السند ثم يتفرع إلى فروع كثيرة في أراض واسعة ويتكون منها أحد عشر مصباً، بعضها قابل للملاحة حيث تدخلها السفن التجارية، ثم يصب النهر في النهاية في بحر العرب (٢).

وعرض النهر بصفة عامة وسيع في معظم أجزائه، وأحياناً يصل العرض إلى ربع ميل مثلاً بعد أخدود بككر، بينما يكون العرض قبل هذا الأخدود أكثر اتساعاً، وأما العمق بسيط في معظم أجزائه، بحيث يبلغ ما بين ٤-٦ أقدام في الأوقات العادية، وفي بعض المواضع يصل العمق إلى ٦٠ قدماً كما هو في أخدود بككر ٣٠).

Gazetteer of Sind, P. 9. (1)

<sup>(</sup>٢) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ٤.

Sind, A General Introduction by Lambrick, P. 19. (\*)

نظام جريائه : هو أن نهر السند ينبع من أعالي الجبال فيجري في التجاه واحد نحو وادي السند، وفي الموسم الذي يكثر فيه المطر فان الثلوج تذوب في جبال همالايا فتزداد المياه وتفيض كالسيل، وتشتد سرعة جريان النهر بنسبة ٢٠ إلى ٤٠ مرة ويتسع عرض النهر بنسبة ١٠ إلى ٢٠ مرة ويرسب غرين الماء على السهول والوديان الواسعة مما يزيد الأرض خصوبة(١).

وفي المنطقة الجنوبية السفلى لبلاد السند لا يكون فرق كبير بين سطح الأرض وسطح البحر بحيث تغمرها المياه عندما يأتي الفيضان، وفي بعض المواضع يرتفع ماء النهر لدرجة أن النهر يغير اتجاهه في السير نتيجة لارتفاع قاع النهر بسبب تجمع الغرين فيه، فينشأ فرع آخر للنهر وتتكون بين النهرين أرض مرتفعة عن سطحيها، تسمى بالانجليزية ريدج ثم بمرور الزمن يرتفع قاع النهر القديم حتى ينسد هذا النهر ويصبح للنهر طريق جديد لمسافة عدة أميال فقط، وكانت هذه العملية مستمرة لألاف السنين قديماً وقد نشأ عن ذلك ميادين واسعة مرتفعة وأودية كثيرة، وتنحدر هذه الميادين من الشمال إلى الجنوب نحو البحر انحداراً تدريجياً بسيطاً (٢).

وأحياناً يشكل النهر في سيره شكلاً نعلياً حلزونياً لمسافة بضعة أميال، وبعد قليل يشكل مرة أخرى شكلاً حلزونياً آخر ولكن بعكس الاتجاه والشكل السابقين، وهذا التشكيل لا يزيد من طول النهر إذا قيس في اتجاه واحد، وكان يحدث هذا في أماكن عديدة من النهر قديماً (٣).

ومن ميزات هذا النهر في القديم أنه كان يغير مجراه في أماكن كثيرة ما عدا في مكانين وهما أخدود بككر وأخدود كوتري، وكان من أسباب تغييره للمجرى أن تربة وادي النهر كانت لينة ساعدت على سقوط جانبي النهر أيام

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P.19. (1)

Ibid, P. 19. (Y)

Ibid, P.19. (\*)

الفيضانات عما أدى ذلك إلى تسرب المياه إلى الطرفين، وكذلك كان سطح الفيضانات من الله على عامة، وهذا أيضاً ساعد النهو أحياناً في تغيير طريقه ارض السند منحر ب من المستقيم إلى شكل حلزوني في عدة أماكن، هذا بالإضافة إلى انخفاض ضفاف النهر الذي ساعد على تسرب المياه وخروجها من مجراها الأصلي(١) وبصفة عامة فإن اتجاه النهر أو طوله أو عرضه لا يتغير كثيراً، كما أن النهر منذ زمن طويل لا يغير مجراه إلا بمقدار خمسة أو ستة أميال يميناً أو شمالاً وذلك أحياناً(٢)

ويمر النهر بثلاث مواحل في سيره، فالمرحلة الأولى هي موحلة الجبال ومها المنبع ويحمل منها الغرين، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الأودية ثم يصل النهر حاملًا بالغرين إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدلتا، وكان اقليم السند قديماً في هذه الدلتا، والنقطة التي يتفرع منها النهر إلى فرعين رئيسيين قبل أن يصب في البحر، تقع على بعد ١٠٠ ميل عن ساحل البحر، وعند التقاء النهر بالبحر فإن اصطدام المائين يدفع المياه إلى دائرة واسعة ويرسب الغرين في نطاق هذه الدائرة عند الساحل داخل البحر، وبمرور الزمن تتكون أرض جديدة في هذه الدائرة وتنضم شيئاً فشيئاً إلى الدلتا، وهكذا تتسع مساحة الدلتا بالتدريج وبصفة مستمرة (٣).

السوى أن ويد والى اليس كان لها عامل على الكرام عالى ا

Gazetter of Sind, P. 10. (1) Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 19. (\*)

## الفصل الثالث

# التقسيم الجغرافي والسياسي لأقاليم بلاد السند والبنجاب

# أولاً : التقسيم الجغرافي :

كانت بلاد السند تنقسم قديماً إلى أربعة أقاليم جغرافية وهي: السند العليا والسند الوسطى والسند السفلى واقليم كش (كچه).

السند العليا: تبلغ مساحتها ١٠٣٠ ميلاً مربعاً، وتقع في غربها منطقة كش (كچه) ويبلغ الطول في الجهة الشمالية منها ٣٤٠ ميلاً، وفي الجهة الجنوبية ٢٦٠ ميلاً، وفي الجهة الغربية ٢٥٠ ميلاً، وفي الجهة الغربية معلاً، وفي الجهة الغربية ميلاً ميلاً، وفي الجهة الغربية ميلاً ميلاً وكانت العاصمة القديمة لهذا الاقليم هي مدينة الور Alor أو كا يسميها الرحالة السائح الصيني هيون سونج Hiuen Tsange باسم (پيجنبابولو) بابولو).

السند الوسطى: تبلغ مساحتها ٤١٧ ميلاً مربعاً، ويبلغ الطول في الجهة الشمالية وكذلك في الجهة الشرقية وكذلك في الجهة الغربية ٤٥ ميلاً، وفي الجهة المساقة وكذلك في الجهة الغربية ٤٥ ميلاً، ومن أهم مدنها القديمة، مدينة سهوان Sahwan<sup>(٣)</sup>.

Ancient Geography of India, by Cunningham, P. 248.(1)

Ibid, P. 234. (Y)

Ibid, P. 243. (\*)

السند السفلى: تبلغ مساحتها نحو ٥٠٠ ميل مربع، تمتد الجهة الشرقية السلا السلا السلا السلا الله العربية منها إلى صحراء عمر كوت Omar Kote وتمتد الجهة الغربية منها إلى جبال منها إلى طول الجهة الغربية الجبلية حتى عمر كوت ١٦٠ ميلًا، ومن عمر كوت إلى جبال مانز ٨٠ ميلًا ومن جبال مانز إلى مصب نهر السند ١٣٥ ميلًا، ومن مصب نهر السند إلى عمر كوت ١٤٠ ميلًا(١).

اقليم كش (كچه): يقع هذا الاقليم في الجنوب الغربي لمدينة الور عاصمة بلاد السند على بعد ٢٦٧ ميلًا (٢) وهذا البيان يوافق البيانات الواردة في مراجع أخرى أيضاً (٣) وكانت كوت سواره Kote Swara العاصمة القديمة لاقليم كش (كچه) ومساحتها خمسة أميال مربعة فقط(٤).

ويرى لامبريك أن بلاد السند تنقسم إلى ثلاث حالات جغرافية طبيعية من حيث طول البلاد، وهي السلاسل الجبلية والسهول النهرية والصحاري الرملية (٥) وبلاد السند تشبه بلاد مصر من الناحية الطبيعية والجيولوجية والمناخية إلى حد كبير في كثير من أجزائها(٦) ويؤيد هذا الرأي بعض الجغرافيين العرب أيضاً (٧).

ويقول البعض بأن بلاد السند كانت تنقسم قديماً من الناحية الجغرافية الطبيعية إلى قسمين فقط، وهي المنطقة العالية أي المنطقة الشمالية لبلاد السند، ثم المنطقة السفلية وهي المنطقة الجنوبية لبلاد السند، وفي السندية

Ancient Geography of India, by Cunningham, P.302.(1)

M. Julien's Hioung Thsang, Vol. 1, P. 207 (Quoted by Cunningham) P. 204.(\*)

M. Julien's Hioung Thsang, Vol. 1, P. 175(quoted by Cnningham, P. 304). (\*)

Ancient Geography of India, by Cunningham, P. 305.(£)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 4. (0)

<sup>(</sup>۷) انظر اليعقوبي ص ۳۳۰ والأصطخري ص ۷٦ وابن الفقيه ص ٦٣ والمسعودي (التنبيه والاشراف ص ٤٩) و (مروج الذهب جـ ١ ص ٨٢) . .

تسمى المنطقة الشمالية (لار) والمنطقة الجنوبية (سرا) وكان الجزء الشمالي لبلاد السند عبارة عن الأرض الواقعة في شمال مدينة سهوان أو سيوستان القديمة التي تقع في وسط بلاد السند، وكانت تمتد هذه الأرض حتى حدود افغانستان، أما الجزء الجنوبي لبلاد السند، فكان عبارة عن الأرض الممتدة في جنوب مدينة سهوان حتى بحر العرب(۱).

ويرى لامبريك أن بلاد السند من حيث العرض تنقسم إلى ثلاث مناطق مناخية طبيعية وهي: السند الشمالية العليا، والسند الوسطى والسند الجنوبية السفلى، وأن أهالي بلاد السند يطلقون على هذه المناطق الثلاث الأسهاء الآتية بالترتيب (سيرو - فيكهولا - لار) ولكن معظم الجغرافيين الأجانب يقسمون بلاد السند إلى قسمين فقط وهما: السند الشمالية والسند الجنوبية، وبناء على هذا التقسيم ينطبق التقسيم السياسي أيضاً عندهم في معظم الأزمان القديمة (٢).

### ثانياً: التقسيم السياسي:

يقسم صاحب ججنامه بلاد السند من ناحية التقسيم السياسي إلى خسة أقاليم هي: اقليم برهمن آباد، واقليم سيوستان، واقليم اسكلنده، واقليم الملتان (البنجاب)، واقليم الور، وكانت الور عاصمة المملكة السندية عند فتح العرب لبلاد السند أي في نهاية القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) وذلك في عهد الملك داهر.

اقليم برهمن آباد: كانت تقطع في اقليم برهمن آباد من المدن الشهيرة مثل النيرون والديبل ومناطق لوهانه وسهتا وسمه وغيرها.

<sup>(</sup>١) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي باللغة الأردية ص ٣.

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 4. (\*)

اقليم سيوستان : كانت تدخل في نطاق هذا الاقليم منطقة البودهية ومدينة جهنكان ومنطقة جبل روجيان أي جبل بسايه حتى حدود مكران .

اقليم الملتان (البنجاب): كانت تدخل فيه من المدن القديمة مثل سكهر وبرهمبور وكرور واشهار (شاهار) وكبه (كبنه) حتى حدود بلاد كشمير.

اقليم الور (أرور): كانت الور عاصمة بلاد السند ومركز هذا الاقليم ومقر الملك السندي، وكانت تقع في هذا الاقليم من المدن القديمة مدينة كروان والقيقان ونيرهاس (برهاس) وغيرها(١).

وكان على كل اقليم حاكم برتبة نائب الملك من أقرباء الملك داهر الذي في عهده فتح العرب بلاد السند(٢).

<sup>(</sup>١) ججنامه باللغة الفارسية ص ٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابـق ص ١٤ و ١٥.

الفصل الرابع الأقوام والقبائل ببلاد السند والبنجاب في العصور القديمة قبل الإسلام ثم من صدر الإسلام إلى العصر العباسي

أولاً : أهم الأقوام القديمة ببلاد السند قبل الإسلام:

سكنت بلاد السند أقوام عديدة قبل الإسلام بزمن بعيد، ويرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل خمسة آلاف سنة، أهمها القوم الدراوردي والقوم الآري.

### (أ) القوم الدراوردي:

يعتبر القوم الدراوردي أول قوم من بين الأقوام القديمة التي أتت إلى بلاد السند من الخارج، وسكنتها قبل قدوم الآريين إليها، والقوم الدراوردي هم أصحاب الحضارة العظيمة التي كانت في منطقة موهنجود ارو الأثرية ببلاد السند ومنطقة هر پا الأثرية وكان زمنهم ببلاد السند ما بين سنة ٣٢٥٠ وسنة ٣٨٠٠ قبل الميلاد(١).

وتدل الآثار الموجودة للغة الدراوردية في اللغة البروهية السندية القديمة

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 206. (1)

وكذلك انظر (الهند في العهد الإسلامي لسيدرياست على ندوي ص ١) وقد عثرت على الأثار القديمة في منطقة موهنجودارو ببلاد السند في سنة ١٩٢٢ في وادي نهر السند وكذلك في جنوب اقليم بنجاب.

على أن سكان بلاد السند كانت لهم صلة قوية بأقوام عديدة قبل قدوم الأريين الفرس إلى بلاد السند واندماجهم بأهلها(١).

وكذلك تدل الأثار القديمة على أن سكان وادي نهر السند قد ظلموا فترة من الزمن تحت سيطرة قوم البربر الذين أتوا إلى بلاد السند قبل الفرس عند من الوص عدد الشرق عن طريق بلوجستان، ونتيجة للحملة التي قام بها هؤلاء البربر على بلاد السند من جهة الشمال والغرب، قد أجبر بعض القبائل البربر على بدر التفرعة من القوم الدراوردي أن تترك مواطنها الأصلية لتسكن السندية القديمة المتفرعة من القوم الدراوردي أماكن أخرى في الشمال والغرب ببلاد السند، كما اضطر بعض القبائل الأخرى إلى أن تندمج بعضها ببعض بسبب عوامل كثيرة (٢)

وأيضاً تدل الهياكل البشرية التي عثر عليها في منطقة موهنجود اروعلى أن سكان هذه المنطقة كانوا ينتسبون إلى أقوام عديدة، وأما سكان منطقة بحيرة مانچهر Lake of Manchhar وهم قوم موهانا Mohana السندي، فقد زعموا أن دماءهم لم تمتزج بدماء خارجية (٣) .

# (ب) القوم الأري:

يعتبر القوم الآري هو القوم الثاني الكبير الذي أتى إلى بلاد السند من الخارج، ويرجع أصل الأريين إلى جنس «اندوجرمن» وقد تحركوا في قوافل عديدة على شكل هجرات كبيرة من وسط آسيا وزحفوا نحو الشرق والغرب حتى وصلوا إلى بلاد السند، وأن القافلة الأولى وصلت بلاد السند في سنة ٣٥٠٠ قبل الميلاد، والقافلة الأخيرة في سنة ٢٠٠ قبل الميلاد، وقد قضى الأريون بعد قدومهم على نفوذ الدراورديين الذين كانت لهم حضارة موهنجود

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 206. (1)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 207. (\*)

ارو العظيمة، وثبتوا أقدامهم في البلاد وحكموها، في حين تشتت أمر القوم الدراوردي وساءت حالة قبائله المختلفة، وكانت للآريين حضارة بسيطة في بداية الأمر ثم ارتقت بمرور الزمن(١) ولكنها لم تصل إلى درجة حضارة موهنجود ارو وهرها التي كانت للدراورديين السكان الأصليين لبلاد السند القديمة.

## ثانياً : أهم الأقوام ببلاد السند بعد الإسلام :

بعد الإسلام أتت أقوام أخرى إلى بلاد السند، وسكنتها واندمجت بالأقوام القديمة بها كالدراوردية والأرية وقبائلها، وكان لهذه الأقوام الجديدة أثر كبير على أهل بلاد السند من نواح مختلفة.

#### (أ) العسرب:

العرب هم القوم الثالث الكبير الذي أتى إلى بلاد السند من الخارج، في أواخر القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) وفتحوها وحكموها أكثر من أربعة قرون من الزمان، والعرب من النسل السامي، وقد تركوا آثارهم العظيمة في كل بقعة من بقاع بلاد السند في النواحي المختلفة، السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وأعادوا إلى بلاد السند مجدها في صورة حضارة أعظم من حضارتهم السابقة.

على أن البعض يرى بأن القوافل العربية كانت تأتي إلى بلاد السند والهند منذ أكثر من ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد، وأنها سكنت المناطق الساحلية واندمجت بمرور السنين بأهالي تلك المناطق وأن القافلة الأولى من الحملة العربية البرية التي وصلت إلى حدود بلاد السند بعد ظهور الإسلام فإنها سكنت اقليم مكران، وأنها اقتربت من نهر السند ثم تراجعت إلى مكران وذلك في سنة

Oxford History of India, Vol. 1, PP. 49 - 66. (1)

٣٧ هـ (١), ثم بعد فتح العرب لبلاد السند في سنة ٩٢ هـ سكنت قبائل عربية مختلفة في المدن والمناطق الكبيرة بها، واندمج العرب مع أهلها نما كان عربية مختلفة في المدن والمناطق والثقافة الإسلامية في هذه البلاد الواسعة. لذلك أثر كبير في انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في هذه البلاد الواسعة. (ب) أقــوام أخـرى:

بعد انتهاء العهد العربي ببلاد السند في سنة 173 هـ، بدأت أقوام أخرى مختلفة تأتي إلى بلاد السند، وذلك منذ القرن الخامس الهجري وتسكن هذه البلاد وهي: الترك والتاجيك والبتهان والمغول والتتر والفرس وغيرهم، وهذه الأقوام أيضاً اندمجت في الأقوام الموجودة من قبل في بلاد السند ولعبوا أدوارهم على مسرح التاريخ السندي (٢).

#### (جـ) الأوروبيـون:

وفي القرون الأخيرة جاء الأوروبيون وسكنوا مناطق مختلفة من شبه القارة الهندية مشتغلين بالتجارة في أول الأمر كالبرتغاليين والانجليز ثم انتهى نشاطهم في القرن الماضي باستعمار الانجليز للقارة الهندية بما فيها بلاد السند، ولكن الأوروبيين لم يندمجوا بأهالي هذه البلاد كغيرهم من الأقوام.

كان هذا هو السرد المختصر عن الأقوام القديمة الموجودة قبل قدوم العرب إلى بلاد السند، وكذلك بعد قدومهم إليها.

# ثالثاً : أهم القبائل السندية القديمة :

من الأقوام القديمة التي سكنت بلاد السند على شكل قبائل كبيرة بأسهاء مختلفة قبيلتان كبيرتان وهما الزط Jote والميد Meds وكانتا تسكنان مناطق

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ۱ ص ۲۰٦۸ و ۲۷۰۲ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ۲ ص ۱۱۳ و ۱۲۳ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ـ ۳ ص ۳۵.

<sup>(</sup>٢) هذه الأقوام الأخرى بعد العرب، لا تدخل في بحثنا ولذلك أشرنا إليها اشارة عابرة.

غتلفة في بلاد السند، وقد دخل معظم القبائل الزطية والميدية في الإسلام في عهد العرب(١).

ويؤخذ من البيانات الواردة في الكتب السنسكريتية بأن قوم الزط كانوا يشتغلون على السفن الصغيرة بالتجارة والنقل، بينها قوم الميد كانوا يشتغلون بالرعي (٢) ويظن البعض بأن أحد الكتّاب قد أخطأ في استعمال الاسمين بحيث وضع أحدهما موضع الآخر، بدليل أن نسل قوم الزط لا يزالون يعملون بالرعي في حين نسل قوم الميد يعملون بالسفن (٣) ويسكنون نواحي مكران ويستخدمون البحر في الأسفار (٤).

والحقيقة أن الجغرافيين والمؤرخين العرب أيضاً اختلفوا بشأن هذين القومين وقبائلها بالنسبة للمناطق التي كانا يسكنانها وكذلك بالنسبة لأعمالها وحرفها وصفاتها. يذكر الأصطخري بأن قوم الميد كانوا يسكنون أخصاصاً وآجاما ويتغذون بالسمك وطير الماء، بينها قوم الزط كانوا يسكنون على شطوط نهر السند من حد الملتان حتى البحر وكانت لهم مراع كثيرة في البرية بين نهر مهران وبين مدينة قامهل التي تقع على الحدود السندية الهندية (٥).

ويذكر ابن خرداذبه بأن قوم الزط كانوا يحافظون على الطريق بين كرمان والمنصورة بينها كان قوم الميد لصوصاً وقطاع طرق<sup>(٦)</sup> ويقول ابن حوقل بأن جماعات من الزط كانت تقيم في المنطقة الواسعة ما بين المنصورة ومكران على

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ٦٢ ـ التنبيه والاشراف للمسعودي ص ٤٩.

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 209. (\*)

Baluchistan District Gazetteer, Series, 1907, Vol III, Lasbela, P. 57. (\*)

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 209. (£)

<sup>(</sup>٥) المسالك والممالك للأصطخري ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ٦٢.

طول بهر السند في الأكواخ المبنية من الخوص، وكان غذاؤهم السمك والطبور طول بهر السند في الاخواج البهر الطيور الطيور السند في النهر في النهر في مناطق المائية، كما أن جماعات أخوى منهم كانت تسكن بعيداً عن النهر في مناطق المائية، كما أن جماعات أخوى مناطق المائية، كما أن جماعات الرق اللبن والجبنة والخبز(١) أي أنهم كانوا رعاة صحراوية ورعوية وكان طعامهم اللبن والجبنة والخبز(١) أي أنهم كانوا رعاة مواش وأغنام وكانت حياتهم كحياة البدو.

ويذكر الإدريسي بأن الميد كانوا يسكنون صحراء كش (كحمه) واحبانا ويده الإدريسي ، وحدود مكران أيضاً ، ويذكر في موضع آخر بأن وصلوا حتى قرب مدينة الور وحدود مكران أيضاً ، ويذكر في موضع آخر بأن الميد قوم رحل بدو وتتصل مراعيهم في دخل السند حتى مدينة قامهل الواقعة على الحدود السندية الهندية، وهم قوم كثيرو العدد ولهم ابل وأغنام (٢) ويقول صاحب نخبة الدهر بأن قوم الزط كانوا يقيمون بأرض واسعة تقع ما بين المنصورة وبين مكران على نهر السند وكان طعامهم السمك وطير الماء (٣)

ويذكر المسعودي بأن نهر مهران له بطائح واسعة وآجام عظيمة من القنا والخيزران والقصب نحو ثلاثمائة فرسخ وفيها يسكن قوم من السند يقال لهم الميد وهم خلق كثير ولهم بوارج في البحر يقطعون على مراكب المسلمين المجتازة إلى أرض الهند والصين وإلى جدة والقلزم وغيرها(٤).

ويقول البلاذري بأن أهل مدينة سرست سالموا محمد بن القاسم الثقفي ومدينة سرست مغزى أهل البصرة اليوم (القرن الثالث الهجري) وأن أهلها من الميد الذين يقطعون في البحر(٥).

ويذكر بأن عمران البرمكي والي بلاد السند [٢٢١ - ٢٢٦ هـ] قد هاجم

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك لابن حوقل ص ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان للادريسي جـ ٨ بالاقليم الأول في الكتاب

<sup>(</sup>٣) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) التنبيه والاشراف للمسعودي ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩.

قوم الميد في منطقتهم وحاربهم وهزمهم وأخضعهم، كما أنه حارب قوم الزط المشاغبين وجعلهم يطيعون لحكمه، ويقول في موضع آخر بأن عمران البرمكي غزا الميد في منطقة أخرى وقتل منهم ثلاثة آلاف لقيامهم بالفتن وعدم اطاعتهم للعرب، كما أنه خرج إلى القيقان موطن الزط فقاتلهم وغلب عليهم وقضى على فتنتهم وبنى مدينة في منطقة القيقان سماها البيضاء وأسكنها الجند لمراقبة الزط وعاد إلى المنصورة، ويذكر أيضاً بأن محمد بن الفضل بن ماهان سار في سبعين سفينة حربية إلى ميد الهند فقتل منهم خلقاً وافتتح مدينة فالي ثم رجع إلى سندان بعد أن قضى على فتنة الميد، وسندان كانت من المدن الواقعة داخل حدود بلاد الهند وتقيم فيها أيضاً مجموعات كبيرة من الميد(١).

وقد ورد في كتاب ججنامه ـ وهو يعتبر أقدم مرجع تاريخي لبلاد السند ـ بأن قوم الزط كانوا قطاع طرق وكانوا يهجمون على القوافل التجارية المارة بطرق السند المختلفة (٢) .

ويعلق صاحب كتاب «الهند في نظر العرب» على ذلك بأن الميد والزط كانوا من الأقوام القديمة ببلاد السند، وكان الميد معروفين بالوحشية والنهب والسرقة، ولذلك كانوا يتخذون قرب الصحارى مساكن لهم، وكذلك الزط(٣) حتى يسهل عليهم القيام بعمليات النهب والسرقة والاضطرابات والفتن بعيداً عن سلطة الحكومة.

وخلاصة القول: يرى لامبريك والمسعودي وصاحب كازيتيربلوجستان بأن قوم الميد كانوا يشتغلون في البحر بالقرصنة، وأما قوم الزط فكانوا يشتغلون بالرعي، ويرى الأصطخري وابن خرداذبه والإدريسي بأن الميد كانوا يسكنون

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) ججنامه باللغة الفارسية ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الهند في نظر العرب (هندوستان عربون كي نظرمين) باللغة الأردية جـ ١ ص ١٧٣٠. في الحاشية.

في المناطق الصحراوية، بالقرب من نهر السند وكانوا يشتغلون بالرعي، في حين يرى صاحب ججنامه وابن حوقل وصاحب نخبة الدهر بأن قوم الزط كانوا يقيمون على طول شاطىء النهر في أماكن عديدة وكانوا قطاع الطرق، كانوا يقيمون على طول شاطىء كان يسكنها قوم الميد هي منطقة الطرق، وحدد البلاذري بأن أهم منطقة كان يسكنها قوم الميد هي منطقة القيقان وكانت سلطتهم بها قوية.

وهكذا نجد آراء وبيانات مختلفة عند المؤرخين الغربيين والشرقيين والعرب بشأن مساكن هذين القومين (أو القبيلتين الكبيرتين) وأعمالها وطريقة معيشتها، ولذلك يمكن لنا القول بأن قوم الزط وقوم الميد كانتا لهما فرق كثيرة بأسهاء قبائل عديدة وكانوا يسكنون مناطق مختلفة في بلاد السند، وكان أفراد كل من القومين يشتغلون بالسفن بالقرصنة في البحر وكذلك بالرعي أو قطع الطرق في البر، وذلك حسب البيئة والظروف المحيطة بهم، وعلى العموم كان كل من القومين خطراً على الأمن والدولة، وكانت الحكومات السندية القديمة والحكومة العربية كثيراً ما تفشل في اخضاع هذين القومين وتوجيهها نحو الحياة الكريمة، بل من المؤسف أن نقول بأن تلك العادات والتقاليد التي نشأت عليها القبائل الزطية والميدية أصبحت وراثية عند بعض فروع تلك القبائل التي تسكن مناطق نائية في بلاد السند.

#### رابعاً : أهم القبائل السندية في عهد العرب:

لقد أشرنا سابقاً بأن القومين الزط والميد كانا قومين سنديين كبيرين معروفين وقد استمرت قبائلها منذ مئات السنين إلى عهد العرب، وقد امتازا بتعصبها القومي والوطني، وكان كلاهما يتنافسان على حكم البلاد(١) وكان الزط أكثر عدداً وأقوى نفوذاً وأخطر على الأمن والدولة من الميد، ولذلك نرى محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند (٩٢ ـ ٩٥ هـ) قد اهتم بدراسة

<sup>(</sup>١) ججنامه باللغة الفارسية ص ١٧٠.

حياة قبيلة الزط الكبيرة التي تنتسب أصلًا إلى قبيلة لوهانه Luhans الهندية سلاد السند، وقد علم أنهم قوم ليست بينهم الطبقات، بل كلهم طبقة واحدة بعيشون عيشة وحشية كسكان الغابات، وأن الجهل منتشر بينهم وهم قطاع الطرق الذين يهجمون على القوافل التجارية المارة بطرق السند فينهبون الأموال و يقتلون الأنفس بغير الحق، كما أنهم يقومون دائمًا بالاضطرابات والفتن ضد الحكومة (١) ولذلك عاملهم معاملة شديدة مثل معاملة المك جج ملك السند الأسبق لهم، فقد علم محمد بن القاسم الثقفي من الوزير سياكر السندي وبعض زعهاء السند بأن الملك جج كان قد وضع قيوداً في تصرفات وتحركات هذه القبيلة وخاصة بمنطقة اللوهانه باقليم برهمنا باد، مثلها فعل قديماً مع قبيلتي سرانه وساكا Sarnah and Sakha القديمتين الطاغيتين، فقد أمر الملك جج بأن يسحب كل فرد من الزط كلباً حتى يكون معروفاً بين الناس وأخذ منهم الضمانات على سلامة القوافل التجارية وسلامة المسافرين وفرض عليهم عقوبة الموت أو الحرق لمن يسرق منهم، فقد اضطر محمد بن القاسم الثقفي أيضاً إلى وضع نفس القيود عليهم حتى يضمن الأمن والاستقرار في البلاد، لكنه خفف عنهم تلك القيود بالتدريج، بينها كان محمد بن القاسم الثقفي يعامل القبيلتين سما وسهيته Sammaah and Shaitas اللتين تسكنان أيضاً بنواحى برهمنا باد معاملة طيبة للغاية لسلوكهما الحسنة في حياتهما الاحتماعية (٢).

ويذكر لامبريك بأن في الفترة ما بين عهد الدولة المارية القديمة المعتملة وبين عهد العرب كان سكان بلاد السند متأثرين بثقافات وعادات وتقاليد مختلفة للأقوام السابقة التي حكمتهم أو سيطرت عليهم مثل الفرس والبربر وغيرهما، بل امتزجت الدماء المحلية بدماء تلك الأقوام الواردة من الخارج

Sind, A General Introduction, by Lambrick, P. 209.,(1)

<sup>(</sup>٢) ججنامه باللغة الفارسية ص ١٧٤ و١٧٥.

حتى ظهر ببلاد السند نتيجة لذلك الخلط قومان مشهوران بقبائلها المنفرقة حتى ظهر ببلاد السلام الراجبوت، وحين جاء العرب إلى بلاد السند كان المتفرقة الكثيرة وهما قوم الزط وقوم الراجبوت، هذين القومين المعروفين(١) الدن الكثيرة وهما قوم الوط وعلى الله هذين القومين المعروفين(١) بالإضافة إلى معظم القبائل السندية تنتسب إلى هذين القومين المعروفين(١) بالإضافة إلى وجود قوم الميد بقبائله المتفرقة في مناطق مختلفة ببلاد السند.

ومن الجدير بالذكر هنا أن التاريخ قد أثبت بأن العرب المسلمين كانوا يعاملون هذه الأقوام أو القبائل الكبيرة حتى التي لم تدخل الإسلام معاملة طيبة يعاملون هذه المول والمحروب والمحروب المعروب التاريخ أيضاً بأن العرب الذين وعادلة ما دامت تطبع الحكومة، كما يعترف التاريخ أيضاً بأن العرب الذين وعادله ما دامت على فتحوا بلاد السند وحكموها رغم قلة عددهم، قد استطاعوا بفضل سياستهم الحكيمة وأخلاقهم الحميدة أن يؤثروا تأثيراً قوياً من الناحية الاجتماعية والمذهبية في تلك الأقوام أو القبائل المختلفة ذات تقاليد عجيبة وعادات سيئة وصفات وحشية.

# خامساً : القبائل الأخرى المتفرعة في عهد العرب:

ورد في ججنامه في عدة مواضع بأن قواد الجيش في عهد الملك داهر السندي كانوا من البرهميين وكان يطلق عليهم اسم التهاكرة Thakurs) وهم كانوا أصلاً ينتسبون إلى قبيلة الراجبوت الهندية القديمة ويتصفون بالمهارة الحربية والشجاعة، وكان يطلق عليهم أيضاً اسم سودها Sodhas وقد انضم عدد كبير من هؤلاء القواد التهاكرة إلى محمد بن القاسم الثقفي أيام الفتوحات وخدموا الجيش العربي في أثناء حملاته الحربية وكان لهم دور فعال في

وقد نزحت قبائل سندية مختلفة من شمال وشرق بلاد السند وسكنت

Sind, by Lambrick, P. 211 (1)

<sup>(</sup>٢) ججنامه باللغة الفارسية ص ٥٥ و١٣٥ و١٧٧ - فتوح البلدان للبلاذري جـ٣ ص ٥٣١.

اقليم بنجاب وأشهرها قبيلة عرفت باسم «زط بنجاب» التي تفرعت من قبيلة الزط الكبيرة، ثم تفرعت هذه القبيلة في بنجاب إلى قبائل كثيرة مثل سيال وجويو وكوهاوار Sials - Joyes - Khuhawars وهذه القبائل اشتهرت فيها بعد باسم واحد هو قبيلة سيراي Sirai بعد أن اتحدت واندمج بعضها إلى بعض لعوامل سياسية واجتماعية(١).

وكانت ببلاد السند قبيلة أخرى باسم قبيلة سومرا وهي متفرعة من قبيلة سودها التي استمرت بالتمسك بمذهبها البرهمي الهندي ولم تدخل فروع منها في الإسلام في عهد العرب، إلا قبيلة سومرا هذه التي دخلت في الإسلام في أواخر عهد العرب وفيها بعد، كما كانت هناك قبيلة تعرف باسم كوكهر Khokhars التي تفرعت من قبيلة راتهور Rathors المتفرعة من قبيلة راجبوت الكبيرة Rajputs وقد دخل معظم أفرادها في الإسلام واشتهروا باسم قبيلة سيراي Sirai في بلاد السند. وأما قبيلة لوهانه البرهمية Sirai في بلاد السند. وأما قبيلة لوهانه البرهمية الأجزاء من اقليم التي لم تدخل الإسلام في عهد العرب فكانت تسكن بعض الأجزاء من اقليم كش (كچه) ومنطقة كاتياوار وبعض أجزاء أخرى من بلاد السند(٢).

وقبيلة سهتا Shatas التي كانت تسكن بلاد السند، وخاصة في اقليم برهمنا باد فقد دخلت جماعات كبيرة منها في الإسلام في عهد العرب وبعضها بقي على مذهبه القديم، وكانت هذه القبيلة مسالمة مع العرب وعاملهم محمد ابن القاسم الثقفي وغيره من حكام العرب في كل وقت معاملة طيبة وكانت مناك قبيلة سمه Sammah التي دخلت الإسلام في عهد العرب وكانت تسكن المناطق الزراعية، بينها كانت قبيلة لوهانه غير المسلمة تسكن المدن وتشتغل بالأعمال التجارية، ولذلك كان بين القبيلتين المسلمة وغير المسلمة فرق من الناحية الفكرية والبدنية، كها كانت في اقليم بنجاب قبيلة تسمى الوره Alora

Sind , A General Introduction, by Lambrick, P. 213 (1)

Ibid, P. 215. (Y)

له صلة بقبيلة لوهانه ببلاد السند وقد أخذت اسمها من اسم المدينة المعروفة له صلة بقبيلة لوهامه ببار المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة الور(١) ويفهم من ذلك أنها نزحت من داخل السند إلى منطقة بنجاب وفي الور(١) ويفهم من ذلك أنها نزحت من داخل العرب. الغالب أنها لم تدخل الإسلام في عهد العرب.

ومعظم سكان صحراء تهار Thar في النصف الجنوبي منها ينتسبون إلى ومعظم سكان عنها في الإسلام، Sudhi Rajputs وقد دخلت جماعات منها في الإسلام، قبيلة سودي الراجبوتية الإسلام، قبيلة سودي الرابر الشهيرة ماهار Mahars التي كانت تسكن المناطق الشمالية الشرقية والم القبيد العرب، ينم أفرادها في الإسلام في عهد العرب، بينما قبيلة لصحراء السند فقد دخل معظم أفرادها في الإسلام في عهد العرب، بينما قبيلة ماهار الراجبوتية التي كانت تسكن السند الشرقية الشمالية أيضاً لم تلخل الإسلام في عهد العرب(٢).

Sind, A General Introductions, by Lambrick, P. 216.(1)

اللبائي اللبائي اللبائي اللبائي المعارية المبائي المعارية المبائية المبائي

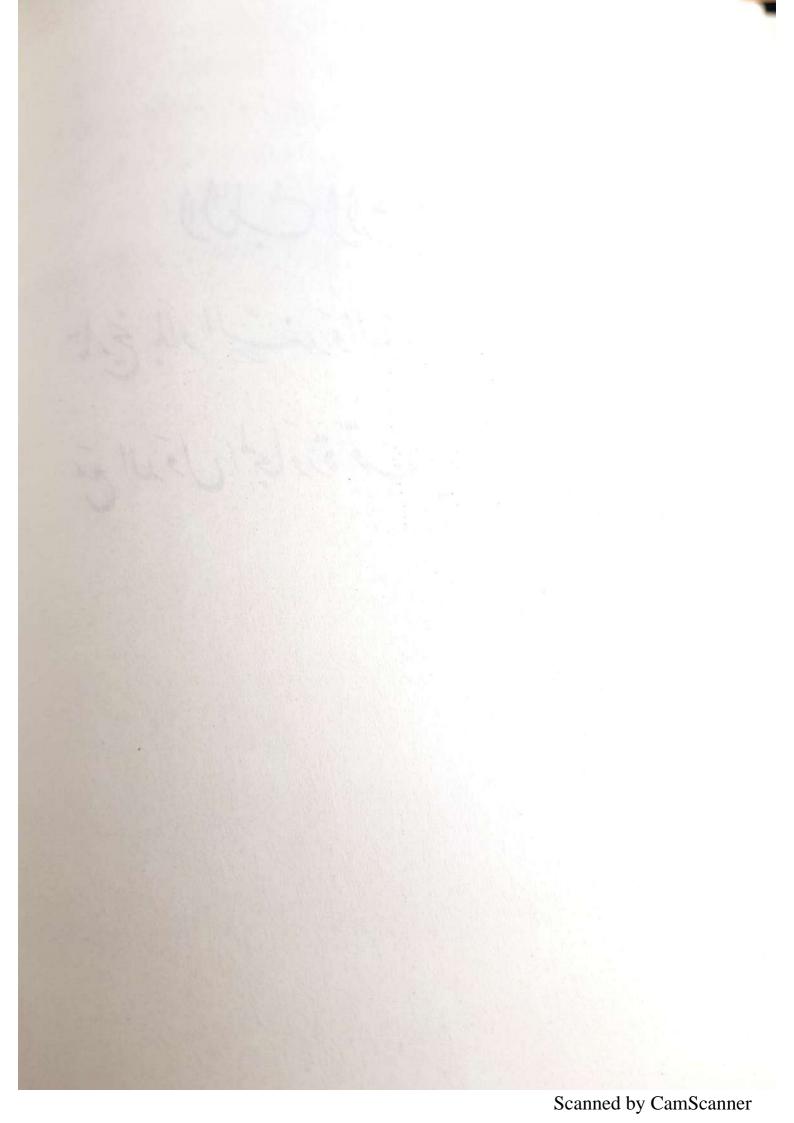

# لِللَّبِ لِلنَّافِي لِلنَّافِي لَلْكَابِ لِلنَّافِي تَعْمَا الْمِنْ لِلنَّافِي تَعْمَا الْمِنْ الْمِلْمِنْ الْمِنْ ال

نحاول هنا في هذا الباب أن نعرف قليلًا عن العلاقات الخارجية لبلاد السند مع جاراتها إيران والبلاد العربية قديماً، وكذلك نحيط علمًا بحالاتها الداخلية، السياسية والمذهبية والاجتماعية قبل الفتح العربي.

#### الفصل الأول

# علاقات بلاد السند والبنجاب مع بلاد إيران قديماً

إذا تصفحنا صفحات التاريخ وأمعنا النظر فيها، نجد أن العلاقات بين بلاد السند وبلاد إيران، كانت علاقات مختلفة منذ عصور قديمة جداً وكانت مستمرة بحكم الجوار، وكان من الطبيعي أيضاً أن تقع حروب بينها في بعض فترات من التاريخ، فقبل الإسلام كانت الجيوش الايرانية كثيراً ما تشن الحملات وتقوم بالغارات على المناطق السندية الواقعة على الجهة الغربية لنهر السند، كما كانت الجيوش السندية تصل أحياناً إلى داخل الحدود الايرانية، وبعد ظهور الإسلام أيضاً تكررت حملات ايران على بلاد السند إلى أن فتح

العرب هذه البلاد، وبذلك انتهت السيطرة العسكرية والسياسية المتقطعة المتطعة المتقطعة المتطعة المتقطعة المتقطعة المتطعة المتقطعة المتطعة المتقطعة المتقطعة المتقطعة المتقطعة الم

ونريد هنا أن نتحدث باختصار عن العلاقات السياسية والثقافية والتجاربة ونريد هنا أن نتحدث باختصار عن العلاقات السياسية والثقافية والتجاربة التي كانت موجودة بين بلاد السند وبلاد ايران قبل الميلاد في العهد الساسان، ثم بعد الإسلام في عهد الحكم العربي ببلاد السند، وذلك على ضرب ثم بعد الإسلام ألى عهد الحكم العربي ببلاد السند، وذلك على ضرب العلومات البسيطة التي حصلنا عليها من بعض الكتب التاريخية القديمة.

## (أ) علاقة بلاد السند ببلاد ايران قبل الميلاد:

لقد عثر بين الأثار القديمة على خطابات لملوك الدولة الاكمينية الايرانية (٥٥٠ ـ ٣٢٣ ق. م) في القرن السادس قبل الميلاد، وذلك في الجزء الشمالي الغربي من بلاد السند، مما يدل على وجود العلاقات بين بلاد ايران وبلاد السند في ذلك العهد القديم جداً، ومن الناحية السياسية دلت الأثار الحجرية القديمة على أن الملك دارا الأول (٥٢٥ ـ ٤٨٦ ق. م) الذي حكم بلاد ايران حكمًا قوياً قد فتح وادي السند ابتداء من منطقة بنجاب إلى بعض الأجزاء المحيطة لنهر السند في ذلك العهد، وتعتبر حملة دارا الأول سنة ١٥٥ قبل الميلاد أول حملة ايرانية على بلاد السند(١).

وبعد دارا الأول جاء الملك زيراس الذي حكم ايران فترة قصيرة (٢٦٤- ٤٦١ ق.م) وكانت جيوشه تشتمل على الهنود والسند أيضاً، ثم ابتداء من عهد الملك دكاد يرى إلى عهد الملك دارا الثالث كانت بلاد السند تحت سيطرة الحكم الايراني حتى استولى الاسكندر الأكبر المقدوني على منطقة بنجاب التابعة لبلاد السند في سنة ٣٢٣ قبل الميلاد، فزالت بذلك السيطرة الايرانية

Article, by Prof. Norman Brown, in Pakistan Miscellany, Karachi, 1958, PP.(1) 22-25.

عن بلاد السند البنجاب لفترة من الزمن(١).

ويتبين لنا من النقوش التاريخية التي وجدت في اقليم برهمن آباد (بهمن آباد) ببلاد السند على وجود علاقات سياسية بين الدولة الايرانية الاكمينية والدولة السندية في تلك العصور القديمة (٢).

ومن الناحية الثقافية، فإن الآثار القديمة التي وجدت في منطقة موهنجود ارو الأثرية التي يرجع تاريخها إلى نحو ٠٠٠٠ سنة تقريباً (خمسة آلاف سنة) تثبت وجود حضارة قديمة ببلاد السند، وتدل أيضاً على وجود العلاقات الفكرية بين أهل السند وأهل ايران قبل التاريخ (٣)، وكانت هذه العلاقات الثقافية مستمرة بين الدولتين إلى القرن الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد.

ومن الناحية التجارية أيضاً تدل تلك الآثار القديمة التي عشر عليها ببلاد السند على وجود العلاقات التجارية بين بلاد ايران وبلاد السند والبلاد المجاورة منذ آلاف السنين، فمن بين ما عثر عليه بعض الأختام التي كانت تستخدم للختم على الأوراق الرسمية المرسلة إلى الخارج، والطرود الكبيرة ولعلها كانت طرود القطن، ومن البضائع التي كانت تتبادل كالأحجار الكريمة والتماثيل الحجرية والكؤوس والطوب الأحمر، وكان يستورد حجر الفيروز من البان، وربما كانت الأخشاب أيضاً تصدر إلى ايران على الران على الران على المران على الران على المران على الران على الران على الران على الران على الران على الران المراب ال

Ibid, PP. 22 - 23. (1)

تأسست الدولة الاكمينية الايرانية سنة ٥٥٠ قبل الميلاد وانتهت سنة ٣٢٣ قبل الميلاد بغزو الاسكندر الأكبر للاد السند والبنجاب في نفس السنة.

<sup>(</sup>٢) العلاقات الثقافية والسياسية بين السند وايران (سنده اور ايران كي تعلقات ـ سياسي أور ثقافتي) مقال باللغة الأردية للباحث الكبير الأستاذ بير حسام الدين الراشدي السندي في مجلة نقوش بالعدد رقم ١٠٦٠ أكتوبر / ديسمبر ١٩٦٦ لاهور باكستان ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٣٤.

Ancient Trad in Pakistan, Article By Sir Wheeler, Pakistan Miscellany, Vol. (1), P.12.

(ب) علاقة بلاد السند بايران في العهد الساساني:

ر) علاقة الله الدولة الساسانية في ايران التي دامت نعو اليه الدولة الساسانية في ايران التي دامت نعو اليه الساسانية في ايران التي دامت نعو اليه اسس أرد شير الأول عدم ) واتسعت سيطرتها بعد فترة قصيرة أربع قرون من الزمان (٢٢٦ م - ٢٥٦ م) والشمالي الغربي منها، وأدما مخ قرون من الزمان (177) م . قرون من الزمان (177) م . اشتملت على غرب الهند ووسطها والجزء الشمالي الغربي منها، وأرسل مرارات المالية على عرب المند والمالية المراد شير الأول، وكان اقليم طوران واقا اشتملت على غرب الهند ور اشتملت على غرب الهند أرد شير الأول، وكان اقليم طوران واقليم ملولا طوران ومكران بالبيعة إلى أرد شير الواسعة في ذلك العهد. يدخلان في نطاق الدولة السندية الواسعة في ذلك العهد.

وكذلك في القرنين الثالث والرابع للميلاد كانت الدولة الساسانية تسم وكذلك في القرنين الثالث والرابع (كحه) ولكن اقليم بنجاب الم على مناطق طوران ومكران وكش (كچه) ولكن اقليم بنجاب لم يكن نمن على مناطق طورات و الما كانت تحت سيطرة ملوك كوشان، وكانت دولة كوشان في سيطرة ايران، وإنما كانت تحت سيطرة ماوك كوشان في المادة الم سيطره ايران، رء دادي كابل واقليم بنجاب وأجزاء من بلاد السلام دلك العهد تتكون من وادي كابل واقليم بنجاب وأجزاء من بلاد السلام وعلى ذلك فإن الحكم الساساني في هذه المناطق السندية قد بدأ في عهد وعلى ولل واستمر إلى عهد بهرام الثاني، ثم بدأت السيطرة الايرانية من جديد على بلاد السند في عهد شاه بور الثاني واستمرت حتى سنة ٢٥٥ ميلادية ثر انقطعت هذه السيطرة السياسية لايران في فترات معينة بسبب الظروف الداخلية وضعف الدولة الساسانية، وخاصة في عهد بهرام كور الخامس وفي عهد حفيده فيروز الذي مات سنة ٤٨٤ ميلادية(١).

وتشير بعض الروايات إلى أن بلاد السند كانت منفصلة عن بلاد الهند في عهد الدولة الهيلينية الهندية وكانت تابعة لحكم ايران سياسياً، ثم أيضاً كان منفصلة عن بلاد الهند في عهد الدولة الكوبتية الهندية في القرن الرابع الميلادي(٢).

<sup>(</sup>۱) ايران بعد عهد الساسانيين «ايران بعد سانيان» باللغة الفارسية ص ۱۷۹ و ۱۸۰.

Article by Brown, in Pakistan Miscellany, by Olaf Caroe, London, 1962, pp. (\*) 9 - 84.

#### (ج) علاقات بلاد السند ببلاد ايران في عهد انوشيروان:

عادت العلاقات السياسية بين بلاد السند وبلاد ايران في عهدأنوشيروان الملك الساساني بعد انقطاعها فترة من الزمن، فامتدت السيطرة الايرانية حتى نهر السند(١) وقد صالح كثير من ملوك أقاليم السند والهند انوشيروان وأرسلوا إليه بهداياهم الثمينة معبرين بذلك عن تقديرهم له، وكان ذلك خوفاً من كثرة جيوشه وسعة ملكه وغلبته على البلاد الأخرى وقتله لكثير من حكامها الذين رفضوا البيعة له(٢) وقد كتب أحد ملوك الهند إلى انوشيروان رسالة بدأها بألقاب كثيرة منها عظيم الشرق وامبراطور ايران، وأرسل اليه هدايا كثيرة بينها ألف من من العود وعشرة أمناء من الكافور وجاما من الياقوت الأحمر فتحته شبر وهو مملوء بالدر وجارية جميلة طولها سبعة أذرع، تلمس أشفار عينها الخدين وبين أجفانها لمعان البرق من بياض مقلتيها، وكانت تمتاز بصفاء لونها ورقة قامتها وضفائر تجرها وجلداً ألين من جلد الحية كالحرير، وكان خطاب الملك مكتوباً على لحاء الشجر المعروف باسم الكاذي له لون حسن وريح ذكية<sup>(٣)</sup> .

ومن الناحية الثقافية فإن العلاقات كانت طيبة بين الطرفين، فقد طلب الحكيم برزويه الايراني من الهند كتاب كليلة ودمنة وموضوعه في اصلاح الأخلاق وتهذيب النفس، وترجمه من السنسكريتية إلى الفارسية وقدمه إلى كسرى انوشيروان، وكذلك نقلت لعبة الشطرنج إلى ايران في عهد أنوشير وان(١) . محمد على على على على على الم

The Pathans 650, B. C.-1957, by Olaf Caroe, London, 1962, P. 79.(1)

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب للمسعودي جـ ۲ ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) كتاب الذخائر والتحف ص ١٤ - مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) طبقات الأمم ص ٢١. \_ مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ٢١٣.

وه كذا كانت العلاقات السياسية والثقافية وكذلك التعجارية قائمة بين بلتو العهد الساساني، حتى عهد يزدجردالثالث أبين بلتو العرب عليه في سنة ٣١ هجرية أي في القرن الرب الدولة الساسانية الكبيرة عن الوجود ودخلت المرب للدولة الساسانية الكبيرة عن الوجود ودخلت المرب العرب.

# (د) علاقة بلاد السند ببلاد ايران قبيل عهد العرب:

علاقة بلاد السابع الميلادي وبعد ظهور الإسلام قام الحاكم الايراني في بداية القرن السابع على سواحل بلاد السند، حتى وقد الإيراني في بداية الفرن الحرية على سواحل بلاد السند، حتى وقع في أمره معدد من الحملات البحرية على سواحل بلاد السند، حتى وقع في أمره مرة بعدد من الحملات البحرية معه إلى ايران وكان معظمه هرمز بعدد من الحمار على المران وكان معظمهم من قوم الرط عدد كبير من أهالي السند وأخذهم معه إلى ايران وكان معظمهم من قوم الزط عدد كبير من أهالي السند وأخذهم كانت منهم، ولما أداد العبد المنادة كانت منهم، ولما أداد العبد المنادة كانت منهم، عدد كبير من الحي السندية كانت منهم، ولما أراد العرب الحملة على الأن اغلبية أفراد الجيوش السندية كانت منهم، ولما أراد العرب الحملة على الأن اغلبية أفراد الجيوش السندية كانت منهم، ولما أراد العرب الحملة على إن اعلبيه الرب الدولة الساسانية معاهدة الصلح مع بلاد السند وبموجبها جامل ايران عقدت الدولة الساسانية معاهدة المالة الدالة المالة المال ايران عدد الزط بايران وأدخلهم في الجيش الايراني لمحاربة العرب بهم، الله عنه وقعت حرب ذات السلاسل بين ايران ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقعت حرب ذات السلاسل بين ايران والعرب في سنة ١٢ هـ (٦٣٤ م ) وقتل خالد بن الوليد هرمزاً، ووقع آلان الأسرى من الزط في أيدي العرب وقبلوا الإسلام برغبتهم وسكنوا العراق، ئم في عهد عمر رضي الله عنه وقعت واقعة القادسية بين الايرانيين والعرب في سنة ١٤ هجرية (٦٣٦ م) فطلب الملك يزدجرد الثالث مساعدة عسكرية من حلفائه ولا سيما ملك بلاد السند الذي أرسل إليه الأسلحة والفيلة وأهدى له فيله الأبيض المقاتل الذي كان بمثابة قائد لتلك الفيلة المحاربة وقد قتل في الميدان في اليوم الثالث من المعركة، وبعد ذلك أصبح من السهل للعرب ابعاد بقية الفيلة وقتل رستم القائد الايراني المشهور، والقضاء على جيش ايران في هذه الحرب(١) وفي القرن السابع الميلادي في عهد الدولة الهرشية الهندية أيضاً

<sup>(</sup>۱) جبنامه بالفارسية ص ۱٤ و ۲۰ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ۲ ص ٤١٢.

كانت بلاد السند تابعة للحكم الايراني سياسياً(١)

ئم ضعفت ايران بسبب حملات العرب المتكررة عليها، فانتهز الملك جج ملك بلاد السند هذه الفرصة واسترجع منطقة مكران التي كانت تحت سيطرة ايران (٢) وبعد وفاة جج جاء ابنه الملك داهر ووحد البلاد كلها وظل يحكم سنوات طويلة، حتى حصل الفتح العربي الكبير بقيادة محمد بن القاسم الثقفي في سنة ٩٢ هجرية (٣) وبذلك انتهت سيطرة ايران على بلاد السند يصفة نهائية.

ومن الناحية التجارية فقد أشار بعض الجغرافيين العرب ومؤرخيهم إلى العلاقات التجارية بين بلاد السند وبلاد ايران كانت مستمرة في عهد العرب، فيذكر المسعودي بأن القوافل التجارية كانت متصلة بين خراسان وبين الملتان باقليم البنجاب والمنصورة باقليم السند(ئ) ويقول ابن الفقيه بأن البضائع الايرانية كانت تصل إلى بلاد السند من خراسان(٥) ويذكر الأصطخري بأن الإبل السندية كانت تصدر إلى خراسان وفارس وغيرهما(٢).

ومن الناحية الثقافية والفكرية فقد كانت للغة العربية مكانة كبيرة في بلاد السند في عهد العرب بحكم الظروف السياسية ودخول الكثيرين من أهل السند في الإسلام، ومع ذلك كانت اللغة الفارسية رائجة في أماكن مختلفة من بلاد السند بسبب الجوار والتبادل بين بلاد السند وبلاد ايران، وكذلك بسبب وجود كثير من الفرس في بلاد السند حتى في الجيش العربي منذ عهد محمد بن

Article by Prof. Brown, pp. 22-25. (1)

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٤٨، وكذلك انظر الغزو العربي لبلاد الهند لماجمدار ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المعصومي باللغة الفارسية ـ وكذلك انظر الغزو العربي لبلاد الهند لماجمدار ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣١٤ و٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب البلدان لابن الفقيه ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) مسألك الممالك للاصطخري ص ١٨٠.

القاسم الثقفي (١) فقد ذكر الأصطخري بأن لسان أهل مكران كان الفارسية والمكرية (المكرانية) وزيهم أيضاً مثل زي أهل فارس والعراق (٢) وبقول المقدسي بأن الفارسية كانت مفهومة في اقليم الملتان أيضاً (٣) ونظرا ونلاحظ أن الجغرافيين العرب لم يذكروا أهمية اللغة الفارسية عند ذكرهم للغة العربية ببلاد السند، ذلك لأن ايران ولغتها كانتا محكومتين في ذلك الوقت، إلا أن ايران مع ذلك كانت لها أهمية كبيرة عند أهل السند(٤).

وهكذا كانت العلاقات بين بلاد السند والبنجاب وبلاد ايران قديمة ومستمرة في صورها المختلفة في كل العهود السابقة حتى عهد العرب ببلاد السند والبنجاب وبعد ذلك.

米米 米米 米米

<sup>(</sup>١) انظر ججنامه بالفارسية ص ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) المسالك والممالك للأصطخري ص ٤٠ و١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم للبشاري المقدسي ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) مجلة نقوش ص ٥٣٤ مقال الباحث السندي الأستاذ بير حسام الدين الراشدي.

## الفصل الثاني

# العلاقات السياسية بين بلاد السند والبنجاب وبلاد الهند قبل عهد العرب

إذا بحثنا في تاريخ العلاقات السياسية القديمة بين بلاد السند وبلاد الهند قبل الميلاد، وبعده أيضاً حتى القرن السادس الميلادي، نلاحظ أن كثيراً من المؤرخين الشرقيين والباحثين الغربيين لم يناقشوا هذه المسألة مناقشة جدية في موضع واحد وبشكل جامع واضح، وإنما تشير الكتب التاريخية القديمة والحديثة إشارات سريعة بطريقة غير مباشرة إلى وجود العلاقات السياسية بين بلاد السند وبلاد الهند في العصور القديمة المختلفة، أو تشير إلى انفصال بلاد السند سياسياً عن بلاد الهند في بعض الأوقات والعهود ولكن هذه الاشارات في الغالب غامضة وبدون بيان الأسباب والنتائج، ونحاول هنا أن نرتب بعض هذه الاشارات التاريخية بقدر الامكان ونعرضها.

ففي عهد الدولة المورية الهندية كانت بلاد السند جزءاً منها وتابعة لها سياسياً (۱) وكذلك كانت الدولة الأشوكية The Asoka's Empire التي استمرت من سنة ۲۷۳ حتى سنة ۲۳۲ قبل الميلاد، تحكم بلوجستان ومكران وكش (كچه) والسند بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من بلاد الهند (۲) ثم من سنة ۲۰۰ ق. م. إلى سنة ۲۰۰ بعد الميلاد، كان الجزء الشمالي الغربي لبلاد الهند ق. م. إلى سنة ۲۰۰ بعد الميلاد، كان الجزء الشمالي الغربي لبلاد الهند

A Short History of Pakistan, by Dr. A.H. Dani, Karachi, 1967, Vol. 1, P. 12.(1)

Ibid, P. 112.(1)

وكذلك بلاد السند موضع هجوم الغزاة من الخارج، فاتخذ السيتيانيون The وكذلك بلاد السند موضع هجوم الغزاة عاصمة لهم، وكان الم وكذلك بلاد السند الوسى المستان القديمة) عاصمة لهم، وكان اقليم كجرات Scythians بالهند ووادي السند تحت حكمهم، وكذلك حكمت الدولة الساكاسية The بالمند ووادي المنطق المذكورة في القرن الثالث الميلادي، حتى قضت عليها Sakas الدولة الكوبتية الهندية في سنة ٢٠٠ ميلادية تقريباً، وقد اختلف المؤرخون فيما إذا كانت بلاد السند تابعة أم غير تابعة للامبراطورية الكوبتية الهندية في أوائل القرن الخامس الميلادي، فيعتقد البعض بأن بلاد السند لم تكن تابعة لها، ويرى البعض الآخر بأنها كانت تابعة لها اسمياً (١) بينها يرى آخرون بأن الامبراطورية الكوبتية الهندية كانت تسيطر على بلاد السند تماماً وتحكمها سياسياً (٢) وأما في نهاية عهد الحكم اليوناني بالهند والسند فإن بلاد السند كانت منفصلة عن وسط الهند وشمالها سياسياً وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي.

ثم في القرن السابع الميلادي نجد الامبراطورية الهرشية الهنديــة The Harsha Empire قد وصلت سيطرتها حتى اقليم البنجاب فقط، ولكن بلاد السند لم تكن تحت سيطرتها، وبعد وفاة الملك هرشا بدأت الفوضى تنتشر في أنحاء بلاد الهند لسنوات عديدة، وفي هذا الزمن وقعت حملة خارجية على بلاد الهند بواسطة الهون The White Huns الذين تدخلوا في سياسة الهند، ونتيجة لذلك ظهرت إمارات كثيرة في بلاد الهند، وبدأت أسرة راجبوت في الهند تتحد حتى استطاع الراجبوتيون الهنود بهذا الاتحاد أن يفرضوا كيانهم على بلاد الهند منذ أوائل القرن الثامن الميلادي أي قبل الفتح العربي لبلاد السند، بحيث أطلق على هذا الدور من التاريخ اسم العهد الراجبوتي، وفي هذا العهد كان أفراد الأسرة الراجبوتية حكاماً على معظم تلك الامارات الهندية (٣)، وفي الغالب لم

Article of Prof. Brown, in Pakistan Miscellany, P. 25. (1)

The Oxford History of India; by smit, Oxfor, 1964, P. 190. (\*).

تكن بلاد السند داخل هذا الاتحاد لأن بلاد السند كانت دولة قوية ومستقلة بذاتها كما يستنتج من عبارات ججنامه عن عهد الملك جج وابنه الملك داهر، حتى جاء عهد العرب وفصلت بلاد السند عن بلاد الهند سياسياً بصفة نهائية، وصارت بلاد السند تابعة للخلافة الأموية بتشكيل حكومة عربية سندية إسلامية في سنة ٩٢ هجرية.

# الفصل الثالث

# عالة بلاد السند والبنجاب سياسياً ومذهبياً واجتماعياً عالة بلاد السند قبل الفتح الإسلامي

نلاحظ أنه بالرغم من دخول بلاد السند في الدور التاريخي، فإن المعلومات عن هذا الدور غير كافية، وإنما المرجع الوحيد الذي يمكن لنا الاعتماد عليه والذي يعطي لنا فكرة اجمالية عن هذه الفترة هو كتاب جبخامه الذي جمع مواده وكتبه بالعربية مؤرخ عربي في أواخر العصر الأموي، ثم قام عالم عربي آخر بترجمته إلى الفارسية في سنة ٦١٣ هجرية، وقد أخذ منه المؤرخون القدماء مثل صاحب تاريخ المعصومي وصاحب تاريخ فرشته وغيرهما، وكذلك اعتمد عليه كثير من المؤرخين الشرقيين والغربيين، ومعنى ذلك أنه لا يوجد أي كتاب في تاريخ بلاد السند قبل ججنامه عن العهد الذي سبق صدر الإسلام، وعلى العموم نحاول الاستفادة من هذا المرجع بقدر الامكان.

كانت الدولة الهرشية الهندية يؤيدها أصحاب المذهب البرهمي الهندي وهم البراهمة الذين أوجدوا نظام الطبقات، بحيث قسموا الشعب إلى أربع طبقات: الطبقة الأولى تسمى طبقة البراهمة أو الكهان والسدنة ورجال الدين، والطبقة الثانية تسمى طبقة الاكشترية وهي الطبقة الحاكمة والمحاربة، والطبقة الثالثة تسمى طبقة الفيشية وهي طبقة التجار والصناع والزراع الني توفر وسائل العيش للبراهمة والحكام، ثم الطبقة الرابعة تسمى طبقة الشودرية

ووظيفتها خدمة تلك الطبقات الثلاث في أحقر الأعمال كنظافة البيوت ورفع القاذورات، على أن أفراد الطبقات الثلاث الكبرى من أصل آري، وقد أتوا إلى بلاد السند قبل الميلاد بزمن بعيد وحكموها، بينها أفراد طبقة الشودرية هم أصحاب البلاد الأصليين وقد أخرجهم البراهمة من ميدان السياسة والحكم والتعليم بل أذلوهم واعتبروهم طبقة المنبوذين وحرموهم من كل حقوقهم الطبيعية الشرعية، فهم ليسوا حتى في منزلة العبيد وقد أخرجوهم من دائرة الإنسانية حسب نظام الطبقات هذا.

ونتيجة لمظالم نظام الطبقات وأصحابه البراهمة، ظهر ببلاد الهند مصلح اجتماعي وهو بوذا بمذهبه الاجتماعي الجديد، وبدأ يحارب مظالم البراهمة بآرائه الثائرة، يريد الخلاص للطبقة الشودرية المظلومة من تلك العبودية والذلة، ويريد الوصول بهم إلى حياة العزة والسعادة، وسرعان ما انتشرت مبادىء هذا المذهب بعد عهد هرشا حتى أيده بعض الملوك في الهند والسند، ومن هنا بدأ الصراع الرهيب بين المذهب البرهمي القديم والمذهب البوذي الجديد، واستطاع البراهمة أن يطردوا الكثيرين من البوذيين والشودرية من وسط بلاد الهند، فانتشروا في الجنوب والغرب وخاصة في بلاد السند.

ورغم وجود الاختلاف الكبير بين البوذيين والشودرية من الناحية الفكرية والاجتماعية، فقد نشأ بين الفريقين نوع من الاتحاد السياسي، وأصبحت لهم قوة أيضاً في بلاد السند ضد البرهميين حتى جاء عهد الملك جج (سنة ١-٠٤ هـ) الذي كان ابناً لسادن برهمي فأيد مذهبه وجعله مذهباً رسمياً للدولة، وبذلك عادت القوة إلى البراهمة مرة أخرى في بلاد السند، واشتد الصراع المذهبي في أنحاء البلاد، مما أثر ذلك كثيراً على تدهور الحالات الاجتماعية والفكرية والمذهبية والاقتصادية، لدرجة أن معظم الشعب السندي كانوا يتمنون أن تتاح لهم فرصة ليتخلصوا من هذه الفوضى المذهبية والمظالم الطبقية واستبداد الحكام، ولينجوا بأرواحهم من أنواع وسائل التقتيل والتشريد

والتعذيب من جانب البراهمة، وأن يشعروا بالطمأنينة والسلام في ظل العدالة والتعذيب من جانب البرفاهية الاقتصادية ويتمتعوا بالحريبة الفكرية الفكرية الفكرية

والمذهبية، هكذا كانت بلاد السند تعيش في هذه الفترة من التاريخ في حالة سميئة من الناحية الاجتماعية والمذهبية بصفة خاصة، ومن الناحية الاقتصادية والفكرية والسياسية بصفة عامة، ونتحدث الآن عن الحالة السياسية لبلاد السند ابتداء من عهد الملك سهرس الثاني بن ساهسي الأول إلى عهد العرب.

# عهد دوائج وعهد سيهرس الأول:

حكمت بلاد السند أسرة حاكمة قبل الإسلام لمدة ١٣٧ سنة وذلك من سنة ٤٨٥ - ٢٢٢ م أي حتى السنة الأولى الهجرية، وأسماء ملوكها بالترتيب: دوائج ثم سيهرس الأول ثم ساهسي الأول ثم سيهرس الثاني، ثم ساهسي الثاني(۱) وفي عهدها انتقل البوذيون على شكل هجرات كبيرة إلى بلاد السند بعد طردهم من بلاد الهند، ولذلك يمكن التخمين بأن حكام هذه الدولة كانوا بوذيين غير متعصبين.

# عهد الملك سيهرس الثاني:

إن أول ضوء يلقيه التاريخ على بلاد السند يبدأ في عهد الملك سيهرس الثاني بن ساهسي الأول، الذي كان يجلس على عرش بلاد السند في القرن السادس الميلادي وكانت بلاده تنقسم إلى خمس ولايات هي: برهمنا بادوسيوستان واسكلنده والملتان والور، وكانت الور عاصمة البلاد كلها يقيم

<sup>(</sup>١) ججنامه باللغة الفارسية ص ١٤.

يها الملك وأما بقية الولايات فكان يحكمها أمراء من أقرباء الملك(١) وقد حكم مِذَا الملك بلاد السند فترة من الزمن حكمًا عادلًا ونشر الأمن والاستقرار، حتى أتى ملك نيروز الايراني بجيش كبير عن طريق كرمان ودخل بلاد السند على على السند واشتبك معه في حرب دامية قتل فيها الكثيرون من الجانبين، كما أصيب الملك السندي بسهم وقضى نحبه، وعاد الملك نيروز إلى ملده (۲) ولا تذكر كتب التاريخ سبب وقوع هذه الحرب بين بلاد ايران وبلاد السند، ويبدو من صفات هذا الملك السندي أيضاً أنه كان بوذي المذهب.

# عهد ساهسي الثاني:

ولما وصل خبر موت الملك السندي إلى العاصمة قام رجال الدولة بتتويج ولي العهد ساهسي الثاني بن سيهرس وأجلسوه على عرش أبيه، وحكم البلاد بالعدل والانصاف سنوات طويلة، وفي عهده حضر شاب برهمي فقير إلى القصر وقابل الحاجب رام والوزير برهيمن وقال لهما: أنا اسمي جج بن سيلائج السادن وأبي وأخي يعملان في معبد الور، وقد أردت أن أتشرف بمقابلة الحاجب الذي اشتهر بالفصاحة والبلاغة، وأرجو منه أن يتكرم باعطاء عمل لي في الديوان فأقوم بانجازه بكل أمانة وإخلاص، حيث انني أحفظ كتب الهند الأربعة (رك - جج - أسام - أثرين) وفي هذه الأثناء وردت رسائل من مدينة الديبل فأعطى الحاجب خطاباً إلى جج فقرأه جيداً وكتب الرد بأسلوب جميل وألفاظ رقيقة وخط حسن، فأعجب به الحاجب وعينه كاتباً في الديوان، ولما توفي الحاجب تعين جج رئيساً للديوان واستطاع أن يضبط أمور القصر والدولة بسياسة وحكمة (٣).

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) يذكر البعض بأن منطقة نيروز كانت بمثابة مملكة مستقلة صغيرة بايران على الحدود الايرانية السندية وكانت تسمى أيضاً سيستان.

<sup>(</sup>٣) جبعنامه بالفارسية ص ١٧ \_ ٢٠ وكذلك انظر ماجمدار ص ١٦٥ و١٦٦.

رم على ذات يوم أن الملك ساهسي الثاني كان جالساً في الخلوة مع المنافي الخلوة مع عليه المقابلة العاجلة ليعرض عليه نم عدث ذات يوم الى القصر للمقابلة العاجلة ليعرض عليه رسائل الملكة مع الملكة أن تدنيا وسائل الملكة سوم (١) وقدم من عدود الديبل، فأشار الملك على الملكة أن تدخل الستار هامة وصلت من عدود الديبل، فأشار الملك على الملكة أن تدخل الستار هامة وصلت من عدود الخدم يدخلون القصر وجع هذا رجل الستار وتحج فقالت: إن كثيراً من الححاب منه ؟ فدعه يدخل علينا، همان برهمي وتحتجب فقالت، إن برهمي الحجاب منه ؟ فدعه يدخل علينا، ووافق الملك (رجل دين) فلماذا كل هذا الحجاب منه ؟ مديثه، عشقته لحماله (رجل دين) فلما اللكة وسمعت حديثه، عشقته لجماله وحلاوة لسانه، على دخوله، ولما رأته الملكة وسمعت حديثه، عشقته لجماله وحلاوة لسانه، على دخوله، وله ولكنه رفض ذلك في أول الأمر خوفاً من الملك إلا وفيها بعد أظهرت له الحب ولكنه رفض ذلك في أول الأمر خوفاً من الملك إلا وفيها بعد المهرك الغرام حتى وصل الخبر إلى سمع الملك فلم يصدقه لحسن ظنه في الملكة<sup>(٢)</sup> .

ثم مرض الملك ساهسي الثاني وساءت حالته حتى توفي، وأخبرت الملكة ججا بأن الملك كان عقيبًا فلم يترك ولداً يرثه العرش وأشارت عليه أن يصبع هو ملكاً حتى تبقى حياتها في أمان من شر أقرباء الملك بعد أن انتشرت حولها الاشاعات، ووافق جج على ذلك وبحثت الملكة عن حيلة، وأمرت بقيد الأطباء في القصر حتى لا يصل خبر الوفاة إلى الشعب والأمراء، ثم استدعت أقرباء الملك واحداً بعد واحد بحجة أن الملك يريد مقابلتهم وسجنتهم بل قتلت الكثيرين منهم، ثم أمرت بانعقاد المجلس في القصر وحضره ممثلون عن جميع طبقات الشعب، وأمرت الملكة أن يخرج الوزير إليهم ويخبرهم بأن الملك لا يستطيع الخروج لضعفه وأنه قرر أن يجلس جج على العرش نيابة عنه حتى لا تتعطل أمور الدولة وقضايا الرعية، وقد سلم إليه خاتم الملك لينوب عنه، فأجلسوا ججا على العرش ثم بعد قليل أعلنوا وفاة الملك (٣)

<sup>(</sup>۱) صاحب ججنامه بذكرها باسم سونهيتوا وأما صاحب تاريخ المعصومي فيذكرها باسم سونهن. (۲) ججنامه بالفارسة مي بالله المعمومي المعمومي ويذكرها باسم سونهن. (٢) جبنامه بالفارسية ص ٢١، ٢٢، وكذلك تاريخ المعصومي بالأردية ص ١٧. (٣) ججنامه بالفارسية ص ٢٣ - ٢٥ وكذلك تاريخ المعصومي بالأردية ص ١٧.

عبد جي بن سيلانے :

وهكذا وصل جبج البرهمي إلى العرش والحكم بمساعدة الملكة الأرملة العشيقة، وبعد ذلك وصل خبر وفاة الملك إلى أخيه الأمير مهرت حاكم جتور الذي طالب بالعرش على أنه الوريث الشرعي، وخرج لمحاربة الملك جج ولكنه قتل في المعركة مع جج بعد أن خدعه جج في المبارزة، ثم تزوج الملكة الأرملة سونهن التي أنجبت منه ولدين دهـرسيـه وداهر وابنة باسم مايين(١) وأحضر جج أخاه جندر الراهب وعينه رئيساً على ديوان المظالم(٢).

وبعد أن نظم الملك جج أمور مملكته الداخلية، أراد الاستفادة من الاضطرابات السائدة في مملكة فارس الجارة، فسار إلى مكران واستولى عليها بعد أن كانت دولة ايران تسيطر عليها، وجعل من مجرى ماء يفصل ما بين كرمان ومكران حداً لبلاده من الجهة الغربية، ثم قام جج بالجولة في أنحاء اللاد للقضاء على الفتن والمتمردين ولتحديد بقية الحدود، فحارب أمراء الأقاليم الأربعة وحكام الحدود وقتل بعضا منهم وأخضع الباقين لحكمه، وعين حكاماً جدداً على الأقاليم وحدد حدود بلاد السند مع بلاد كشمير، كما أخضع قومي الزط واللوهانه الطاغيين في اقليم برهمنا باد، ووضع عليهم قيوداً في الملابس والتحركات والأعمال(٣).

ثم توفي الملك جج في مدينة الور عاصمة البلاد بعد أن دام حكمه أربعين عاماً (٤) ويبدو أنه كان قد جلس على عرش بلاد السند في السنة الأولى للهجرة بعد وفاة الملك سيهرس الثاني(٥) بدليل أنه في العام الثاني من حكمه

<sup>(</sup>١) بذكر البعض دهرسيه باسم (دهرسين) ويذكر مايين باسم (مائي ـ مائن ـ مائين ). أيضا.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي بالأردية ص ١٧ ججنامه بالفارسية ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ججنامه بالفارسية ص ٣١ ـ ٤٩ لمعرفة تفاصيل أمور الدولة في عهد جج.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الغزو العربي للهند لماجمدار بالانجليزية ص ٤.

الله النائية المجرية قام بالجولة في أنحاء البلاد للقضاء على الغرق النائية المجرية تقويباً، على الغرق العصوص بدق معنى ذلك الدرية المعصوص بدق من المعنى المعن اي في السنة النائية المجرية ، توفي في سنة ، ع هجرية تقويباً، على الفتن المعتود المدود (١) ومعنى ذلك أنه توفي في سنة ، ع هجرية تقويباً، كما الفتن وتعيين الحدود (١) ومعنى صاحب تاريخ المعصومي يقور وفاته في من المهم وتعيين الحدود (وفاته في من المهم وتعيين الحدود (وفاته في من المهم وتعيين المدود (وفاته في المهم وتعين المدود (وفاته في المهم وتعين المدود (وفاته في المهم وتعين المهم وتعين المدود (وفاته في المهم وتعين المهم وتعين المدود (وفاته في المهم وتعين المدود (وفاته في المهم وتعين اي في المدود (١) ومعنى صاحب تاريخ المعصومي يقور وفاته في من المعمومي يقور وفاته في سنة ما يغم وتعيين المدود ولكن صاحب تاريخ المعتلافات كثيرة عند المؤرخين. من عبارة ججامة المتواريخ نجد اختلافات كثيرة عند المؤ رخين. مجرية (٢) وبالنسبة للتواريخ نجد اختلافات كثيرة عند المؤ رخين.

عهد چندر بن سيلائج :

يعد وفاة الملك جج جلس على العرش أخوه جندر في سنة ، أ بعد وفاة الملك جج بسنه ات وقضى على بقية الفتن، هذه مجرية بعد وفاة الملك على بقية الفتن، ونشر الاستقرار وحكم بلاد السند لمدة سبع سنوات وقضى على بقية الفتن، ونشر الاستقرار وحكم بلاد السند لمدة سبع سنوات من حكمه وذلك في سنة ٨٠. وحكم بالرق الله على الله الثامن من حكمه وذلك في سنة ٤٨ هجرية (٣) في البلاد حتى توفي في العام الثامن من حكمه وذلك في سنة ٤٨ هجرية (٣)

#### عهد الملك داهر بسن جج:

بعد وفاة جندر ساد الاضطراب أنحاء المملكة السندية وانقسمت البلاد إلى قسمين، وجلس داهر بن جج على العرش بمدينة الور بداخل السند، بينا اعتلى عرش اقليم برهمناباد الأمير دارج بن جندر ابن عم داهر لمدة سنة واحدة (٨١ - ٤٩ هـ) حتى ثار عليه الأمير دهرسيه بن جج وطرده واستولى على عاصمة برهمناباد (٤٩ - ٧٩ هـ) وبذلك تقاسم الأخوان حكم المملكة لمدة ثلاثين سنة (٤) وكانا يتبادلان نقل مقر الحكم، فتارة كانت العاصمة مدينة الور وتارة تكون العاصمة مدينة برهمناباد، ثم وقع الخلاف بين دهرسبه وبين داهر بسبب اتخاذ القرار من جانب داهر بالزواج من أخته الأميرة مائي (مايين) وكان ذلك القرار نتيجة لرأي أحد المنجمين حين أخبر الملك داهر

<sup>(</sup>١) ججنامه باللغة الفارسية ص ٤٨ \_ . ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي باللغة الأردية ص ٢٣ وججنامه باللغة الفارسية ص ٥٠. (٣) ججنامه ص ٥٠ - ٥٣ ولكن يلاحظ أن صاحب تاريخ المعصومي قد تجاهل فترة حكم

<sup>(</sup>٤) جبنامه ص ٥٤ على أن صاحب جبنامه يجعل حكم دهرسيـه خس سنوات فقط بنا ماجمدار يجعله ثلاثين سنة اعتماداً على وثائق قديمة.

بأن اخته الأميرة مايين ستكون من نصيب شخص يصبح ملكاً على كل بلاد السند(۱) فانشغل فكر داهر بهذا الخبر الخطير واستشار وزيره الذي نصحه بالزواج منها حتى لا يفلت زمام الحكم من يده، وبذلك قرر الزواج مضطراً لأسباب سياسية، وقد استنكر هذا الخبر شقيقه الكبير الأمير دهرسيه الذي كان ملكاً على اقليم برهمناباد، فنصحه بالعدول عن هذه الفكرة ولكنه لم يقبل ذلك، فتوجه الأمير دهرسيه بجيشه نحو العاصمة الور لمحاربة الملك داهر ولكنه فشل في القضاء عليه، وكان قد عسكر بالقرب من قصور الور وقلعتها، ومرض فجأة متأثراً بفشله وحزنه ومات في ذلك المعسكر، وبعد ذلك تم زواج الملك داهر من أخته مايين(۲).

وبذلك استقل الملك داهر بحكم البلاد ابتداء من سنة ٧٩ هجرية، ووحد المملكة وحكمها لمدة ثمان سنوات أخرى، حتى فوجىء بهجوم حاكم ولاية الباتيه عليه وكان يلقب بنائب الملك ويسمى الأمير رمل (رنمل) ويبدو أنه كان من أقرباء الملك داهر وحصل خلاف بينها، واقترب حاكم الباتيه من العاصمة في سنة ٨٧هـ، واستطاع داهر أن يقهره بسهولة بعد أن ظن أنه كاد يفقد الحكم، وذلك بمساعدة محمد العلافي العربي ورفاقه العرب.

فقد ذكر صاحب ججنامه هذه المعركة بالتفصيل، فيقول: إن حاكم منطقة الباتيه المسمى الأمير رمل أراد الاستيلاء على حكم بلاد السند، وقام بالحملة على مناطق كثيرة من البلاد حتى وصل بسرعة عجيبة إلى العاصمة في زحفه المفاجىء، وفزع الملك داهر وكان يعلم بقوة حاكم الباتيه، فنصحه الوزير بأن يطلب المساعدة من مجمد بن الحارث العلافي العربي لأن العرب اشتهروا في فن الحرب، فطلب الملك داهر المساعدة فأشار العلافي عليه بأن

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٥٥ ـ ٦٦ وكذلك تاريخ المعصومي بالأدرية ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي بالأدرية ص ٢٣ وأيضاً جَجنامه بالفارسية ص ٦٥ - ٦٧.

يامر الجيش بعفر الخنادق على بعد فوسخ من معسكر العدو وينتظروه فيها يامر الجيش بعض الخنادي المنادي يأمر الجيش بعض الخنادي الأشداء البالغ عددهم فيها للوقت المناسب، وتوجه هو بنفسه مع فرسانه الأشداء البالغ عددهم فمسمانة للوقت المناسب، وواد داهر نحو معسكر العدو، الذي كان مطمئ فمسمانة للوقت المناسب، وتوجه هو بسمالة للوقت المناسب، وتوجه هو بسمالة اللوقت المناسب، وتوجه هو بسمالة ويعض المبارزين من قواد داهر نحو معسكر العدو، الذي كان مطمئناً من فتع وبعض المبارزين من قواد داهر أخذ راحة، ولم يكن يخطر على باله أن فتع وبعض المبارزين من قواد على أخذ راحة، ولم يكن يخطر على باله أن فتع العاصمة في صباح الغد بعد أخذ داهر كانت محصورة ومعلومة، ما داهراً العاصمة في صباح المحد، الأن قوة داهر كانت محصورة ومعلومة، ولكن المرا يقوم بمهاجمة ليلة قاضية، لأن قوة داهر كانت محصورة ومعلومة، ولكن الخطة يقوم بمهاجمة ليلة فاصيد، العلافي لم تكن معروفة عند أهل السند وهي الخطة العسكرية التي نفذها العلافي لم تكن معروفة عند أهل السند وهي الفيام العسكرية التي تقدم في ظلام الليل فاستولى على خيول العدو وعلى كثير من بهجوم ليلي خاطف في ظلام الليل فاستولى من كل ناحية في الهق من المعسكر من كل ناحية في الهق من المعسكر من العسكر من العبد المعسكر من العبد المعسكر من العبد المعسكر من العبد المعسكر من العبد العبد المعسكر من العبد المعسكر من العبد العبد المعسكر من العبد العبد العبد المعسكر من العبد العبد العبد العبد المعسكر من العبد بهجوم ليلي عاصت ب المعسكر من كل ناحية في الوقت الذي كان السلحته، ثم هجم فجأة على المعسكر من كل ناحية في القلم الذي كان أسلحته، مم معجم السلاح، فدخل الرعب في القلوب، وبعد حرب كان العدو نائمًا ومجرداً من السلاح، فدخل الرعب في القلوب، وبعد حرب دامبة العدو ماتها وجرد من الملك داهر بجيشه أيضاً، وأصبح العدو محاصراً من كل انتصر العلافي ووصل الملك داهر بجيشه أيضاً، وأصبح العدو محاصراً من كل المصر العادي وقد على الأسر نحو خمسين ألف من جنود العدو، وغنم العلافي عدداً عدداً جهة توج ي الخيول والأسلحة الكثيرة، وبذلك انهزم العدو وقرر الانسحاب من تلك المنطقة، وكان العلافي رجلًا عربياً من بني سامة وكان من القواد العرب المتمردين في الدولة الأموية، وقد التجأ بعد مقتل القائد عبد الرحمن بن أشعث إلى ملك السند مع خمسمائة فارس من رجاله الأشداء خوفاً من بطش الحجاج ابن يوسف الثقفي حاكم العراق، وبايع بالطاعة ملك السند الذي رحب به وأكرمه واستفاد منه في وقت الضرورة(١) .

وبعد ذلك حكم الملك داهر بلاد السند بضع سنوات أخرى حتى وقع النزاع بينه وبين العرب في إثر حادثة السفن، وذلك باستيلاء قراصنة السند على السفن العربية التجارية المارة بموانىء السند، وعدم اهتمام الملك بذلك بالإضافة إلى حمايته للمتمردين العرب وتشجيعه لهم بمحاربة ولاة العرب باقليم مكران، وعلى ذلك قرر العرب فتح بلاد السند في سنة ٩١ هجرية.

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ٦٩ - ٧١ .

### الفصل الرابع

# العلاقات التجارية بين بلاد السند والبنجاب والبلاد العربية قبل الفتح الإسلامي

نتحدث هنا عن نشأة العلاقات التجارية بين بلاد السند والهند والبنغال وبين البلاد العربية قبل الفتح العربي لبلاد السند، وعن معرفة العرب بمواني بلاد الهند والسند واختلاطهم بأهاليها، وأهم المواني الهندية والسندية القديمة، التي كان للعرب نشاط تجاري كبير فيها، والطرق التجارية البحرية والبرية، والصادرات والواردات، وتقوية العلاقات التجارية بين هذه البلاد بعد ظهور الإسلام.

#### نشأة العلاقات التجارية قبل الإسلام:

لم يكن يفصل بين البلاد العربية وبين بلاد السند وبلاد الهند إلا البحر، ولكن هذا البحر نفسه كان يربط بين الطرفين بطرقه البحرية وموانيه الكثيرة، وبما أن البلاد الواقعة على شواطىء البحار تكون تجارية، فلذلك كان البحر أول حلقة وصل بين العرب وبين أهل السند والهند، فمنذ آلاف السنين كان تجار العرب يأتون إلى سواحل بلاد الهند والسند، وينقلون منتجاتها وثمارها إلى البلاد العربية بل أيضاً إلى أوروبا عن طريق مصر والشام، وبالتالي كانوا

يوصلون البضائع العربية والأوروبية إلى بلاد السند والهند والصين(١) وكان يوصلون البضائع العرب في أيدي العرب لقرون طويلة قبل الوكان بوصلون البضائع العربية والموروب المعرب لقرون طويلة قبل الإملام المعرب المام في أيدي المعرب لقرون طويلة قبل الإملام المعرب الطريق التجاري

ده، التاريخ أن الذين كانوا يسيرون بالقوافل التجارية قديمًا في وقد ورد في التاريخ أن الداهيم عليه السلام، ومن بعد عهد ... . وقد ورد في التاريخ الراهيم عليه السلام، ومن بعد عهد يوسف عليه الشرق كانوا عرباً من ذرية إبراهيم عليه السلام، كانت البلاد العربة عليه الشرق كانوا عرباً من درية وداسكودي جاما كانت البلاد العربة عليه الشرق كانوا عربا من دري بولو وداسكودي جاما كانت البلاد العربية أسواقاً السلام إلى عهد ماركو بولو وداسكودي جاما كانت البلاد العربية أسواقاً عظيمة لمنتجات بلاد الهند والسند(٢).

وكذلك ذكر بعض الباحثين أن الروابط بين البلاد العربية والقارة الهندية و مدلك على السند كانت روابط قديمة جداً، فالملك سليمان كان يستورد با فيها با الله با الله المند والعاج والطواويس من بلاد الهند والسند، كما كانت في الذهب والفضة والعاج والطواويس الإسكندرية جالية هندية قد ذبحت بأيدي جماعة «كاراكالا» الهندية في أوائا القرن الثالث الميلادي، وكان من الطبيعي أن يهتم العرب بالتجارة بين الشرق والغرب وقد فعلوا ذلك(٣) وقال رينود إن العرب باشتراكهم مع الفرس في ميدان التجارة العالمية قد تمتعوا في هذه السواحل الهندية السندية حتى الفرن الرابع عشر الميلادي (السابع الهجري) بالنفوذ الذي تمتع به البرتغاليون من ىعدھم (٤).

ويذكر التاريخ القديم أن أول قوم خاض البحار وتاجر فيها هم الفينيقيون وهم من العرب القدماء وكان ساحل الشام بمثابة ميناء مركزي لهم في البحر الأبيض المتوسط، كما اتخذوا من ميناء البحرين ميناء رئيسياً لهم في

<sup>(</sup>١) علاقات العرب بالهند (عرب وهندكي مقلعات) بالأردية لسليمان ندوي ص ٨.

See: Elphinstone; History of india, Vol. I, ch. X, about Trade. (\*)

<sup>(</sup>٣) مجلة ثقافة الهند مقال للباحث الهندي دكتور تاراشند عدد مارس ١٩٥٠.

البلاد الشرقية، وكانوا أيضاً يتجهون بسفنهم التجارية الكبيرة من ساحل البلاد الشرقية، وكانوا أيضاً وأوروبا وشمال أفريقيا، وهناك أقوام أخرى عربية الشام إلى سواحل اليونان وأوروبا وشمال أفريقيا، وهناك أقوام أخرى عربية الشام النيام واشتهرت بالتجارة في البحار كالكنعانيين والأراميين التي سكنت منطقة الشام واشتهرت بالتجارة في البحار كالكنعانيين والأراميين وغيرهم (۱).

ومما هو جدير بالذكر هنا أن كثيراً من كتب التاريخ لا تذكر عن أهل الهند والسند بأنهم كانوا يمارسون أعمال التجارة في البحر أو أنهم كانوا يشتغلون في البحار ويقودون السفن، وذلك منذ عهد اليونان إلى عهد العرب، بل تذكر تلك الكتب أسماء العرب واليونان والروم على أنهم كانوا تجاراً للمنتجات الهندية في البحر، وكذلك يذكر ماركوبولو في مذكراته أسماء العرب في التجارة القديمة (٢).

ويرى الفنستن أن أهل الهند والسند لم يكونوا ملاحين ولم يتجرأوا على خوض البحار وإنما كانوا ينتقلون من ميناء إلى ميناء في نهر السند ونهر كنكا بالهند، إلا أهل كارومندل بجنوب الهند الذين استطاعوا أن يسافروا في البحر حتى جزر جاوة (٣) ولكن سليمان ندوي يختلف مع رأي الفنستن وغيره ويرى أن أهل السند وأهل اقليم كجرات من بين سكان القارة الهندية كانوا يسافرون في البحار وكان لهم فيه نشاط تجاري، ودليله على ذلك ما ذكره بزرك بن شهريار في مواضع كثيرة من كتابه أسهاء بعض الملاحين ورجال الأعمال والتجار من أهل الهند والسند كها كان بعض الهنود والسند يظهرون على سفن العرب عند عدن قبل سنة ٣٠٠ هجرية، أي في أواخر القرن الثالث الهجري (٤).

<sup>(</sup>١) علاقات العرب بالهند (عرب وهندكي تعلقات) بالأردية سليمان ندوي ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الهند لالفنستن عن التجارة في الباب العاشر من الكتاب ـ كارومندل كانت مدينة عامرة وميناء تجاريا بجنوب الهند.

ر رسيد جاري بجنوب المستد. (٤) علاقات العرب بالهند (عرب وهندكي تعلقات) بالأردية لسليمان ندوي ص ٨٢ و ٨٤ و ١٦٥ و ١٦٥٠

ولكن الأولة التي يقدمها سليمان ندوي من ذلك المرجع العربية وغيرها على البلاد العربية وغيرها عنوس المل الهند والسئد، وليس قبل ذلك، ولا شك في أن العرب تعلق بعهد العرب ببلاد السئد، وليس قبل ذلك، ولا شك في أن العرب تعلق بعهد العرب منذ قرون طويلة وبعد اختلاطهم بأهل السند بسبب الفتح العرب سادة البحار منذ قرون طويلة وبعد اختلاطهم بأهل السند بسبب الفتح العرب التجاري في بلاد الهند، فإنهم علموا أو بأهل الهند والسند، كما أن كثيرين منهم قد سافروا إلى البلاد العرب اللاحة لأهل المند والسند، كما أن كثيرين منهم قد سافروا إلى البلاد العرب وأقاموا فيها وتعلموا من العرب حرفاً جديدة قد تكون الملاحة واحدة منها.

وافاموا فيه و للمراب الذي حاول اثبات وجود الملاحة البحرية في بلاد المند والسند على أيدي سكانها، فإنه لم يشر إلى وجود صناعة السفن في بلاد المند والسند وحتى في عهد العرب، وهذا يضعف الأدلة التي قدمها بشأن الملاحة الهندية السندية في قديم الزمان أي قبل قدوم العرب إلى بلاد السند في أواخر القرن الأول للهجرة.

#### معرفة العرب بمواني بلاد السند والهند وأهلها:

عا أن تجارة العرب لبلاد السند والهند قبل الإسلام كانت في الغالب عن طريق البحر، فلذلك كان من الطبيعي أن يقتصر اتصال العرب على السواحل، ولا سيا الساحل الغربي والجنوبي، وكان من البديمي أيضاً أن تكون لتجار العرب وبحارتهم بحكم العمل صلة قوية بأهل الهند والسند، ومعرفة بالمدن الواقعة على هذا الساحل الطويل لبحر العرب، بل كان العرب يذهبون إلى ما وراء تلك البلاد، كانوا يذهبون إلى خليج البنغال وبلاد الملابو وجزر أندونيسيا، حتى كونوا لهم جاليات في بعض ثغور هذه البلاد ولا سيا على سواحل جنوب الهند وسواحل خليج البنغال(۱).

<sup>(</sup>۱) بدء العلاقات العلمية بين الهند والعرب مقال للدكتور محمد يوسف نشر في مجلة كلية الأداب بجامعة القاهرة في عدد مايو سنة . ١٩٥ ص ٩٨ .

أهم مواني بلاد الهند وبلاد السند قديماً:

لقد بدأت تشتهر أسهاء مواني الهند والسند والبنغال منذ القرن الأول الهجري حتى القرن الثالث الهجري، وذلك قبل عهد العرب بقليل ثم في عهدهم ببلاد السند، وبعد ذلك بقيت الأسهاء مستعملة معروفة إلى يومنا هذا، وكان أهم المواني في نظر العرب بعد خليج العرب، مثل ميناء تيز باقليم مكران وميناء الديبل ببلاد السند ثم مواني تانه (تهانه) وكهمبايت وسوباره وجيجور في اقليم كجرات ببلاد الهند، وكذلك مواني كولم ومليبار وقمار (رأس كماري) في اقليم مدارس ببلاد الهند أيضاً، وكانت سفن تجار العرب تصل إلى هذه المواني كلها ثم تتجه إلى ميناء البنغال ومواني الجزر الهندية ثم ميناء القامرون (كامروب) في الآسام وهكذا تستمر هذه السفن في سيرها حتى تصل إلى مواني الصين، وقد ذكر الجغرافيون العرب أيضاً تلك المواني وصفاتها في كتبهم(۱).

#### الطريق البحري التجاري قديماً:

بينًا فيها سبق أن السطريق التجاري بين بالاد الهند والسند وبين بالاد أوروبا، كان في أيدي العرب قديماً لقرون عديدة، وكان لهذا الطريق أهمية جغرافية كبيرة، وبسببه وقعت انقلابات عظيمة في العالم، ثم انتقل ذلك الطريق إلى أيدي اليونانيين في عهد الاسكندر الأكبر بعد أن استولوا على مصر وايران وبلاد الهند والسند في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم بعد ظهور الإسلام عاد هذا الطريق إلى العرب الذين سيطروا على البحر الأبيض المتوسط أيضاً بحيث أدخلوا جزره المهمة مثل الكريت وقبرص في ممتلكاتهم وبقي ذلك الطريق التجاري العالمي بين العالم الشرقي والعالم الغربي في أيدي العرب لقرون عديدة، حتى استطاع الشرقي والعالم الغربي في أيدي العرب لقرون عديدة، حتى استطاع

<sup>(</sup>۱) المسالك والممالك لابن حوقل ص ۲۲۰ المسالك والممالك للأصطخري ص ۱۷۵ ـ أحسن التقاسيم للمقدسي ص ٤٧٩ ـ مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٨.

الأوروبيون بعد ذلك أن ينتزعوه منهم في القرن الرابع عشر الميلادي أي

ع المجري العرب هو الطريق الثاني بين البلاد العربية وبلاد العربية وبلاد السلام التجارية من هذا الما السلام وكان خليج العرب وكان خليج العرب ينقلون بضائعهم التجارية من هذا الطريق السند والهند، وكان الفرس والعرب ينقلون بضائعهم سواحل الهند والسند بحراً والهند، وكان الفرس واحر . والهند، وكان الفرس واحر الهند والسند، والهند، وكانوا يمرون بجميع المدن الواقعة على سواحل الهند والسند، وبجرا وبراً، وكانوا يمرون بجميع كالمنغال والأسام حتى يصلوا إلى مواني الصدن وبجرا وبرأ، وكانوا يمرون بح.مي المندي كالبنغال والأسام حتى يصلوا إلى مواني الصين، وبجزر بحر المحيط الهندي كالبنغال والأسام حتى يصلوا إلى مواني الصين، ثم كانوا بحر المحيط الهندي المالية المربية مارين بموانى بلاد فارس (٢) بعردون من نفس الطريق إلى البلاد العربية مارين بمواني بلاد فارس (٢)

# الطريق البري التجاري قديماً:

كانت بلاد السند متصلة براً أيضاً بالبلاد العربية عن طريق البلاد المجاورة كبلاد فارس وخراسان، وكانت القوافل التجارية العربية تأتي إلى بلاد السند وتعود (٣) وكان لذلك طريقان، فالطريق الأول كان يبدأ من منطقة القندهار ببلاد السند وينتِهي في خراسان، والطريق الثاني كان يبدأ من مكران ببلاد السند وينتهي أيضاً في بلاد فارس، ومنها كانت تسير القوافل إلى البلاد العربية(٤) ويقول البعض بأن قوافل تجار العرب كانت تتحرك من العراق وتسير براً حتى تصل كرمان بايران ثم تسير منها إلى مكران ومنها تتفرع إلى قوافل عديدة متجهة إلى مناطق مختلفة بداخل بلاد السند(٥).

# الصادرات والواردات بين العرب وأهل الهند والسند:

كانت لمنتجات بلاد الهند والسند أهمية كبيرة في العالم كله في القديم، ولا

(٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ١٥٧ و٣٤٩.

(٤) انظر علاقات العوب بالهند ص ٨٥ بالأردية. (٥) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي ص ٢٣٥ بالأردية.

<sup>(</sup>١) علاقات العرب بالهند ص ٤٧ و ٤٨ وكذلك انظر مجلة ثقافة الهند عدد مارس سنة ١٩٥٠ (٢) المرجع السابق ص ٤٧ و٤٨.

سيا عند العرب، فمثلاً حين سأل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحد السياح العرب أن يقول رأيه في بلاد السند والهند، أجاب الرجل العربي أحد السياح العرب الرجل العربي في جملة جامعة: «بحرها در وجبالها ياقوت وشجرها عطر»(١).

وكان تجار العرب قديماً ينقلون من بلاد الهند والسند بضائع مختلفة مثل الأقمشة والعاج والذهب والفضة والعملات الذهبية وأنواع التوابل والسكر والأزر والمسك وجوز الهند وغيرها(٢) كها كانت الابل السندية ذات السنامين تصدر إلى خراسان وفارس وغيرهما(٣) وكانت هذه البضائع والمنتجات تنقل إلى خارج بلاد السند قبل الإسلام وبعده، وخاصة في عهد العرب ببلاد السند بواسطة التجار العرب.

وأما بالنسبة للبضائع التي كانت تستورد إلى بلاد السند قبل الإسلام فإننا لم نحصل على بيانات كافية من الكتب التاريخية إلا إشارات سريعة بسيطة، فمثلاً الجلد المصبوغ والدقيق كانا يستوردان من الخارج<sup>(3)</sup> والتمر الممتاز من البصرة<sup>(9)</sup> والخيول الأصيلة من البلاد العربية<sup>(7)</sup> والزمرد من مصر <sup>(۷)</sup> والخمر من العراق<sup>(۸)</sup> والعود من الهند من أجل المعابد السندية وغير ذلك<sup>(۹)</sup>.

### تقوية العلاقات التجارية بعد ظهور الإسلام:

بعد ظهور الإسلام قويت العلاقات التجارية بين بلاد الهند والسند وبين

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينوري ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ٧١ سلسلة التواريخ لأبي زيد السيرافي ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) المسالك والممالك للأصطخري ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للمقدسي ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) تقويم البلدان لأبي الفداء ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الكامل لابن الأثير جـ ٥ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) سلسلة التواريخ لأبي زيد السيرافي ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) نزهة المشتاق للادريسي، الجزء الثامن من الاقليم الأول في الكتاب.

<sup>(</sup>٩) سلسلة التواريخ لسليمان التاجر ص ٩٣.

البلاد العربية، ففي عهد أبي بكر رضي الله عنه في خلال سنتين السخطاع العرب أن يدخلوا بلاد الشام والعراق، وفي عهد عمر رضي الله عنه دخلوا بلاد ايران حتى وصلوا خليج العرب، وكذلك ساروا عن طريق فلسطين وسوريا حتى وصلوا إلى القاهرة والاسكندرية، وكان كل من الناحينين في أيدي أقوام عظيمة، فقد كان خليج العرب مركزاً تجارياً في أيدي الفرس، ومنه كانت السفن التجارية تتحرك نحو بلاد السند والهند والصين، حاملة أنواع البضائع من جهة إلى جهة أخرى وبالعكس، بينها كانت الاسكندرية مركزاً تجارياً في أيدي الروم وميناء عاماً للبلاد الواقعة في البحر الأبيض مركزاً تجارياً في أيدي الوم وميناء عاماً للبلاد وفتحوها راجت تجارة العرب مع بلاد السند والهند حتى فتح العرب بلاد السند، وبذلك زادت العلاقان مع بلاد السند والهند حتى فتح العرب بلاد السند، وبذلك زادت العلاقان التجارية تحسناً وتقدماً في هذا الجزء الشرقي مع الاتصال بالجزء الغرب من العالم.

### العلاقات التجارية تسببت في نشأة العلاقات السياسية:

ما هو جدير بالذكر أن العلاقات التجارية القديمة بين البلاد العربية وبين بلاد السند والهند قد تسببت في بدء العلاقات السياسية، وكانت من أهم الأسباب التي وجهت المسلمين من عرب عمان والمناطق الساحلية المجاورة إلى شن الغارات البحرية هو بغية تأسيس دعائم حكمهم على المدن الواقعة في سواحل السند وسواحل اقليم كجرات بالهند منذ سنة 10 هجرية، وكان العرب الفاتحون يتلهفون للحصول على الاذن من الخليفة عمر رضي الله عنه لخوض البحار والتقدم للغزو والفتح، ولكن الخليفة لم يكن يأذن لهم بذلك بدون الدراسة والتأكد من مصلحة المسلمين وسلامة أرواحهم، ومع ذلك قام بعض القواد العرب المتحمسين بالمناورات البحرية وببعض الغاران

<sup>(</sup>١) علاقات العرب بالهند ص ٨٥ بالأردية.

والغزوات، وقد تكررت مثل هذه المحاولات في عهد الخليفة عثمان رضي الله والعود عهد الخليفة على رضي الله عنه، حتى استولى العرب على بعض عنه ولا السند مثل اقليم مكران(١)، ثم في نهاية القرن الأول الهجري الجراء العلاقات التجارية وتسببت في التدخل العسكري والسياسي من جانب العرب في بلاد السند، عندما أساء أهل السند وملكهم داهر إلى هذه العلاقات الطيبة في حادثة خطف السفن التجارية العربية المارة بميناء الديبل السندي، قادمة من بلاد الهند وسيلان في طريقها إلى البلاد العربية، بالإضافة إلى حماية ملك بلاد السند لبعض العرب المتمردين ضد الدولة الأموية(٢) .

وعلى العموم فقد ثبت من المعلومات السابقة أن العلاقات التجارية كانت قائمة بين العرب وأهل السند والهند منذ آلاف السنين وذلك عن طريق البحر والبر معاً، كما كان التجار العرب يقيمون على المواني والمدن الساحلية لبلاد الهند والسند بأسرهم وكانت لهم جاليات كبيرة بها قبل الفتح العربي لبلاد السند أي بلاد باكستان الحالية في سنة ٩٢ هجرية.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) الملاحة العربية (عربون كي جهازراني) باللغة الأردية لسليمان ندوي ص ٤٤.

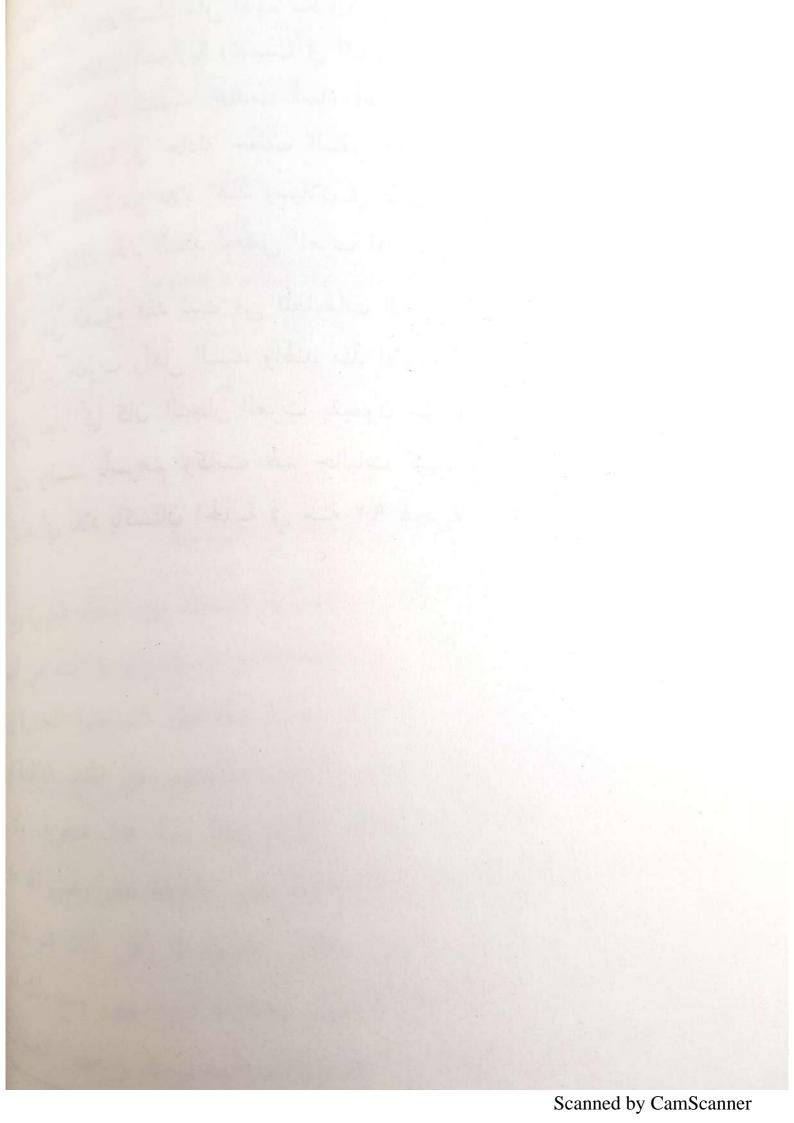

الربائي الرائي الرائي المنافية العرب المبائد التين المنافية المنا

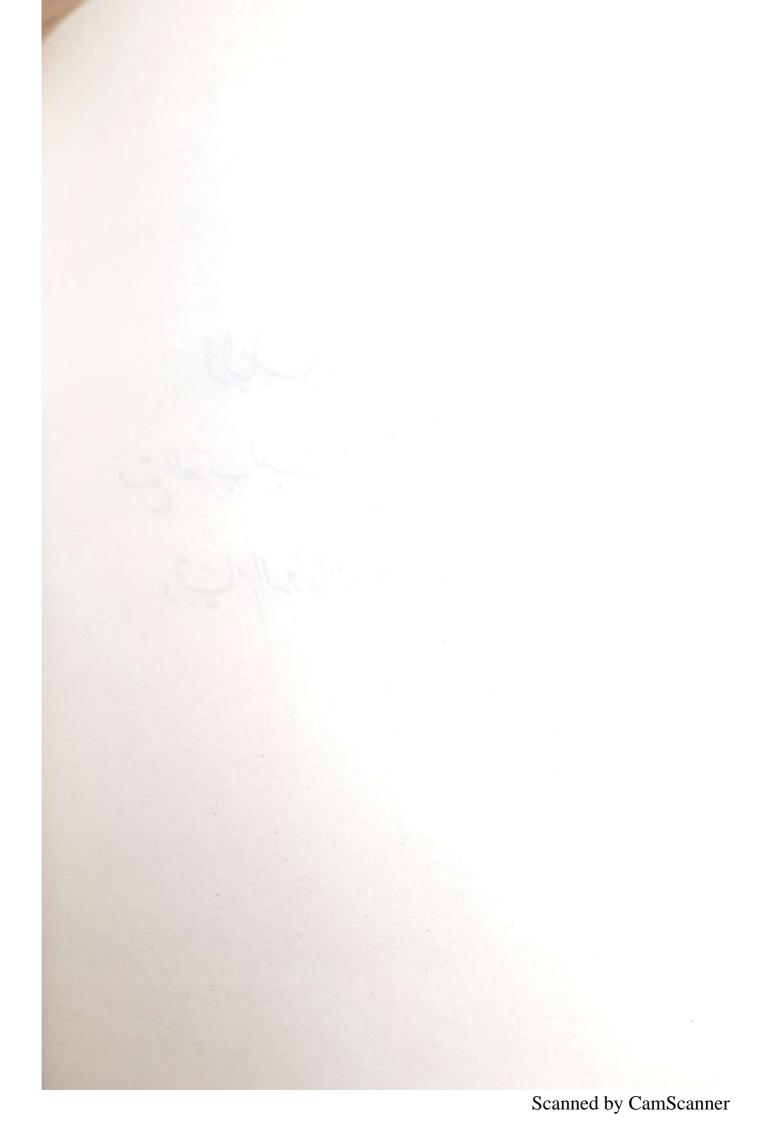

### الناب التالث

# فتنع العرب لبلكاد التّندُ والبنجابُ وقت مالدوله الاشلاميته بحبا

قبل أن نتحدث عن تفاصيل أخبار فتح العرب لبلاد السند والبنجاب، والحكم العربي الذي بدأ في سنة ٩٢ هـ واستمر حتى سنة ٤١٦ هـ في تلك البلاد، يستحسن أن نستعرض في البداية بإيجاز سير الفتوحات الإسلامية في البلاد المختلفة، منذ فجر الإسلام إلى أواخر العصر الأموي، والتطورات السياسية في العصر العباسي.

ففي عهد الخلفاء الراشدين وصلت تلك الفتوحات الإسلامية في زحفها إلى حدود بلاد السند حتى دخلت منطقة مكران (ثغر السند) تحت حكم العرب وأصبحت ولاية عربية صغيرة منذ عهد الخليفة الأموي الأول معاوية (١١ - ٦٠ هـ) وكانت تلك المنطقة بمثابة باب هام لبلاد السند الواسعة التي فتحت كلها بعد ذلك في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي في سنة ٩٢ هـ (١) وصارت بذلك ولاية كبيرة من الولايات الإسلامية المعروفة في التاريخ، بقيام الدولة العربية بها على يد فاتحها العظيم محمد بن القاسم

<sup>(</sup>١) اختلف المؤرخون بشأن تحديد السنة التي فتح فيها العرب بلاد السند والملتان، بعضهم جعلها ٨٩ هـ وبعضهم ٩٠ هـ ولكن الأصح هو سنة ٩٢ هـ التي وصل فيها محمد القاسم إلى بلاد السند وبدأ فتوحاته فيها.

التففي، وقد ظلت هذه الدولة قائمة إلى أواخر العصر العباسي الثاني، ثم في النففي، وقد ظلت عده اللوت عن الخلافة العباسية ولكنها ظلت باقية في العصر العباسي الثالث انفصلت عن الخلافة العباسي الثالث باقية في العصر العباسي الثالث باقية في المحصر العباسي الثالث باقية في المحصر العباسي الثالث المحصر العباسي المحصر العباسي الثالث المحصر العباسي الثالث المحصر العباسي الثالث المحصر العباسية ولكنها ظلت المحصر العباسية ولكنها ظلت المحصر العباسية ولكنها طلت المحصر العباسية وللمحصر العباسية المحصر العباسية وللمحصر العباسية ولية وللمحصر العباسية وللمحصر المحصر العباسية وللمحصر العباسية وللمحصر العباسية وللمحصر العباسية وللمحصر المحصر المحصر العباسية وللمحصر المحصر ا العصر العباسي التالك الم دولتين عربيتين حتى سنة ١٦ هم، العبد في المعرب، منقسمة إلى دولتين عربيتين حتى سنة ١٦ هم، دولة أيدي الحكام العرب، منقسمة في الملتان باقليم البنجاب، د في في المراب أبدي الحكام العرب، معلى الله في الملتان باقليم البنجاب، يرفوف عليهما علم في المنصورة باقليم السند ودولة في الملتان باقليم البنجاب، يرفوف عليهما علم الإسلام عالياً خفاقاً . 117

### الفصل الأول

# صورة موجزة لأهم الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين

منذ أن جهر الرسول على بدعوته إلى الإسلام، حاربه كثير من أصحاب الجاه والمركز في مكة، وانضمت إليهم قبائل عربية كثيرة، ولكن الرسول الكريم ظل يجاهد ويناضل في سبيل الله ونصرة دينه ونشر الخير، واشترك بنفسه في حروب دامية ضد الكفار رغم قلة أصحابه، وكان الانتصار له وللحق في جميع تلك الغزوات والحروب، حتى أخضع القبائل والمدن في شبه الجزيرة العربية لحكمه، وبذلك أسس دولة عربية إسلامية، ثم أراد أن يهتم بالسياسة الخارجية والدعوة إلى الإسلام، فأرسل الكتب والبعوث إلى الملوك والأمراء في بلاد مختلفة، يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان برسالته، ولكن بعض هؤلاء سخروا من دعوته وقتلوا وفود الإسلام من أصحاب الرسول على .

ثم قرر الرسول على فتح البلاد المجاورة لنشر الإسلام فيها بعد أن رفض ملوكها ذلك، وجهز قبل وفاته حملة لغزو بلاد الشام عقد لواءها للبطل الشاب أسامة بن زيد، وكان أسامة في الخامسة عشر من عمره حين استشهد والله على أيدي الروم، فما كاد يبلغ الثامنة عشر حتى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تكرياً لذكرى أبيه المجاهد أن يعقد لواء الجيش لابنه أسامة ويسيره لقتال الروم ليأخذ بثأر أبيه وثأر من استشهد معه من المؤمنين،

ويؤدب الروم الذين سخروا من دعوة الرسول على واعتدوا على رسله وقتلوا اصحابه الكرام، ولكن رسول الله على قد مرض في هذا الوقت وانتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى.

وبعد ذلك رأى أسامة أن ينزل عن إمرة الجيش ليترك الاختيار للخليفة الجديد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أبي إلا أن ينفذ رغبة الرسول عنه، فسير أسامة إلى مشارف الشام، لأنه رأى في ذلك مناورة حربية وسياسية يشعر بها الأعداء في الداخل والخارج بقوة الحكومة العربية وثبات مركزها(١).

وعندما هم الجيش الإسلامي بالتحرك، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله بين واتجه نحو جيش الإسلام ماشياً لتوديعه وكان أسامة راكباً، فلها رأى الخليفة يتجه إليه أراد النزول من فرسه، فمنعه الخليفة عن ذلك، فقال أسامة: «يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن» فقال الخليفة: «والله لا تنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له، وسبعمائة درجة ترفع له، وسبعمائة سيئة تمحى عنه» ثم وصاه فقال: «لا تخونوا ولا تعدروا ولا تفصلوا ولا تحتلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بنزة ولا بعيراً (لأحد) وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه، وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤ وسهم وتركوا حولها مثل العسائب فاخفقوهم بالسيف خففاً، اندفعوا باسم الله الله عالم الله عليه، وتلقون أقواماً قد فحصوا الندفعوا باسم الله المها الله العسائب فاخفقوهم بالسيف خففاً، الندفعوا باسم الله الهرا» بالسيف خففاً الندفعوا باسم الله» (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) الكامل في التأريخ لابن الأثير جـ ۲ ص ۱۳۹.

هكذا شرع أبو بكر رضي الله عنه للمسلمين آداب الجهاد والقتال، فأوصاهم بالضعفاء خيراً، وحثهم على أن يؤمنوا الناس على أموالهم وأرواحهم، ولا يتعرضوا لشعائرهم الدينية، وكان أسامة ذلك الفتى اليانع والقائد الشاب والمسلم الورع، خير من يقوم على تنفيذ هذه السياسة التي تتفق مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة، وهو يعتبر بحق مثلاً رائعاً ضربه ذلك الدين السمح وذلك النبي العربي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقام على تنفيذه خلفاء المسلمين وقوادهم المجاهدون الأجلاء.

وقد انتصر أسامة رضي الله عنه، وكيف لا وهو الذي اختاره الرسول الحكيم على البشر والسرور الحكيم وقد بعث أسامة بذلك الانتصار كل البشر والسرور في نفوس المسلمين بعد أن أحزنتهم حروب الردة، وأصبح لانتصاره من الأهمية ما يتفق مع قيمته الحقيقية، بل اعتبر فيها بعد فاتحة للحملة التي وجهت لغزو بلاد الشام كلها، ووجه أبو بكر رضي الله عنه اهتمامه بعد ذلك إلى اخماد آثار الفتن والثورات الداخلية ليشغل العرب بالحروب الخارجية، لأنها كانت تفي بما أمر به الدين من نشر الإسلام، فجمع الجيوش لفتح البلاد فأنفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الحيرة، وأرسل جيشاً كبيراً إلى بلاد الشام (۱).

وتم معظم الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، ففتحت بلاد فارس وفلسطين والشام ومصر، وزادت الدولة العربية في رقعة أملاكها على حساب الدولتين العظيمتين وهما الدولة الفارسية والدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية، وقد سهل ذلك على العرب فتح بقية ولايات الدولة الرومانية الشرقية التي كان بينها وبين العرب من صلة الجنس والجوار وتقارب في اللغة وعلاقات في التجارة، بالإضافة إلى وجود الانقسامات الدينية

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢١٤.

والسياسية بين الأمم التي كانت تحكمها الدولة الرومانية بسبب زبان والسياسية بين المسلم الأهلون، فرحبوا بحكم العرب ليتخلصوا من الحكم الضرائب زيادة ناء تحتها الأهلون، فرحبوا بحكم العرب ليتخلصوا من الحكم الضرائب زيادة ناء تحتها البيزنطية. وأما في بلاد فارس فقد كان الن الضرائب رياده -الروماني، واستبداد الكنيسة البيزنطية، وأما في بلاد فارس فقد كان الفرس الم الرومان، واستبدا في جنسيتها ولغتها ودينها، ومن ثم كانت مقاومة الفرس امن مستقلة متجانسة في جنسيتها ولغتها ودينها، ومن ثم كانت مقاومة الفرس مستقدة منجد العرب مقاومة أمة لأمة أخرى، ومما ساعد على القضاء على الامبراطورية للعرب مقاومة أمة لأمة أخرى، ومما ساعد على الناب الناب الناب المبراطورية الفارسية وجود الخلافات المذهبية بين أصحاب الزردشتية والمانوية والمزدكية، وكانت هذه الدولة تؤيد الزردشتية التي كان الناس قد ضاقوا بأحكامها الجائرة وظلم حكام الدولة الساسانية، كما كانت هذه الدولة نفسها قد وصلت إلى حالة ضعف بسبب الفساد الاجتماعي والتفكك السياسي والخلافات المذهبية، هذا بالإضافة إلى أن الدولة الساسانية كانت قد عمرت طويلاً نحو أربعة قرون من الزمان، فقد أسسها أردشير بن بابك سنة ٢٢٦ ميلادية وكان آخر ملوكها يزدجرد الثالث الذي قضى عليه العرب سنة ٣١ هجرية (سنة ٢٥٢م تقريباً) وبذلك زالت الدولة الفارسية(١).

### فتح العـراق وفارس:

كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالاً من بلاد الروم، ومن ثم كانوا يتهيبون غزوها، وقد وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه المثنى بن حارثة، فأخضع القبائل العربية التي كانت تقيم جنوبي نهر الفرات وانتصر على الفرس، واستولى على الحيرة والأنبار، وما لبث العرب أن قهقروا أما جيش الفرس الكثيف الذي أعده يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان بقيادة القائد الفارسي المعروف رستم، وارتدوا إلى أطراف الصحراء، وظلت الحال على ذلك إلى آخر أيام الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، حيث وجه خالد بن الوليد لمساعدة المسلمين

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢١٥ و٢١٦.

في قتال الروم بالشام وفلسطين. فلما ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله و وزاد الاضطراب في بلاد فارس، كتب المثنى بن حارثة إلى الخليفة عمر منه وما كان من جلوس يزدجرد الثالث على العرش مع حداثة سنه، وحثه على انتهاز هذه الفرصة، وكان الخليفة عمر قد اطمأن من ناحية الروم بعد هزيمتهم في أجنادين سنة ١٥ هجزية، فوجه اهتمامه إلى غزو العراق، فأرسل سعد بن أبي وقاص لفتحها، ولما توجه سعد بن أبي وقاص إلى القادسية (١٥ هـ / ١٣٦ م) وكانت باب العراق فالتقى بالقائد الفارسي رستم في جيش يبلغ ثلاثين ألف مقاتل، على حين كان جند العرب نحو ثمانية آلاف، وكان الفرس يضحكون من نبل العرب ويشبهونه بالمغازل، ودارت المعركة بين الطرفين وانتصر العرب بقوة إيمانهم في النهاية، حيث قتل رستم وعدد كبير من جند الفرس وهرب الباقون، وغنمت أموالهم، ثم تبعهم سعد بن أبي وقاص إلى جلولاء (سنة ١٦ هـ) وأوقع بهم وأسر إحدى بنات كسرى وقتل عدداً كبيراً من الفرس(١) وكان من أثر فتح جلولاء أن اعتنق الإسلام دهاقين الفلاليج والنهرين وبابل وكوتي وغيرهم، فأقرهم الخليفة عمر رضي الله عنه على ما بأيديهم من البلاد ورفع عنهم الجزية(٢) .

وهرب يزدجرد الثالث ملك بلاد فارس إلى نواحي أصبهان (سنة ١٩هـ) ثم في سنة ٢٠هـ تجمع حوله المقاتلون من الري وأصبهان وهمذان وغيرها، بحيث بلغ جيشه ٢٠٠٠, مقاتل (٣) وفي رواية أخرى ٢٠٠٠, ٠٠٠ جندي، ولما علم بذلك الخليفة عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم لمحاربة يزدجرد الثالث ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهم، كما أرسل جيشاً آخر من أهل البصرة، وتولى القيادة على جيش العرب في نهاوند

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والممالك للطبري جـ ٤ ص ١٣٢ - ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٠٩ ـ و٣٠٠.

(سنة ٢١هـ) النعمان بن مقرن المزني وانتصر العرب رغم استماتة الفرس، وعرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح لشدتها وأهميتها، وبعد ذلك زحف العرب وعرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح لشدتها وأهميتها، الجزية والخراج، ثم توجد إلى الأهواز وفتحوها صلحاً على أن يؤدي أهلها الجزية والخراج، ثم توجد عروة بن زين إلى الري في ثمانية آلاف مقاتل ففتحها، كما فتح المسلمون بعد عروة بن زين إلى الري في ثمانية آلاف مقرن المزني ملك جرجان وسار إليه فومس صلحاً (١) وكاتب سويد بن مقرن المزني ملك جرجان وسار إليه فوافق الملك على الصلح.

ويظهر أن الاصبهبذ حاكم بلاد طبرستان الواقعة على ساحل بحر الخزر (قزوين) خشي سوء العاقبة، فحذا حذو ملك جرجان القريبة من بلاده فطلب من المسلمين الصلح على ألا يكون بينها قتال، فكتب إلى سويد بن مقرن المزني عهداً على مثال العهد الذي أعطاه أهل جرجان (٢).

ثم غزا المغيرة بن شعبة عامل الكوفة آذربيجان وفتحها عنوة وفرض عليها الحراج، وظل العرب يتابعون فتوحهم طوال سنة ٢٧ هـ في هذه البلاد الشاسعة الأرجاء، فقد ندب سراقة بن عمرو قائداً على الجيش وهو عبد الرحمن بن ربيعة للمسير إلى بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروفة بالذربند، وأمر الخليفة عمر رضي الله عنه بحبيب بن مسلمة عاملاً على بلاد الجزيرة، فطلب شهربراز ملك هذه البلاد من عبد الرحمن أن يأتيه ففعل، ثم عبر له عما يكنه من سخط وكراهية للأرمن الذين يقيمون حول بلاده، وأعرب له عن نياته الطيبة نحو المسلمين وطلب إليه أن يعفيه من الجزية، إذ كان يرى فيها ما يشعر بالذلة على أن يعاون العرب في حروبهم، ووافق الخليفة على ذلك.

ووجه القائد سراقة أربعة جيوش إلى البلاد المحيطة بأرمينيا، ولما تم له

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۲۷۱. (۲) تاريخ الأرسال البالدان

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٤ ص ٢٥٦.

فنحها كتب إلى الخليفة عمر يبشره بالفتح، ولكنه لم ينعم بثمرة تلك الانتصارات، وحالت منيته دون اتمام هذه الفتوح، وخلفه عبد الرحمن بن ربيعة الذي عهد إليه الخليفة بغزو بلاد الترك ولكنه لم يتمكن إلا من فتح مضها(١).

وأما يزدجرد الثالث فقد ظل العرب يطاردونه ويستولون على بلاده حتى انه ضطر إلى الفرار إلى أقصى الحدود الشرقية، وما زال أمره يضعف حتى قتل بخراسان في خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة ٣١هـ (٢٥٢م) وبموته زالت الدولة الساسانية الكبيرة، وتحققت دعوة النبي بي بتمزيق ملك الأكاسرة وقامت دولة إسلامية مكانها ودخل الفرس في الإسلام أفواجاً أفواجاً.

### فتح الشام وفلسطين:

كان حكام الروم في أواخر أيامهم يعاملون الأهالي بالظلم ويسومونهم العذاب فتأفف من جورهم أهالي البلاد التي كانت تحت سلطانهم، ومالوا إلى الخلاص من ربقة الذل والاستعباد، ولم يكن الروم من القوة بحيث يتمكنون من دفع العرب عن بلادهم وكانت نيران الانتقام والحقد تأكل قلوبهم من جراء الغارة التي شنها على بلادهم البطل العربي الشاب أسامة بن زيد، فجمع الامبراطور هرقل جيشاً جراراً عسكر به على مقربة من حدود بلاد العرب وفلسطين (۲) فدعا الخليفة أبو بكر المقاتلين من أرجاء جزيرة العرب، فلبوا الدعوة بحماسة بالغة، ونظم الجيوش ونفذ إلى الشمال بعد أن عقد لواء الجيش لأربعة من الأمراء هم: أبو عبيدة بن جراح وهو القائد العام ووجهته الجيش ومركز قيادته الجابية، وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين، ويزيد بن سفيان ووجهته دمشق، وشرحبيل بن حسنة ووجهته وادي الأردن، وأمرهم

<sup>(</sup>١) ناريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٤ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن ابراهيم حسن ص ۳۹.

بالتعاون أثناء الفتوحات(١) .

ون اتناء اسر سار عمرو بن العاص في طريق ايلياء حتى وصل إلى فلسطين، ولال سار عمرو بن عمر وبن بوصول كتائب المسلمين، أراد أن يشغل كل بغمر العربات، فلما علم هرقل بوصول كتائب المسلمين، أراد أن يشغل كل بغمر العربات، فلما علم الكثير ليضعف من قوتهم، ولما بلغ المان كل بغمر العربات، فيها عبر الكثير ليضعف من قوتهم، ولما بلغ الخليفة عر كتيبة منهم بكتيبة من على المائة الفيفة عر الما على مائة ألف، أرسل على المائة عر كتيبة منهم بحبيب س . ويد على مائة ألف، أرسل عبد الله عمر رضي الله عنه بأن جيش الروم يزيد على مائة ألف، أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن عالم بن عمر عشرة آلاف من الروم وحل بن عمر رضي الله عنه بال الله عنه بالله عنه الله ابن الحصب في كبيرهم وقتله، ودخل الرعب في قلوب الروم فانهزموا، واستولى المسلمون على كبيرهم وقتله، ودخل الرعب في المان المسلمون على ما كان معهم من الأسلحة والمؤن وستمائة أسير، وقتل من المسلمين سبعة فقط في هذه المعركة حسب رواية الواقدي(٢).

وفي الصباح قدم على المسلمين عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة آلاف مقاتل، فأقبل عمرو بن العاص ورتب الجند وأمرهم بتلاوة القرآن وجعل يحببهم في القتال ويرغبهم في ثواب الله وجنته، ونشب القتال المريرين الطرفين حتى المساء وانتهى بهزيمة الروم، وكانت خسارة الروم خسة عشر ألفاً، وخسارة المسلمين مائة وثلاثين قتيلًا، من بينهم سعيد بن خالد أخو عمرو بن العاص لأمه (٣) وهكذا انتصر عمرو بن العاص في حروبه ضد الروم بالسنالة والشجاعة.

وفي الوقت الذي اشتغل فيه المسلمون بفتح البلاد التابعة للدولة البيزنطية في الشام وفلسطين، وصلت أنباء الشام بأن أبا عبيدة بن جراح لم يقوعلى مدافعة الروم في جبهته، بينها كانت انتصارات المسلمين تتوالى في العراق، فكتب الخليفة أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير من العراق لمساعدة جيوش

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٤ ص ٣٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٢ ص ١٩٥٠ (٢) فتوح الشام للواقدي جـ ١ ص ٩ و١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق جـ ١ ص ١١ ولكن الطبري ذكر العدد سبعين ألفاً بينها ذكره اب الألبر تسعين ألفاً مــن الروم.

العرب في الشام، وأن يتولى القيادة مكان أبي عبيدة بن جراح، فترك خالد مكانه على جند المسلمين بالعراق للمثنى بن حارثة وسار هو على جيش كبير إلى الشام ووصل إلى مدينة بصرة وهزم الروم واستولى على المدينة بمساعدة واليها رومانوس الذي اعتنق الإسلام(١).

وجهز الامبراطور هرقل أربعة جيوش لمحاربة جيوش المسلمين الأربعة، على أن قتالاً عنيفاً نشب بين الطرفين وكانت جيوش الروم بقيادة ماهان وعددها ثمانون ألفاً، ولحق به جبلة بن الأبهم ملك غسان مع جيش يبلغ ستين ألفاً، بينها بلغ عدد جيش المسلمين نحو أربعين ألفاً.)

واجتمع العرب على مقربة من نهر اليرموك، واشتبكوا مع الروم في اليرموك بقيادة خالد بن الوليد، في الوقت الذي وصل فيه خبر وفاة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر رضي الله عنه وانتصر المسلمون حتى فتحت دمشق على يد خالد بن الوليد وتولى القيادة أبو عبيدة بن جراح بأمر الخليفة عمر رضي الله عنه.

### فتح بيت المقدس:

لا علم هرقل وهو في بيت المقدس بانتصار المسلمين في اليرموك، رحل إلى حمص واتخذها مقراً لأعماله الحربية، وسارت الجيوش الإسلامية تفتح المدن واحدة بعد واحدة حتى فتحت حمص ثم حماة وتسرين واللاذقية وحلب، على القائدين خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن جراح، بينها فتحت بيسان وفلسطين ويافا ونابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكا وبيروت حرباً أو صلحاً على يد القائدين عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وبقيت بيت المقدس

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٤ ص ٣٩ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٢ ص ١٩٨. (٢) المرجعان السابقان ولكــن الواقدي (جـ١ ص ١٢٠) يقول بأن جيش الــروم كان يبلغ خمسمائــة ألف أه أكثـــ

في أيدي الروم<sup>(١)</sup> .

دي سروم ثم توجه جيش عربي بقيادة عمرو بن العاص إلى بيت المقدس، ورفض تم توجه بيس دري الروم بمناجيقهم على أسوار بيت المقدس نعو أرطبون واليها التسليم وصب الروم بمناجيقهم على أسوار بيت المقدس نعو أرطبون واليه المسلمين الذين أصيبوا بخسائر فادحة وتعبوا من شدة البرد، ولكنهم ظلوا المسلمين الذين أصيبوا بخسائر فادحة وتعبوا من شدة البرد، ولكنهم ظلوا المسلمين محديل المدينة أربعة أشهر لم ينقطع فيها القتال، وعدوا الاستيلاء عليها العالمينة أربعة أشهر لم ينقطع فيها القتال، وعدوا الاستيلاء عليها عملًا دينياً أكثر منه سياسياً، لأنهم كانوا يعظمون بيت المقدس بعد مكة الكرمة والمدينة المنورة، لكونها مركز الأرض المقدسة، حتى استسلم أهل بيت المقدس صلحاً، وهكذا ضعف سلطان الروم من البلاد السورية ونواحيها بعد حروب طويلة، قتل من المسلمين نحو خمسة وعشرين ألفاً، مما جعل فتح هذه البلاد غالياً عليهم(٢) .

#### فتے مصر :

استولى الروم على مصر سنة ٣٠ قبل الميلاد، وبذلك صارت ولابة رومانية، تدين بالوثنية كغيرها من الولايات إلى أن ولد المسيح وأخذ الدين المسيحي ينتشر شيئاً فشيئاً حتى صار ديناً رسمياً للدولة الرومانية في سنة ٢٨١ ميلادية في عهد الامبراطور تيودوسيس وقد ذاق المصريون نحو ثلاثة قرون كثيراً من المتاعب والألام بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والمذهبة، وتمنوا الخلاص من ظلم الروم على يد المسلمين(٢).

وفي سنة ١٨ هجرية (٦٣٩م) حين قدم الخليفة عمر رضي الله عنه إلى الجابية من أعمال دمشق، أثنى إليه عمرو بن العاص وكان أحد القواد الأربعة الذين ندبهم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه لفتح الشام وفلسطين، وقال له:

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٢٩ ـ ٢٣١.

وعوناً لهم المتردد الخليفة عمر في الأمر وأشفق على المسلمين أن يصيبهم وعوناً لهم المتردد الخليفة عمر في الأمر وأشفق على المسلمين أن يصيبهم الاخفاق، ولم يستطع أن يعد لفتح هذه البلاد جيشاً كبيراً لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة وبلاد فارس، فلم يزل عمرو بن العاص يهون على الخليفة فتح مصر ويعظم أمرها، مبيناً له أن استيلاء المسلمين عليها معناه تثبيت فتوحاتهم في الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوب، وأن بقاءها في يد الروم يعرض سيادة العرب في بلاد الشام للخطر، حتى أذن الخليفة عمر له بفتحها، وعقد له لواء الجيش على أربعة آلاف جندي.

سار عمرو بن العاص بجيشه مخترقاً رمال سيناء حتى وصل العريش سنة ١٨ هـ وفتحها من غير مقاومة، ثم تقدم حتى وصل بلبيس وبها وجد الأرطبون الذي كان والي بيت المقدس وقد فر إلى مصر قبل تسليم بيت المقدس، فهزمه عمرو بن العاص واستولى على مدينة بلبيس بعد قتال دام شهراً، ثم زحف إلى تندوفناس التي سماها العرب فيها بعد باسم أم دنين ثم سميت المقش، وهنا نشب القتال بين المسلمين والبيزنطيين ودام عدة أسابيع، وطلب عمرو بن العاص المدد، فأمده الخليفة عمر بأربعة آلاف على رأسهم أربعة من كبار الصحابة وهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت ومسلمة بن نحلد والمقداد بن الأسود، وكتب الخليفة لعمرو بن العاص: «قد أمددتك بأربعة آلاف فيهم رجال الواحد فيهم بألف رجل» ولما وصل هذا المدد إلى عين شمس، سار عمرو بن العاص لملاقاته وتقدم تيودور قائد الروم بجيشه في نحو عشرين ألفاً فوضع له عمرو بن العاص كميناً في الجبل الأحمر شرقي العباسية، وآخر على النيل قريباً من أم دنين، ولاقاه ببقية الجيش، ولما نشب القتال بين الفريقين، خرج الكمين الذي كان في الجبل الأحمر وانقض على الروم، فاختل نظامهم وعرجوا إلى أم دنين، فقابلهم الكمين الآخر هناك،

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢٣١.

فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة، وحلت بهم الهزيمة رغم كثرتهم، ولم ين منهم إلا عدد قليل سار بعضهم إلى النيل وفر البعض الآخر إلى عمن نابليون (١).

ولما ثبت قدم عمرو بن العاص في أم دنين وعين شمس التي صارت مركزاً لقيادته الحربية، ولم يبق أمامه سوى حصن نابليون، فسار إليه وحاصوه سنة ٢٠ هـ وكان ذلك وقت فيضان النيل، وطال أمد الحصار إلى سعة أغير لمناعة أسوار المدينة وقلة معدات الحصار عند العرب، ولما رأى المقوقس حاكم مصر صبر العرب وشجاعتهم وتأكد بأنهم سيفتحون الحصن، خرج هو مع نفر من قومه ولحقوا بجزيرة الروضة، وأرسل إلى عمرو بن العاص بطلب من الصلح، وتم الصلح وكتب المقوقس إلى الامبراطور الروماني هرقل بذلك فود الصلح، وتم الصلح وكتب المقوقس ألى الامبراطور الروماني هرقل بذلك فود عليه يوبخه ويحقر من قوة المسلمين، وكتب بمثل ذلك إلى قواد الروم النين كانوا مع مقوقس مصر، فأعادوا الكرة على المسلمين ونبذوا صلحهم، وأما المقوقس فإنه لم يعبأ بهرقل بل أعلم عمرو بن العاص أنه لم يخرج عا عاهله عليه، وأن القبط في مصر أعوانا عليه، وأن القبط موفون له ما صالحهم عليه وصار القبط في مصر أعوانا للمسلمين العرب الفاتحين، فلم تبق أمام المسلمين من فتح المدن الكبرة سوى الاسكندرية (٢).

وكانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على مصر، قصبة الديار المصربة، وأول ملبنة وثانية حواضر الامبراطورية الرومانية الشرقية بعد القسطنطينية، وأول ملبنة تجارية في العالم، وقد أيقن الروم أن سقوط هذه المدينة في أيدي العرب يؤدي حتيًا إلى زوال حكمهم في مصر، لذلك بادر الامبراطور الروماني إلى ارسال الجيش إليها ونشطوا للدفاع عن المدينة وأغلقوا أبوابها وتحصنوا فيها. وزحف عمرو بن العاص نحو الاسكندرية التي كان تيودور قائد الجيئل وزحف عمرو بن العاص نحو الاسكندرية التي كان تيودور قائد الجيئل

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر لابن عبد الحكيم ص ٥٩ - ٦٣.

الروماني قد تحصن فيها، وقاتل المسلمين بشدة وكانت الامدادات العسكرية تصل إليه من الروم باستمرار، ولم تقل حامية الاسكندرية عن خمسين الف جندي مزودين بالمؤن الوفيرة والأسلحة الكثيرة، على حين بلغ جند العرب نحو اثني عشر ألفاً، وظل عمرو بن العاص وجيشه يردون غارات الأعداء ويقابلون هجمات الروم نحو أربعة أشهر، فأقلق هذا الخليفة عمر رضي الله عنه الذي بعث إلى عمرو بن العاص كتاباً يلومه فيه هو والمسلمين، فقرأ عمرو ابن العاص الكتاب وعقد لواء الجيش لعبادة بن الصامت وولاه قتال الروم، ففتح الله الاسكندرية على يديه بالقتال والقوة، وبذلك تم فتح مصر وكل المدن التابعة لها(۱).

وكذلك بعد أن تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، لم تنقطع سلسلة الفتوحات التي قام بها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، فقد فتحت بلاد أخرى مثل أرمينيا وقبرص وأجزاء من أفريقيا، وواصل المسلمون العمل على توطيد نفوذهم فيها من جديد، وفي عهد الخليفة عثمان فتحت أيضاً بلاد طبرستان على يد سعيد بن العاص، وقد قيل إن جيش المسلمين كان يضم الحسن والحسين ابني على رضي الله عنهم وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص والزبير بن العلوام، وكذلك اضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح من العاص، وتعهد أن يدفع له جزية سنوية (٢).

أما في عهد الخليفة على رضي الله عنه فلم تكن هناك فتوحات خارجية تذكر، بل كانت الأمة العربية مشغولة بالفتن السياسية الداخلية التي قامت على إثرها الدولة الأموية في سنة ٤١ هجرية.

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر لابن عبد الحكيم ص ٧٧ - فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٨٨ - الولاة للكندي ص ٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ٢٥٨.

### الفصل الثاني

# محاولة العرب لفتح بلاد السند في عهد الخلفاء الراشدين

### خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١٣ - ٢٣ هـ):

منذ فجر الإسلام فكر بعض الحكام المسلمين في غزو بلاد السند وبلاد السند وبلاد الفند وفتحها لنشر دعوة الإسلام فيها، وذلك بعد أن فتح العرب بلاد فارس ومصر والشام وغيرها، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانطلقوا وراء انتصاراتهم يضيفون نصراً إلى نصر وأرضاً إلى أرض حتى أخذت تسع رقعة الدولة الإسلامية وتمتد شرقاً إلى حدود بلاد السند، وبذلك أضاء العرب الفاتحون مشارق الأرض ومغاربها بنور الإسلام.

## الحملة البحرية الأولى للعرب على سواحل السند والهند في سنة ١٥ هـ:

فكر والي عمان والبحرين عثمان بن أبي العاص الثقفي أن يقوم بمناورة بحرية لاختبار القوة العربية، وقيل لتأديب قراصنة السند والهند الذين كثيراً ما يغيرون على السفن التجارية العربية وينهبونها، ويرى البعض أنه فكر في فتع السواحل السندية والهندية لنشر دعوة الإسلام فيها، فقام في عمان بتجهيز ثلاث وحدات من البحرية وجعل فرقة منها بقيادة شقيقه الحكم بن أبي العاص الثقفي، وجعل الثانية بقيادة شقيقه الأصغر المغيرة بن أبي العاص الثقفي، وقاد هو الفرقة الثالثة وذلك في سنة ١٥ه.

توجه عثمان بن أبي العاص الثقفي بجيشه بحراً نحو مدينة تانه (تهانه)

على ساحل الهند وغزاها وانتصر فيها، ثم عاد بالجيش إلى عمان، وتوجه الحكم بن أبي العاص الثقفي إلى مدينة بروص (بهروج) على ساحل الهند أيضاً وفتحها، بينها سار المغيرة بن أبي العاص الثقفي بفرقته البحرية نحو مدينة الديبل وهي ميناء هام على ساحل السند كانت تقع في موضع مدينة كراتشي الحالية بباكستان، ففتحها وانتصر على أهلها(۱) وفي رواية استشهد في المعركة هناك(۱) وكانت هذه هي أولى الغارات البحرية العربية والحملات الإسلامية التي وجهت إلى سواحل السند والهند ولكن المؤرخين القدماء لم يوضحوا أسباب تلك الحملة ونتائجها(۱) وإن كان السبب الرئيسي كها أشرنا من قبل هو توسيع رقعة الدولة الإسلامية ونشر دعوة الإسلام في تلك البلاد، من قبل هو توسيع رقعة الدولة الإسلامية ونشر دعوة الإسلام في تلك البلاد، وإنما المناه المناه المناه المهاجمين على السفن العربية التجارية، وإنما

(۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ (طبع مصر) وكذلك انظر ججنامه بالفارسية ص ٧٧ ـ تاريخ الهند لاليت ج ١ ص ٣٧٤ بالانجليزية بروص (بهروج) مدينة قديمة بالهند وتقع الآن شمال اقليم سورت وكانت مدينة بروص ميناء قديماً لكنه فقد أهميته على مر الزمن.

تانه (تهانه) مدينة هندية قديمة وميناء قديم على البحر في شمال مدينة بومباي الحالية على بعد ١٥ ميلاً. ويرى صاحب تاريخ السند أن السفينة التي وصلت إلى تانه بالصدفة لا بالقصد وغزاها العرب واغتنموا ثم عادوا إلى عمان (تاريخ السند ص٢٦) لعله يقصد أن اتجاه العرب كان نحو سواحل السند فقط. ويقول صاحب تاريخ الإسلام في الهند أن أحد العلماء المعنيين بالتاريخ في بومباي أخبره أنه شاهد في تانه بعض المقابر الإسلامية القديمة التي يعتقد المسلمون هناك بأنها ترجع إلى ذلك العهد القديم (تاريخ الإسلام في الهند ص ٧١ في الحاشية).

الديبل: تحقيق موقع مدينة الديبل لا يزال موضع نقاش بين الباحثين الشرقيين والغربيين، ويرى راوري مثلاً أن الديبل كانت تقع على بعد ١٥ ميلاً من مدينة تهته ويرى البعض أنها تقع في موضع بهمبور. (انظر المجلة الأسيوية لجميعة البنغال سنة ١٨٩٧ ص ٣٢٧ في الحاشية رقم ٥) بينها يرى اليت أنها تقع موضع مدينة كراتشي الحالية.

(۲) جبنامه بالفارسية ص ۷۲ ـ فتوح البلدان للبلاذري ج ۳ ص ٥٣٥ ـ ولكن صاحب تاريخ السند (ص ۲٦) يذكر بأنه عاد بالجيش إلى عمان.

(٣) يرى صاحب تاريخ السند (ص ٢٦) في سبب الحملة بأنها كانت حملات أولية مؤقتة وكان الغرض منها معرفة أحوال بلاد السند كها كانت رداً على القراصنة وتهديداتهم للعرب حيث أنهم كانوا يهاجمون السفن العربية التجارية وعلى المسافرين وينهبون الأموال ثم يلجأون إلى مواني السند طلباً للراحة والأمان.

اكتفى المؤرخون بالاشارة إلى بعض نتائج تلك الحملات الثلاث، فقد ذكر النصر في الديبل بالسند ولكنه الموروا النصر في الموروا اكتفى المؤرخون بالاسار إلى النصر في الديبل بالسند ولكنه المعلاذري بأن المسلمين قد أحرزوا النصر في الديبل بالسند ولكنه المعلاذري بأن المسلمين قد أحرزوا كان بيانه بعودة الجيش العربية المعلى المعلى العربية المعلى العربية المعلى العربية العربية المعلى العربية المعلى المعلى العربية المعلى العربية المعلى العربية المعلى المعلى العربية العربية المعلى العربية العربي البلاذري بال المستديل المند وإن كان بيانه بعودة الجيش العربي من اله بنتيجة حملتي تانه وبروص بالهند وإن كان بيانه بعودة الجيش العربي من اله بنتيجة حملتي من ترور و المسلمين في تانه أيضاً وبذلك بقيت نتيجة مورة إلى عمان يدل على انتصار المسلمين في تانه أيضاً وبذلك بقيت نتيجة معرقة إلى عمان يدل في المنظمة عنده (١) وأما صاحب ججنامه فإنه يذكر معركة الديبل وحلما بروص غامضة عنده (١) وأما صاحب ججنامه فإنه يذكر معركة الديبل وحلما بروص عاسب ولا هزيمتهم، وإنما يكتفي بالاشارة إلى مقتل ولكنه لا يصرح بانتصار المسلمين ولا هزيمتهم، وإنما يكتفي بالاشارة إلى مقتل وتحدد ما يدري وهو المغيرة بن أبي العاص الثقفي (٢) ولا توجد بيانات بشأن تلك الحملات عند اليعقوبي والمسعودي والطبري وابن خلدون وغيرم من مؤ رخى العرب القدماء.

### الحملة البرية الأولى للعرب على بلاد السند في سنة ٢٣ هـ:

بعد تلك الحملات البحرية التي قام بها والي عمان والبحرين على بعض المدن الساحلية بالهند والسند، وبعد العودة إلى عمان كتب عثمان بن أب العاص إلى الخليفة عمر عن نتيجة تلك المناورات أو الحملات البحرية التي نجح فيها، ولكن الخليفة لم يعجبه سماع ذلك(٣) لأسباب أولها أن الوالي المذكور قام بهذه الحملات بدون إذن الخليفة الذي هو المسؤول الأول عن مصالح المسلمين وأرواحهم، ثانياً أن العرب في سنة ١٥ هجرية لم يكونوا بعد قد كونوا وحدات بحرية عسكرية منظمة حتى يقوموا بمثل تلك الحملان البحرية، ثم إن القوات العربية كانت في هذا الوقت مشتتة في مناطق وبلاد كثيرة ومشغولة بالفتوحات والتنظيم، ولذلك لم ير الخليفة الحكيم من الصواب أن يقوم العرب بمثل هذه المغامرات بالحملة على بلاد واسعة بعيدة كبلاد الهند

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥.

والسند دون اتخاذ استعدادات كاملة ضامنة للنجاح المستمر، ولذلك نرى الخليفة عمر رضي الله عنه يقول قولته المعروفة نخاطباً عثمان بن أبي وقاص الثقفي: «يا أخا ثقيف! حملت دوداً على عود، وإني أحلف بالله لو أصيبوا الثقفي: سبياً ووافق عند إصرار القواد العرب بفتح بلاد السند والملتان العرب نسبياً ووافق عند إصرار القواد العرب بفتح بلاد السند والملتان المجاورة لبلاد فارس بشرط أن تكون الحملة برية عن طريق ايران حتى يضمن سلامة جيش الإسلام، وفي سنة ١٧ هـ أعطى لواء اقليم كرمان ببلاد فارس التغلبي، وأذن لهما بالسير لفتح هاتين المنطقتين فلم يستتب مسير القائدين حتى التغلبي، وأذن لهما بالسير لفتح هاتين المنطقتين فلم يستتب مسير القائدين حتى دخلت سنة ١٨ هـ فأمدهما الخليفة عمر بجيوش أخرى من أهل الكوفة، وببعض القواد المساعدين بحيث انضم شهاب بن المخارق بن شهاب المازني وجيشه إلى القائد الحكم بن عمرو التغلبي، وانضم عبد الله بن عنها القائد الحكم من عمرو التغلبي، وانضم عبد الله بن عبد الله بن عنها سيرهما إلا في عبنان وجيشه إلى القائد العجم حتى وصلا كرمان وفتحاها (٣).

ثم في سنة ٢٣ هـ وصل الحكم بن عمرو التغلبي أحد أمراء الفتوحات بجيشه إلى اقليم مكران ببلاد السند ولحق به شهاب بن المخارق المازني وفتحا مكران بسهولة، وانضم إليهما سهيل بن عدي ومساعده عبد الله بن عبد الله ابن عتبان بعد فتح مكران، وسار القواد الأربعة بجيشهم الموحد متجهين إلى داخل بلاد السند حتى اقتربوا من نهر السند وكان أهل مكران قد نزلوا على شاطئه وعسكروا به كما أمدهم ملك بلاد السند بجيش كثيف بقيادة الأمير

(١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ١ ص ٢٥٦٨ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٢ ص ٣٥ ليدن.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون جـ ٢ ص ١١٣ وكرمان اقليم بإيران يقع على الحدود مع بلاد السند.

راسل حاكم ولاية من ولايات السند الذي عبر النهر فالتقى بالمسلمين، ودارت معركة حامية وانتهت بانتصار المسلمين وقتل راسل وعدد كبر من جيشه بينها تقهقر باقي الجيش السندي، فتبعهم العرب حتى نهر مهران بالسلائم رجعوا إلى مكران بأمر الخليفة عمر وأقاموا فيها(١).

وكان الحكم بن عمرو التغلبي قد كتب إلى الخليفة عمر بالفتح وبعن إليه بالأخماس مع القائد صحار العبدي واستأمره في الفيلة التي وقعت في أبلي العرب، ويبدو أن الخليفة عمر لم يكن مقتنعاً بأن الوقت مناسب لفتع بلاد السند، فقد سأل صحار العبدي أن يصف له تلك البلاد فلما وصفها، قال الخليفة: «والله لا يغزوها جيش لي ما أطعت» وكتب إلى الحكم بن عمرو التغلبي وسهيل بن عدي يقول: «لا يجوز مكران أحد من جنودكما واقتصرا ما دون النهر»(٢) أي اكتفوا بالاستيلاء على مناطق من الجزء الغربي لنهر السند ولا تعبروه إلى الجهة الشرقية لأن ذلك خطر عليكم لقلة عددكم وكثرة أهل تلك البلاد الواسعة.

ولما وصل أمر الخليفة عمر إلى الجيش العربي بعدم التقدم نحو داخل بلاد السند لأسباب جغرافية واقتصادية وعسكرية، قال القائد العربي المتحمس في ذلك هذه الأبيات:

لقد شبع الأرامل غير فخر بفيء جاءهم من مكران أتاهم بعد مسبغة وجهد وقد صفر الشتاء من الدخان فان لا يندم الجيش فعلى ولا سيفي يندم ولا سنان

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ۱ ص ۲۰۹۸ تاريخ ابن خلدون جـ ۲ ص ۱۱۳ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ۳ ص ۳۰ وقد أخطأ كل من الطبري وابن خلدون وابن الأثير بأن ملك السند والحقيقة أن راسل أورتبيل كان حاكمًا لولاية سندية، بينما كان ملك السند هوجج الذي تولى الحكم سنة ۱ هـ واستمر حتى سنة ٤٠ هـ ولكن (راسل) أو (رنبل) كان يلقب بنائب الملك (انظر ججنامه ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ١ ص ٢٧٠٦.

غداة أدافع الأوباش دفعا ومهران لنا فيا أردنا فلولا ما نهى عنه أميري

إلى السند العريضة والمداني مطيع غير مسترخي العنان قطعناه إلى البدد الزواني

وقد ظل الجيش العربي باقياً في مكران حتى استشهد الخليفة عمر رضي الله عنه في نهاية هذه السنة نفسها ٢٣ هـ بعد أن تمت فتوحات كبيرة في عهده المبارك(١).

### خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (٢٤ ـ ٣٥ هـ):

ثم تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة ٢٤ هـ، وبعد ذلك بقليل أمر واليه في العراق بأن يوجه إلى ثغر الهند(٢) أي ثغر السند من يعلم علمه وينصرف إليه بخبره، فوجه الوالي إلى بلاد السند حكيم بن جبلة العبدي، فلما جمع المعلومات عن تلك البلاد وعاد، أوفده الوالي إلى الخليفة عثمان الذي سأله عن أحوال البلاد، فقال العبدي: «يا أمير المؤمنين قد عرفتها وتنحرتها، قال الخليفة: صفها لي، فقال: ماؤها وشل، وثمرها دقل، ولصها بطل، إن قل الجيش فيها ضاعوا، وإن كثروا جاعوا، فقال الخليفة ولصها بلاد أخابر أنت أم ساجع! قال: بل خابر»، فلم يأمر الخليفة بغزو داخل بلاد السند(٣) مع أن الجيش العربي كان لا يزال موجوداً في ذلك الوقت في اقليم مكران ببلاد السند منذ عهد الخليفة عمر، واكتفى العرب بالتمسك بحكم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ١ ص ٢٥٦٨ و ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) بلاحظ أن بعض المؤرخين العرب يذكرون أحياناً اسم (الهند) بدلاً من اسم (السند) مع أنهم يقصدون (السند) كما تدل على ذلك البيانات الواردة في كتبهم والحوادث التاريخية بالسند.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ و٣٥٠ - ججنامه بالفارسية ص ٧٧ - وكلا المصدران متفقان. وشل: قليل، دقل: رديء، وقد ذكر الطبري (جـ ١ ص ٣٧٠٦) هذا الوصف عن لسان صحارى العبدي الذي أرسله حكم بن عمرو التغلبي حاكم مكران إلى الخليفة عمر، ولكننا اعتمدنا على كلام كل من البلاذري وججنامه اللذين جعلا هذا الوصف في عهد الخليفة عثمان وعن لسان حكم بن جبلة العبدي، لأنها أقدم زمناً عن الطبري وأقرب إلى عهد الخلفاء الراشدين.

ذلك الاقليم ثغر السند(١).

وفي سنة ٢٩ هـ بعد أن صار عبد الله بن عامر بن كويز القشيري والن وفي سنة ٢٩ هـ بدر موسى الأشعري (٢) عين عبيد الله بن معمر النبيمي على العراق بدلاً من أبي موسى الأشعري بلغ نهر السند (٣) وظل يحكم إمّا النبيمي على العراق بدلا س بي حرف فيها حتى بلغ نهر السند (٣) وظل يحكم اقليم مكوان على مكوان، فأثخن فيها حتى بلغ نهر السند (٣) وظل يحكم اقليم مكوان حاكم على مر حتى استشهد الخليفة عثمان رضي الله عنه في سنة بضع سنوات، حتى استشهد الخليفة عثمان رضي الله عنه في سنة

### خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه (٣٥ ـ ٤٠ هـ):

وفي سنة ٣٥ هـ تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي أوائل سنة ٣٩ هـ عين تاغرين دعر قائداً على الجيش العربي الذي تقرر ارساله لغزو بلاد السند، وضم إليه جماعة من قواد العرب، ولكن تاغرين عين نيابة عنه قائداً آخر وهو الحارث بن مرة العبدي وكان قائداً شجاعاً وبعد أن وصلوا مكران ساروا جميعاً إلى القيقان وقد استعد من أهلها عشرون الفأ للحرب، بينما كان الجيش العربي بقيادة الحارث بن مرة العبدي ألف جندي فقط، فاشتبك الفريقان وانتصر المسلمون بعد معركة دامية، وأس العرب آلافاً من أهل القيقان(٥) وفي هذا الوقت وصل إليهم الخبر باستشهاد الخليفة على رضي الله عنه، وأن معاوية قد صار خليفة المسلمين وذلك في سنة ١١ هـ فعاد الجيش العربي من القيقان إلى مكران(٦).

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۷۳. (٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٣ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ١ ص ٢٨٢٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن خلدون جـ ٢ ص ١٣٢.

<sup>(°)</sup> ججنامه ص ۷٦ و ۷۷ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٣ ص ٣٢١ ويذكـر الاسم ناغر اب: داء...

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٣ ص ٣٢١.

ثم في سنة ٤٢ هـ اشتبك الحارث بن مرة العبدي مرة أخرى في حرب دامية مع أهل القيقان، ولكنه استشهد في هذه المعركة مع معظم القواد والجنود لقلة عددهم أمام تلك الكثرة وقد نجا عدد قليل من الجند العرب الذين تقهقروا إلى مقرهم في مكران ثغر السند(١) ذلك الاقليم الذي ظل تحت حكم العرب حتى فتحت بلاد السند كلها على يد محمد بن القاسم الثقفي في سنة ٩٢ هـ.

المسال موسك القيامة الإسلامة إلى الاد المين فيان وال

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٦٥ والقيقان: هي منطقة كيكان وتسمى الآن قلات وهي ذلك الجزء من بلاد السند الذي يتصل بخراسان (فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٦).

### الفصل الثالث

# صورة موجزة لأهم الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي

قبل أن نتحدث عن فتوحات محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السد والبنجاب، يستحسن لنا أن نستعرض هنا الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي في صورة موجزة حتى نعرف اتصال الأحداث التاريخية بعضها ببعض.

### دور العصر الأموي في الفتوحــات:

يعتبر العصر الأموي في تاريخ الإسلام، هو العصر الزاهر للفتوحات الإسلامية، ويقترن ذكره دائمًا بالكفاح والنضال في سبيل إعزاز الدين وإعلاء شأن الإسلام والعروبة، ولكن الأحزاب الإسلامية المعارضة التي برزت منذ ولادة الدولة الأموية على مسرح التاريخ، وقامت في وجه الأمويين تعلن عليهم الحروب المتتالية كانت كافية لاحباط الهمم وتوهين العزائم، ومع ذلك شفت الدولة الأموية طريقها بين تلك المتاعب والعقبات، فكانت تتقي باحدى بديها ما يواجهها من ضربات في الداخل، وتضرب باليد الأخرى هؤلاء الأعداء ما يواجهها من ضربات في الداخل، وتضرب باليد الأخرى هؤلاء الأعداء الأجانب، الذين كانوا يحيطون بالدولة الإسلامية الفتية فتردهم إلى الوراء وترغمهم على الخضوع، حتى استطاعت أن تمد سلطانها ذات اليمين وذات المنال فوصلت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الصين شرقاً، وإلى المحبط الأطلسي غرباً، وإلى سهول آسيا وجنوب غرب أوروبا شمالًا، وإلى المحبط الهندي والصحراء الأفريقية الكبرى حنهاً.

وهذه الفتوحات الخالدة التي تمت في العهد الاموي هي لا ريب عوامل البناء والعمد القوية التي ارتفع عليها صرح الدولة وسط العواصف الهوجاء التي كانت تناوشها، والزلازل العنيفة التي كانت تنبع من داخلها وتتسلط عليها في كل وقت وحين، ولا ندري لو كان الجو صفا لبني أمية ونعموا بالهدوء والسلام في الداخل، ماذا كان سيتم على أيديهم من فتوحات ؟ أغلب الظن أن الأرض كانت ستبدل غير الأرض، وأن موجة الفتح الإسلامي كانت ستكتسح كل ما يصادفها من عقبات فيعلو لواء الإسلام خفاقاً في أغلب الأنحاء من أرض الله الواسعة(١).

كان معاوية بن أبي سفيان قد ورث عن أسلافه من الخلفاء الراشدين ملكاً واسعاً عريضاً يحتاج إلى جهود مضنية حتى يتوطد الأمن والسلام في ربوعه، ولكن ذلك لم يكن يصرف معاوية عن التطلع إلى المزيد من المجد والسلطان، فرتب الأمور وجهز الجيوش حتى يتابع الغزو والجهاد، وحتى لا يركن المسلمون إلى الكسل والخمول وحتى يحافظوا على ما ورثوه من أمجاد (٢).

وفي عهد معاوية حاولت أطراف بلاد فارس أن تتخلص من الجزية المفروضة عليها فقامت بثورة ضد الحكم العربي، فأخضعتها جيوش معاوية ثم تابعت الزحف شرقاً للتوسع في الفتح فعبرت نهر جيحون وفتحت بلاد بخارى وسمرقند وترمذ وغيرها، وكان الرومان قد أكثروا من الغارات على حدود الدولة الإسلامية في الناحية الشمالية الغربية، فأعد معاوية العدة وجهز الجيوش وانتصر عليهم في مواقع كثيرة، وبني أسطولاً بلغت عدته ٢٧٠٠ سفينة، واستولى بهذا الأسطول الضخم على قبرص ورودس وغيرها من جزر الروم وأرسل جيشاً كبيراً لفتح القسطنطينية في سنة ٤٨ هـ وكان الجيش يضم عدداً من الصحابة مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) انظر الدولة الأموية في الشرق للدكتور محمد الطيب النجار ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) فتحت في عهد الخلفاء الراشدين بلاد الفرس والشام ومصر وجزء من بلاد المغرب.

الزير وابو ابوب الانصاري، وكان الجيش بقيادة ابنه يزيد بن معاوية فلم يجد مؤلاء الكبار من الصحابة غضاضة في ذلك فقاتلوا تحت إمرته وأخلصوا له التصح، وجاهدوا حق الجهاد ولكنهم لم ينالوا من أسوار القسطنطينية وحصونها المنيعة شيئاً، ولم يستطيعوا فتحها وأحرقت النيران كثيراً من سفن المسلمين وقتل في هذه المحاولة أبو أيوب الأنصاري، ودفن بالقرب من سور الفسطنطينية ولا يزال قبره بها وعليه مسجد مشيد كان يتوج فيه خلفاء آل عثمان، وعلى الرغم من فشل تلك المحاولة فقد استولى العرب على جزيرة على القرب من القسطنطينية وبقيت في أيديهم سبع سنوات ثم تركها يزيد ابن معاوية في مدة خلافته (۱).

وأما في أفريقيا فقد كثرت الثورات وكان لدولة الروم ضلع كبير فيها، لأن نفوذ المسلمين في تلك البلاد كان على حساب تلك الدولة إذ كان الشمال الافريقي قبل ذلك جزءاً من ممتلكاتها، وقد أرسل الخليفة معاوية في سنة ، ه هد عقبة بن نافع في عشرة آلاف جندي فأعاد فتح افريقيا ونشر الإسلام في ربوعها وبنى مدينة القيروان، كما بنى مسجدها الجامع ثم تابع عقبة بن نافع الفتح في عهد يزيد بن معاوية واجتاح الشمال الافريقي كله حتى وصل إلى الماء فقال: «يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك»(٢) يقصد بذلك فتح بلاد الأندلس وما حولها.

وبعد عهد الخليفة معاوية انقسمت الدولة الإسلامية وتفرقت وحدتها وأدى ذلك إلى طمع الدولة الرومانية في استرداد شيء من نفوذها القديم وارجاع بعض البلاد التي فتحها المسلمون من قبل، وكان عقبة بن نافع قد وصل إلى شاطىء المحيط الأطلسي فتحالف الرومان مع البربر وتعاونوا على

<sup>(</sup>۱) الدولة الأموية في الشرق للدكتور محمد الطيب النجار ص ١١٦ و١١٧. (۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٣ ص ٣٠٨.

إضعاف النفوذ العربي وتمكنوا من قتل عقبة بن نافع وهزيمة جيشه الذي تراجع إلى برقة، وفي نفس الوقت الذي دبروا مؤامرتهم في الشمال الأفريقي كانوا يغيرون على بلاد الشام أيضاً لاعادة سيطرتهم عليها(١).

وتولى عبد المك بن مروان الخلافة في هذه الظروف العصيبة فعقد هدنة مع الدولة الرومانية لكسب الوقت حتى يتهيأ له الجو المناسب ويتخلص من أعدائه في الداخل، ثم حدث خلاف بينه وبين امبراطور الدولة الرومانية حول مسألة الورق، فتجددت الحروب بين المسلمين والبيزنطيين، ودارت رحى قتال في آسيا الصغرى، وقد اشترك الامبراطور البيزنطي بنفسه في القتال ولكنه ارتد منهزماً أمام جيوش الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي(٢).

### نواد عظام في تاريخ الفتوحات:

ثم تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك، فعادت أيام الفتوحات الإسلامية الأولى على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنها، وانصرف الناس إلى الجهاد في سبل الله وجعلوه هدفهم وغايتهم لنصرة الدين والحق ولنشر العلم والفضيلة، نكتب الله لهم النجاح والتوفيق، وقد اشتهر في عهد الخليفة الوليد أربعة من الفواد العرب الكبار الذين لهم أثر عظيم في هذه الفتوحات، وهم قتيبة بن سلم الباهلي وموسى بن نصير ومسلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن القاسم النقفي.

وأما القائد قتيبة بن مسلم فقد ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي على خراسان سنة ٨٦ هـ (٣) فخرج قتيبة بن مسلم إلى بلخ فاتحاً غازياً وتلقاه ملك دهاقينها وعظماؤها وساروا معه مؤيدين له، ولما عبر النهر قابله ملك

<sup>(</sup>١) الدولة الأموية في الشرق ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في «الأمويون والبيزنطيون» للدكتور ابراهيم العدوي ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) كانت العراق وفارس وخراسان كلها تحت حكم والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي.

الصفانيان واهداه صيرا من قتالاً شديداً وانهزموا وتفرقوا وفتحت مدينة الصفانيان واهداه على الصغر وقاتلهم قتالاً شديداً وانهزموا وتفرقوا وفتحت مدينة قتية بن مسلم على الصغر وقاتلهم كثبرة، وفي سنة ٨٨ هـ استناله الصفانيان وأهداه كثيراً من الهدايا وسلم إليه بالمداعات العار المداه وتف قد المداه الصفانيان وأهداه كثيراً من الهدايا شديداً وانهزمها وتف قد المداه الصفانيان وأهداه كثيراً من الهداية فتالاً شديداً وانهزمها وتف قد المداه قتية بن مسلم على العسر و في سنة ٨٨ هـ استخلف قتيبة بن قتيبة بن العرب منها غنائم كثيرة، وفي سنة ٨٨ هـ استخلف قتيبة بن بيكند، غنمت العرب منها غنائم كثيرة، وفي سنة ٨٨ هـ استخلف قتيبة بن بيكند، غنمت العرب منها غنائم كثيرة، وفي سنة ٨٨ هـ استخلف قتيبة بن بيكند، عنمت العرب (١) إنعاه بشار بن مسلم وواصل فتوحاته ففتح بلاد مسلم على مدينة مرو (١) إنعاه بشار بن مسلم وواصل فتوحاته ففتح بلاد مسلم على مديب مرو مسلم على مديب مرو كرميئة (۲) ثم سار إلى بخارى وتمكن من فتحها بعد كفاح طويل، وفي سنة كرميئة (۲) ثم سار إلى بخارى ۹۴ هـ عرا صيب من من فتحها بعد نضال عنيف، ثم فتح الله اتجه إلى مدينة خجند (۳) وتمكن من فتحها بعد نضال عنيف، ثم فتح ١٤ هـ ب يا عاصمة بلاد فرغانة (٤) وبالرغم من علمه وهو في الطريق مدينة كاشان وهي سيد الملك مضى في سبيله حتى قرب من الصين فأرسل إلى بوفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك مضى في سبيله حتى قرب من الصين فأرسل إلى ملكها وفداً بقيادة هبيرة الكلابي، وبعد أن دارت بينهم وبينه عدة مراسلات قال ملك الصين موجهاً كلامه إلى العرب: «انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإني عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا أبعث إليكم من يهلككم ويهلكه»، فقال له هبيرة: «كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالًا إذا حضرت فأكربها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه، فأجاب ملك البصين: «فيا الذي يرضي صاحبك ؟ » فقال له هبيرة: «انه حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطي له الجزية» فقال ملك الصين: «فإننا نخرجه من يمينه، فنبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ونبعث ببعض أبنائنا فيختم، ونبعث إليه بجزبه يرضاها»(٥) ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعا

<sup>(</sup>۱) مرو عاصمة خراسان.

<sup>(</sup>۲) بلاد كرمينة تقع بين بخارى وسمرقند.

 <sup>(</sup>٣) خجند (خوجند) من بلاد فرغانة وهي اقليم متاخم للتركستان الغربية.

<sup>(</sup>٤) الدولة الأموية في الشرق للدكتور محمد الطيب النجار ص ١٢١.

<sup>(°)</sup> تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٥ ص ٢٦٩ ـ ٢٧١ .

غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجاز الوفد فساروا حتى قدموا على القائد العظيم قتيبة بن مسلم، فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب، ثم بعد ذلك عاد قتيبة بن مسلم إلى خراسان(١).

ويتضح من ذلك مدى ما كان يتمتع به القائد الإسلامي قتيبة بن مسلم من هيبة كبيرة ونفوذ عظيم، فإن مثل هذا الاذلال الذي أصاب ملك الصين يقوم مقام الفتح لهذه البلاد أو يزيد، وهو يعطينا فكرة واضحة عن الروح الإسلامية التي كانت تعمر القلوب وتحلي إرادتها في عزة وإباء، وكيف كان الأعداء يذعنون أمام تلك الروح القوية التي يتمتع بها مثل هؤلاء القادة العظام.

وأما القائد موسى بن نصير فهو فاتح بلاد الأندلس، وهي شبه الجزيرة التي يفصلها عن الشمال الأفريقي ذلك المضيق الصغير الذي عرف فيها بعد بمضيق جبل طارق، وكان عقبة بن نافع قد وقف على شاطىء المحيط الأطلسي في عهد يزيد بن معاوية فمنعته مياه المحيط من التقدم ومواصلة الغزو والفتوح، ولكن موسى بن نصير تطلع إلى ما وراء الماء من ناحية الشمال فرأى بلاد الأندلس، وصمم على غزوها لنشر الإسلام في تلك البلاد، فضلاً عن أن أهل الأندلس كانوا يساعدون الروم في الشمال الأفريقي واتخذت مساعدتهم صبغة دينية كانت تعرقل نفوذ المسلمين في كثير من الأحيان، فكان فتح بلاد الأندلس قاطعاً لدابر هذا الشر الذي يتجدد ويتفاقم خطره(۲).

ففي رمضان سنة ٩١ هـ أرسل موسى بن نصير حملة صغيرة مكونة من

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن ابراهيم حسن جـ ١ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) الدولة الأموية في الشرق ص ١٢٦ و١٢٨ وكذلك انظر التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي جـ ٢ ص ١١٧.

خسمائة مقاتل بقيادة طريف بن مالك لغزو الشاطىء الجنوبي الغربي للأندلس فاجتازوا البحر في السفن وغزوا الثغور الجنوبية، ثم أرسل موسى بن نصير في فاجتازوا البحر في السفن وغزوا الثغور الجنوبية، ثم أرسل موسى بن نصير في رجب ٩٣ هـ حملة كبيرة مكونة من سبعة آلاف مقاتل بقيادة البطل طارق بن زياد، فأسرع الملك لذريق ملك القوط بجيوشه وقد بلغ عددها مائة الف مقاتل والتقى بجيش طارق بن زياد بالقرب من مدينة سدونه(۱) ولما رأى طارق كثرة الأعداء طلب من موسى بن نصير أن يمده بقوة أخرى فأمده بخمسة آلاف من البربر، وانتصر المسلمون بقوة إيمانهم، وقتل من جيوش الأعداء عدد كبير وولوا مدبرين هاربين وغرق الملك لذريق في النهر، ثم فتح القائد العربي طارق بن زياد مدن اشبيلية وقرطبة ثم طليطلة عاصمة الأندلس، وأطلق لليهود والمسيحيين حريتهم الدينية، ثم وصل القائد الكبر موسى بن نصير نفسه إلى الأندلس وانضم إلى القائد طارق وفتحا مدناً أخرى مثل ليون وقشتالة وأرغون وقطلونية، وكانت هذه المدن الكبيرة تستسلم بلا قتال أو مقاومة حتى تم اخضاع شبه الجزيرة الاندلسية كلها عدا الأقاليم الجبلية قي الشمال الغربي(١).

وأما القائد مسلمة بن عبد الملك بن مروان، فقد كان له جهاد متواصل مع الروم في آسيا الصغرى، فافتتح كثيراً من معاقلها الهامة مثل حصون طوانة وعمورية وهرقلة وسبسطية وقمونية وطرسوس وغيرها حتى ألقى المسلمون الرعب في قلوب الروم (٣) ولما اطمأن الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى أن أخاه مسلمة بن عبد الملك قد مهد الطريق إلى القسطنطينية، بدأ في إعداد حملة لمهاجمتها، ثم أكمل هذه المهمة العظيمة من بعده أخوه الخليفة سليمان بن

(١) بني في موضعها الآن مدينة اسمها شريش.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ١٢٣ وكذلك انظر نفح الطيب للمقري جـ ١ ص ١١٢ لمع فه أنه لم التاريخ

ص ١١٢ لمعرفة أخبار القائد طارق بن زياد وخطبته المشهورة. (٣) تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد الخضري جـ ٢ ص ٢٧٥.

عبد الملك سنة ٩٨ هـ فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة مسلمة بن عبد الملك(۱) وحاصر المسلمون القسطنطينية حصاراً شديداً على الرغم من برد الشتاء القارس الرهيب، ولكن طال الحصار حتى مات الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة ٩٩ هـ، وجاء بعده الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز فآثر أن يدعم ما فتحه المسلمون من بلاد بدل أن يوزع قوتهم في فتوحات جديدة فعاد المسلمون دون أن يتحقق لهم هذا الأمل(٢) ثم تحقق فتح القسطنطينية لمصلحة المسلمين على يد السلطان العثماني محمد الفاتح في سنة ٨٥٧ هـ / ١٤٥٣ م، وبذلك انتهت سيطرة الروم على آسيا الصغرى بصفة نهائية.

وأما القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي، فهو فاتح بلاد السند والبنجاب، وهي البلاد الممتدة من حدود إيران غرباً إلى جبال الهملايا في الشمال الشرقي، وهي بلاد باكستان الحالية، وكانت هذه البلاد في عهد الوليد بن عبد الملك ملجأ للمتمردين العرب ضد الدولة الأموية، كما كان يخرج منها أحياناً بعض القراصنة فيغيرون على السفن التجارية العربية، فإذا طلب من ملكهم داهر أن يرد للمسلمين كرامتهم واعتبارهم لم يستجب فكان ذلك مما دعا والي العراق الحجاج بن يوسف إلى أن يلح على الخليفة الوليد في فتح بلاد السند ليرد هذا العدوان ويؤمن طريق التجارة وحدود البلاد فتح بلاد السند ليرد هذا العليفة أعد الحجاج حملة كبيرة لغزو بلاد السند وجعل القيادة لصهره وابن أخيه الفتى الشجاع محمد بن القاسم الثقفي الذي وجعل القيادة لصهره وابن أخيه الفتى الشجاع محمد بن القاسم الثقفي الذي بدأ فتوحاته لتلك البلاد سنة ٩٢ هـ وظل يفتح المدن وينتقل من نصر إلى نصر حتى دانت له جميع بلاد السند والبنجاب، وأقام بها دولة عربية إسلامية استمرت حتى سنة ٩٢٤ هـ في أيدي العرب.

<sup>(</sup>١) الأمويون والبيزنطيون ص ١٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ص ۱۹۱.

وهكذا يتبين لنا إلى أين وصلت الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي، وهكذا يتبين من إلى الجهاد لخدمة الإسلام ولخير الإنسانية ، وبفضل بفضل إخلاص قادة المسلمين في الجهاد لخدمة الإسلام ولخير الإنسانية ، وبفضل بفضل إخلاص على كانت تربط المسلمين بعضهم ببعض في ذلك روح الأخوة والاتحاد التي كانت تربط المسلمين بعضهم ببعض في ذلك · mael 127

# الفصل الرابع

الولاة العرب في العصر الأموي باقليم مكران ببلاد السند (٤١ - ٩٢ هـ)

خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي (٤١ ـ ٦٠ هـ):

تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان في سنة ٤١ هـ، وكان والي العراق في هذا الوقت عبد الله بن عامر بن كريز القشيري، وكان يشرف على أمور بلاد السند أيضاً، فأقره معاوية في منصبه، وقد اهتم معاوية ببلاد السند وعين الولاة على اقليم مكران السند، وأرسل الحملات الكثيرة لاخضاع الجزء الغربي لنهر السند حتى يتمهد الطريق لفتح بلاد السند كلها بغزو الجزء الشرقي لذلك النهر، واقامة حكومة عربية إسلامية في هذا الركن من القارة الهندية الكبيرة.

### ولاية المهلب بن أبي صفرة (٤٤ - ٢٦ هـ ):

عين والي العراق عبد الله بن عامر على ثغر السند أي اقليم مكران والياً جديداً وهو المهلب بن أبي صفرة في سنة ٤٤ هـ (١) وفي عهد معاوية كانت منطقة القيقان هي الهدف الرئيسي لحملات العرب لخطورتها، وقد تمت عدة محاولات لاخضاع تلك المنطقة التي تعتبر منطقة حصينة، فكانت الحملة الأولى

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣١.

عليها في العصر الأموي بقيادة المهلب بن أبي صفرة الذي قاتل أهل القيقان عليها في العصر الأموي مكران مقر القيادة وأقام فيها لمدة سنتين(١)

والبلاذري يذكر سير حملة المهلب بأن جيش العرب سار حتى أن (بنه والبلاذري يذكر سير ملة المهلب من مدينة الملتان باقليم بنجاب، واشتبك بأهلهما وانتصر عليهم وفي ذلك يقول الشاعر:

ألم تر أن الأزد ليلة بيتوا ببنة كانوا خير جيش المهلب

ثم واصل المهلب السير إلى منطقة القيقان فلقيه في أول الأمر ثمانية عشر فارساً من الترك على خيل مخذوفة، فقاتلوه وقتلوا جميعاً، فقال المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتمشير منا ؟ فخذف الخيل، فكان أول من خذفها من المسلمين(٢).

#### ولاية عبد الله بن سوار بن همام العبدي (٤٦ \_ ٤٩ هـ):

أمر عبد الله بن عامر والي العراق في سنة ٢٦ هـ أن يتولى حكم مكران مع ثغر السند عبد الله بن سوار بن همام العبدي الذي وصل إلى مكران مع جيشه المتكون من أربعة آلاف فارس مقاتل وأقام بها شهوراً (٣) ثم غزا القبقان

(۱) فتوح البلدان جـ ۳ ص ۵۳۱، ويرى ماجمدار ص ۱۲ أن المهلب قد فشل في مهمته في مكران فعاد إلى العراق.

(٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣١، ويقول صاحب تاريخ السند أبو ظفر ندوي (ص ٣٥ و ٣٦) بأن المهلب كان أحد القواد في جيوش عبد الرحمن بن سمرة وقد اتجه بجبه إلى الهند (يقصد السند) من طريق ممر خيبر قرب بشاور الحالية، الممر الذي أتت منه الأنوام القديمة إلى القارة الهندية فهو لذلك يعتبر أول عربي قام بالحملة على الهند (السند) من هذه الناحية حيث كان ممر خيبر باباً مهمًا من أبواب القارة الهندية .

(٣) ججنامه بالفارسية ص ٧٨ فتوح البلدان للبلاذري جـ٣ ص ٥٣١ ويذكر اليت في ناريخ الهند بالانجليزية جـ١ ص ٤٣١ سنة توليه الحكم ٤٦ هـ وكذلك يرى ويل ذلك: Geschichte der Chabfen, Vol. 1, P. 291).

وانتصر على أهلها وحصل على غنائم كثيرة (١) ثم سافر إلى دار الخلافة وأهدى إلى الخليفة معاوية خيولاً قيقانية وبعد أيام عاد إلى مكران، وكان أهل القيقان قد استعدوا للحرب من جديد بعد أن استولوا على الطرقات والممرات الهامة في المنطقة، فتوجه الجيش العربي واشتبك الفريقان فقتل معظم أفراد الجيش العربي وقائدهم عبد الله بن سوار نفسه كها قتل عدد كبير من أهل القيقان وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين، وعاد باقي الجيش العربي ومعه القائدان ياسر ابن سوار العبدي وحاتم بن قتيبة البهلي إلى مكران (٢) وبعد مقتل عبد الله بن سوار والي مكران ، أنشد أحد الشعراء قصيدة في تأبينه وتعزيته عند الخليفة معاوية وقد جاء فيها :

في الحرب ولا أوقدت نار لها بعده فانهن بنات الحرب والجوده

من كابن سوار إذا جاثت مراجله كانت مراجله للرزق ضامنة

وقال الأعور الشني أيضاً قصيدة جاء فيها:

أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها إنا وجدنا ابن سوار كسوار لا يسمن الخيل إلا ريث يمهلها وما سواه فتردى طول أعمار (٣)

وقال شاعر ثالث يمدحه في قصيدة جاء فيها:

وابن سوار على علاته موقد النار وقتال الشغب

فقد كان عبد الله بن سوار سخياً لم يوقد أحد ناراً غيره في معسكره، ورأى ذات ليلة ناراً فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة نفساء يعمل لها خبيص فأمر

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣١٥ \_ ججنامه بالفارسية ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٧٩ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٣٤ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٣٥ ولكنه يذكر أن عبد الله بن سوار قد قتل على أيدي جماعة من الترك الذين كانوا يسكنون القيقان واليت الانجليزي أيضاً يذكر ذلك نقلاً عن البلاذري.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ٧٩.

أن يطعم الناس الخبيص ثلاثاً(١).

ولاية سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي (٤٩ ـ ٥١ ـ ٥٠):

لما تولى حكم العراق زياد بن أبي سفيان وكان يشرف أيضاً على أمور بلار لما تولى علم من السند اقليم مكران رجلًا فاضلًا وهو سنان بن سلمة بن السند، عين على ثغر السند اقليم مكران من أحلف الحند المالات السند، عين على المعلق و المعلق المحبق المحبق المخلل في سنة ٤٩ هـ وهو أول من أحلف الجند بالطلاق وفيه يقول الشاعر:

طلاق نساء ما تسوق لها مهرا رأيت هذيلًا أحدثت في يمينها إذا رفعت أعناقها حلقاً صغرا(١) لها على حلفة ابن محبق

وصل سنان إلى مكران وقضى على الفتن والاضطرابات فيها، ثم قام باصلاحات كثيرة، وأقام فيها حامية وجعلها مركزاً لقيادته (٣) وفي الغالب أقام مسجداً جامعاً ضمن الاصلاحات، وقد بقي سنان يحكم مكران مدة سنتين وشهراً حتى عزله زياد والي العراق عن الحكم ونقله إلى منصب آخر(١) ويرى البعض أن قواته عجزت عن التقدم إلى داخل نواحي مكران ولذلك عزله(١) وهذا غير صحيح حيث أنه تولى حكم مكران للمرة الثانية بعد مضى سنتبن من نقله إلى العراق.

ولاية راشد بن عمرو الحديدي الأزدي (٥١ - ٥٣ هـ):

تولى حكم اقليم مكران ببلاد السند راشد بن عمرو الحديدي الأزدي في

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۲۱ه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٣٢. (٣) أيضاً ج ٣ ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ص ٨١ وكذلك انظر تاريخ الهند لاليت بالانجليزية ج ١ ص ٤٢٤. (٥) الغزو العربي للهند لماجمدار ص ١٣ بالانجليزية.

سنة ٥١ هـ بأمر والي العراق زياد بن أبي سفيان، وكان رجلًا معروفاً بالشجاعة، عظيم الهمة، عزيز النفس رغم صغر سنه، فلما وصل إلى مكران توجه مع كبار العرب والأعيان لمقابلة سنان بن سلمة الذي كان لا يزال موجوداً هناك، فوجده قائداً ممتازاً، فاستشاره في أمور بلاد السند(۱) وبعد ذلك جهز جيشاً كبيراً وتوجه نحو منطقة القيقان وحارب أهلها الطغاة المشاغبين وانتصر عليهم وحصل على خراج السنة الماضية والسنة الحاضرة، ولذلك كانت حملته على القيقان ناجحة (۲) وبقي في القيقان سنة كاملة ينظم أمورها المختلفة، ثم عاد إلى مكران مقر الحكم ماراً بطريق سيوستان للقضاء على المتمردين هناك، ولما وصل إلى ما بين جبلي (مندر ويهرج) خرج أهل المنطقة من قوم الميد لمحاربته وكان عددهم نحو خسين ألفاً، ولم يكن راشد بن عمرو يتوقع ذلك، ودارت الحرب الدامية واستمرت طول اليوم حتى استشهد راشد بن عمرو في المعركة وذلك في سنة ٥٠ هـ تقريباً وعاد باقي الجيش إلى اقليم مكران (۲).

#### ولاية سنان بن سلمة الهذلي للمرة الثانية (٥٣ ـ ٥٧ هـ):

بعد استشهاد راشد بن عمرو الحديدي الأزدي في سنة ٥٣ هـ أمر زياد ابن أبي سفيان والي العراق أن يتولى سنان بن سلمة الهذلي حكم مكران ثغر السند للمرة الثانية وأكرمه كثيراً لأنه كان مناضلًا وابن صحابي جليل، فقد

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٨١.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۵۳۳ ـ ججنامه ص ۸۲ وكذلك تاريخ الهند لاليت جـ ۱ ص ٤٢٤ بالإنجليزية.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ٨٧ ـ فتوح البلدان جـ ٣ ـ ص ٥٣٧ ـ ويذكر البلاذري عن مقتل راشد بأنه بعد أن فتح القيقان توجه إلى منطقة الميد وغزاهم وقتل في المعركة، ولا يعين المكان ولكن صاحب ججنامه يذكر الموضع بأن راشداً سار في طريق سيوستان متجهاً إلى مكران حيث قتل في المعركة مع الميد في سيستان وهي (سيوستان) كها حققها اليت الانجليزي لأن في النسخ الخطية الثلاثة لكتاب ججنامه ورد الاسم هكذا (ساوتان) و(سوستان) و (سيستان).

كان سنان ولد في عهد الرسول على النب السند للمرة الثانية رأى ال كان سنان ولد في عليه الله السند للمرة الثانية رأى الرسول الله في المسول الله في المسول الله في المسول الله في المسانا، ولما تولى سنانا، ولما تولى سنانا، ولما تولى سنانا، ولما تولى الله كان مفتخر بشهامته وقد آن له أن م سنانا، ولما تولى مد وان أباه كان يفتخر بشهامته وقد آن له أن يثبت ذلك، (ا) المنام يقول له . "أ حكم مكران قال شاعر في ذم مكران وبيان خطورة منصب الوالي فيها:

فقد شحط الورد والمصدر ولا الغزو فيها ولا المتجر في زلت من ذكرها أوجر وأن القليل بها معور(١)

وأنت تسير إلى مكران ولم تـك من حاجتي مكـران وحدثت عنها، ولم آتها بأن الكثير بها جائع

ثم تحرك سنان بجيشه وفتح بعض المناطق الجديدة الواقعة بين مكران والقيقان، وكان يترك في كل موضع يفتحه أثراً طيباً، حتى وصل القيقان ومنها سار إلى منطقة البودهية المجاورة، فغدر به أهلها فاستشهد هناك(٣) في سنة ٥٦ هـ تقريباً بعد أن حكم مكران مدة سنتين (٤) .

وقال الشاعر ابن خلاص البكري هذه القصيدة:

أعني هذيلًا كراماً غير أغمار والدهر ذو قلب في الناس دوار ولا يريد ثناءً بعد افقار كابن المعلى ولا مثل ابن سوار

أبلغ سنان بن منصور واخوته إنا عتبنا عليكم في إمارتكم يعطي الجزيل وينسى غير مستتر لم ينزل القوم إذ جفت قناتهم

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) جبنامه ص ٥٧ - تحفة الكرام ص ٩ - وانظر أيضاً تاريخ الهند لاليت بالانجليزية ج

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٣٣٠.

ولا ابن مرة إذ أودى الزمان به كم فلل الدهر من ناب وأظفار(١)

ولاية عباد بن زياد (٥٧ - ٥٩ هـ):

بعد مقتل سنان كلف عباد بن زياد وهو أحد قواد العرب الكبار وابن حاكم خراسان، وذلك في سنة ٥٧ هـ تقريباً أن يتوجه بجيشه من خراسان نحو مكران ثغر السند، فسار من طريق سيستان حتى وصل كش (كچه) وقطع الصحراء متجهاً نحو القندهار فحارب أهلها وهزمهم وفتح المدينة بعد أن أصيب عدد كبير من رجال المسلمين، فقال الشاعر المعروف ابن مفرغ الذي كان مع الجيش العربي هناك قصيدة مرثية في الشهداء الذين قتلوا في معركة القندهار وقد جاء فيها:

كم بالجروم وأرض الهند من قدم ومن سرابيل قتلى لا هم قبروا بقندهار ومن تكتب منيت بقندهار يرجم دونه الخبر(٢)

وكان عباد قد رأى أهل القندهار يلبسون ملابس طويلة فعمل عليها وراجت عند العرب حتى سميت بالعبادية، وقد ظل عباد مدة سنتين في مكران بعد أن نجح في حملاته في هذه المنطقة ثم عاد إلى خراسان (٣).

#### ولاية المنذر بن الجارود العبدي (٥٩ - ٦٣ هـ):

في سنة ٥٩ هـ اختار زياد بن أبي سفيان والي العراق لحكم مكران ثغر السند أبا الأشعث المنذر بن الجارود العبدي، فوصل مكران وزحف منها بجيشه إلى القيقان فأخضع أهلها ثم انتقل إلى البوقان وفتحها وغنم كثيراً، ثم

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۸.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٢ وقد انفرد البلاذري بأخبار ولاية عباد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٢. القندهار: ربما هي مدينة قندابيل الواقعة في منطقة البودهية (انظر ملحق داود بوته لكتاب ججنامه ص ٢٥).

عاد إلى القيقان، فأقام فيها معسكراً عربياً منظمًا كبيراً، لمواجهة أهل الغيفان عاد إلى القيقان، عام على المناطق المعرب فتوجه إليهم وفتع قصدار ضد العرب فتوجه إليهم وفتع قصدار المشاغبين، وبعد ذلك قام المنذر إلى المناطق المفتوحة بمكران من أنه اف المنذر إلى المناطق المفتوحة بمكران من أنه اف المشاغبين، وبعد دلك المناف المنذر إلى المناطق المفتوحة بمكران مدناً جليلة مظر من جديد، وبذلك أضاف المنذر إلى المناطق المفتوحة بمكران مدناً جليلة مظر من جديد، وبذلك تعدف مكران لمدة من الزمن(١) حتى تعدف من جديد، وبعد عكم مكران لمدة من الزمن (١) حتى توفي سنة ١٠ والبوقان وقصدار، وبقي يحكم مكران لمدة من الزمن (١) وقال الشاعر يرثيه:

مل بقصدار فأضحى بها في القبر لم يقفل من القافلين أي فتى دنيا أجنت ودين(١) لله قصدار وأعنابها

# ولاية الحكم بن المنذر بن الجارود العبدي (٦٣ - ٦٤ هـ):

وبعد أشهر من وفاة المنذر تعين ابنه الحكم بن المنذر بن الجارود العبدي حاكمًا على اقليم مكران ببلاد السند، وكان شاباً شجاعاً، أقام والي العران عبيد الله بن زياد حفلًا لتكريمه بمناسبة توديعه للسفر إلى بلاد السند، وخلم عليه خلعة الإمارة وأنشد الشعراء القصائد الغراء في مدحه من بينهم الشاعر (عبد الله الأعور الحواري) قال في قصيدته:

يا حكم بن المنذر بن الجارود أنت الجواد والجواد محمود سرادق المجد عليك محدود بنت في الجود من أصل الجود (١)

ولكن التاريخ لا يذكر شيئاً عن أعماله في مكران، إلا أنه لظروف خاصة

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۳۳۰ - ورد في ججنامه ص ۸۲ بأن المنذر بن الجارود تول حكم مكران سنة ٦٦ هـ لكنه مات عند حدود (بورالي) بطوران في الطريق قبل أن بعل ال مكران، ولكن المؤرخ الانجليزي اليت يؤيد رأي البلاذري بأنه وصل إلى مكران ونام بفتوحات حديدة ١٦١ منا الداخليزي اليت يؤيد رأي البلاذري بأنه وصل إلى الداخلة أ بفتوحات جديدة (تاريخ الهند لاليت جـ ١ ص ٤٢٥). البوقان: مدينة من المدن الداخلة ال اقليم مكران، قصدار: من مدن مكران.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان للبلاذري جه ٢ ص ٣٣٥. (٣) ججنامه بالفارسية ص ٨٤ و٨٥ وقد انفرد بهذه البيانات عن ولاية الحكم بن المنذر·

استدعي إلى دار الخلافة بعد مضي ستة أشهر من توليه الحكم في مكران (١) . ولاية حري بن حري الباهلي (٦٤ - ٦٨ هـ):

تولى حري بن حري الباهلي حكم مكران، بأمر والي العراق عبيد الله بن زياد في سنة ٦٤ هـ فوصل مكران وفتح بعض المناطق المجاورة لها، كما أخضع أهل مدينة قصدار من جديد بعد قتال عنيف وحصل منهم على غنائم كثيرة في أثناء الحرب(٢). ويبدو أنه قضى على الفتن في مدينة البوقان أيضاً حيث يدل على ذلك قول الشاعر الذي كان في جيشه وهو يقول:

لولا طعاني بالبوقان ما رجعت معه سرايا ابن حري بأسلاب(٣)

ويدذكر البلاذري أهل البوقان اليوم مسلمون أي في القرن الثالث الهجري ولا توجد أخبار أخرى عن حري بن حري الباهلي، وبقي في مكران عدة سنوات وربما حتى سنة ٦٨ هـ ثم مات بها ونقل إلى العراق، وتولى حكم مكران نائبه هناك.

#### عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (٦٥ - ٧٥ هـ):

تولى الخلافة عبد الملك بن مروان الأموي في سنة ٦٥ هـ وانشغل لمدة عشر سنوات بالفتن الداخلية، وأهمل لذلك أمر مكران ببلاد السند، حتى تولى حكم العراق والولايات الشرقية الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة ٧٥ هـ

<sup>(</sup>١) تاريخ السند لأبي ظفر ندوي بالأدرية ص ٣٨ وكذلك ججنامه بالفارسية ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٣ ـ وكذلك انظر الغزو العربي للهند لماجمدار الهندي ص ١٢ بالانجليزية.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٢ ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٣٥ وقد بنى عمران بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي بجوار البوقان مدينة أخرى سماها (البيضاء) حين كان واليا على بلاد السند (٢٢١ - ٢٢٦ هـ) في خلافة المعتصم بالله وشيد فيها مسجداً جامعاً ودخل سكانها البوذيون في الإسلام في القرن الثالث الهجري (الكامل لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٢٠).

وكانت أمور بلاد السند أيضاً مفوضة إليه، وكان الحجاج رجار شديدا وكانت أمور بلاد السنطاع أن يصلح الكثير من الأمور المتعلقة بالخلافة الأموية

ولاية سعيد بن أسلم الكلابي (٧٥ - ٨٠ هـ ):

لا تولى الحجاج بن يوسف الثقفي حكم العراق والولايات الشرقية، عن مكران ثغر السند سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي الذي وصل ال مكران وتولى الحكم(١) وقام بتنظيم الأمور الإدارية والمالية، وعين موظنين جدد لذلك ولا سيا محصل الخراج واستطاع أن يحصل من الخراج أموالاً كثيرة بالسياسة والحكمة لا الشدة(٢) وكان في بلاد السند جماعة من العرب المتمردين كانوا قد هربوا إلى هذه البلاد أيام الفتن السياسية السابقة ودخلوا تحت عابة داهر ملك بلاد السند، وكانوا معروفين بالعلافيين وعليهم قائدان منهم وهما معاوية العلافي ومحمد العلافي، وكان الحجاج قد أمر سعيداً بأن يحاربهم إلا أنهم أسرعوا بالخروج عليه وقتلوه بل استولوا على الحكم في مكران أيضاً في سعيداً والى مكران:

نواحيه أكفان عليك ثيابها كريماً إذا الأنواء خَفَّ سحابها

سقى الله قبراً من سعيد فأصبحت لقد ضمنت أرض بمكران سيداً

<sup>(</sup>۱) جبنامه بالفارسية ۸۰ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۷۳۲ - تاريخ ابن خلدون جـ ۲ ص ۲۴ - تاريخ ابن خلدون جـ ۲ ص ۲۶ - تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ۲۷۲ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ۲۲ و و ۲۲ - وكذلك يذكره اليت الانجليزي في تاريخ الهند ج ۱ ص ٤٢٧ . ولكن ماجمدار الهندې في كتابه الغزو العربي للهند لا يذكر شيئاً عن ولاية سعيد وفتنة العلافيين في مكران.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٣٣٥ - تاريخ ابن خلدون جر ٣ ص ١٩٠ - الكامل أب التاريخ لابن الأثير جر ٤ ص ٢٣ و ٣٦ - وكذلك انظر اليت الانجليزي في كتابه تاريخ الها جرا ص ٢٧)

إذا ذكرت عيني سعيداً تحدّرت لها عبرات يستهل انسكابها(١)

عهد العلافيين في مكران (٨٠ - ٨٥ هـ):

بعد مقتل سعيد بن أسلم الكلابي والي مكران، تولى العلافيون حكم مكران ببلاد السند، وظلوا يحكمونه بتأييد من داهر ملك بلاد السند.

ويقول صاحب ججنامه في سبب خروج العلافيين على سعيد بن أسلم، بأن سعيداً كان قد قابل رجلاً من الأزد في مكران يسمى سفهوي بن لام الحمامي وطلب منه أن يعمل معه للقضاء على العلافيين فرفض الرجل ذلك بل أهان سعيداً بقوله أنه عار عليه أن يعمل معه، فغضب سعيد عليه وقتله وأرسل رأسه إلى الحجاج ولما علم بذلك العلافيون واجتمع زعماؤهم معاوية وعمد العلافيان وكليب بن خلف المغني وعبد الله بن عبد الرحيم العلافي في مكران وبحثوا موضوع سفهوي وقالوا إنه كان من بلدنا من أهل عمان ولماذا مقتله سعيد؟ وقرروا الانتقام فخرجوا على سعيد في الطريق وقتلوه واستولوا على حكم مكران أيضاً (٢) ويبدو أن سعيداً قتل في منطقة قندابيل كها تدل على ذلك أبيات الشاعر.

وغضب الحجاج لسماع مقتل سعيد، فأمر أحداً من بني الكلاب حتى قتل سليمان العلافي الذي كان يقيم في العراق وأرسل برأسه إلى أسرة سعيد، وقد أنشد الشاعر (صعصعة بن محربة الكلابي) قصيدة بدار الخلافة في رثاء سعيد وذم العلافيين المتمردين، وقد جاء فيها:

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٨٦ ، يذكر البلاذري أسهاء العلافيين هكذا: معاوية ومحمد ابنا الحارث العلافي، واسم العلاف هو ريان بن حلوان بن الحارث بن قضاعة وهو أبو جرم (فتوح البلدان جـ٣ ص ٥٣٣) وابن خلدون يذكر أسهاء العلافيين هكذا: معاوية بن الحرب الكلابي العلافي وأخوه (تاريخ ابن خلدون جـ٣ ص ٤٢).

بـذكـري تـابعاً فيها سعبدا غطارفة من الأدنين صيدا بما قد حل من أمر شهردا وقد لاقت بهم كرماً وجودا من الأجال مطرقة حديدا(١)

اعاذل كيف لي بهموم نفسي واخواناً له سلفوا جميعاً إذا ما الدهر حل فلم يكونوا بقندابیل حیث تسری المنایسا ولا تشمت بنا شوقاً ستلقى

وبذلك ظل العلافيون يحكمون اقليم مكران ببلاد السند وما حولها م المناطق التي فتحها العرب عدة سنوات، والحجاج يغلي غضباً عليهم وعلى ملك بلاد السند الذي كان يساندهم، ولذلك أعد الحجاج جيشاً قوياً ليقضى على هؤلاء المتمردين وأن يعيد مكران إلى حكم دار الخلافة وتم له ما أراد.

### ولاية مجاعة بن سعر التميمي (٨٥ - ٨٦ هـ):

ولى الحجاج بن يوسف الثقفي على اقليم مكران ثغر السند أحد الفواد العرب وهو مجاعة بن سعر التميمي وجهزه بجيش قوي وأمره بالمسرنم مكران والقضاء على العلافيين المتمردين، وقبل أن يصل مجاعة إلى مكران، كان العلافيون قد تركوها هاربين إلى داخل بلاد السند وقد لجأوا عند حاميهم داهر ملك بلاد السند، وذلك سنة ٨٥ هـ تقريباً (٢) ودخل مجاعة مكران ونظم أمورها الإدارية والمالية، ثم توجه إلى نواحي مكران ففتح قندابيل وغيرها من جديد (٣) ولكنه توفي بعد مضي عام في مكران وذلك سنة ٨٦هـ، وقال الشاعر في رثائه:

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۸٦. (۲) المحمد السام

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٣٠ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٢٣ والم وكذلك انظر تاريخ الهند لاليت ج ١ ص ٢٨ بالإنجليزية .

## ما من مشاهدك التي شاهدتها إلا يزينك ذكرها مجاعا(١)

وهكذا استطاع مجاعة بن سعر التميمي أن يقضي على فتنة العلافيين المتمردين ضد الدولة الأموية وضد الحكم العربي في مكران وأن يطردهم إلى داخل بلاد السند، وأن يعيد حكم مكران إلى الولاة الأمويين.

### خلافة الوليد بن عبد الملك الأموي (٨٦ - ٩٦ هـ):

تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك في سنة ٨٦ هـ، وبتوليه الخلافة عادت أيام الفتوحات الإسلامية، وظهر في عهده قواد عظام فتحوا بلاداً عظيمة كبلاد تركستان وبلاد الأندلس وبلاد السند وغيرها، وبذلك اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً كبيراً، وبفضل هذه الفتوحات انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

#### ولاية محمد بن هارون النمري (٨٦ ـ ٩٢ هـ):

عين الحجاج بن يوسف على مكران ثغر السند محمد بن هارون بن ذراع النمري والياً في سنة ٨٦ هـ (٢) وأمره أن ينشىء ديواناً منظمًا للخراج، وأن يقبض على العلافيين المتمردين ضد الدولة الأموية في نواحي مكران، ووصل محمد بن هارون إلى مكران واستطاع أن يقبض على أحد زعهاء العلافيين

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۸۸ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۳۵ ـ وقد قرر صاحب جبنامه سنة تولية مجاعة هي سنة ۸۵ هـ كها جعل سنة وفاته ۸۱ هـ، ولكن صاحب تاريخ السند أبو ظفر ندوي (ص ٤٠) يجعل سنة وفاته ۷۱ هـ وهذا بلا شك خطأ، وكذلك توجد عنده تواريخ أخرى غير صحيحة أو تواريخ تختلف عن التواريخ المذكورة في المصادر الموثوقة بها.

<sup>(</sup>۲) ججنامه بالفارسية ص ۸۸ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۳۶۵ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ۲۷۷ ـ وکذلك تحفة الکرام ص ۷ و ۹ وأيضاً تاريخ الهند لاليت الانجليزي ج ۱ ص ۲۷۷ ولکن صاحب تاريخ فرشته يذکر أن محمد بن هارون تولى حکم مکران سنة ۸۷ هـ .

وأرسل رأسه إلى الحجاج، وذلك بعد فتح بعض المناطق المحيطة بمكران(١) وفي السنين الأخيرة من حكم محمد بن هارون في مكران حوالي سنة وفي السين على السياسة وعزم الحجاج على فتع م على السياسة وعزم الحجاج على فتع م وقعت حادثة كان لها أثر كبير على السياسة وعزم الحجاج على فتع ، هم وصل الله السند، فقد أهدى ملك سرنديب (سيلان) إلى الحجاج والخليفة تحفأ بلاد السند، فقد أهدى ملك سرنديب بلاد السلام الدرر والجواهر وكثيراً من الغلمان والجواري، وممل نادرة وهدايا ثمينة من الدرر والجواهر وكثيراً من الغلمان والجواري، وممل كل ذلك على ثماني عشرة سفينة كبيرة، ووجهها نحو العراق(٢) وبعض هذه السفن كانت سفناً تجارية عربية، وبعضها تحمل النساء المسلمات اللاتي ولدن في بلاد سيلان وقد مات أباؤ هن وكانوا تجاراً بها وبعضها تحمل الحجاج العرب والنسوة العربيات كانوا يقصدون مشاهدة دار الخلافة وزيارة بيت الله الحرام (٣) فقد أراد الملك السيلاني أن يتقرب بذلك إلى الحجاج والخليفة ويعبر عن تقديره للمسلمين، وبينها كانت السفن تسير في طريقها إلى العراق مارة بالقرب من ميناء الديبل ببلاد السند، خرجت جماعة من اللصوص يقال لهم «تكامرة» من سكان الديبل واستولوا على السفن ونهبوا الأموال وأخذوا النسوة المسلمات والجواري والتجار العرب معهم إلى داخل مدينة الديبل(1) واستطاع بعض التجار من الهرب إلى الحجاج الذي سمع القصة منهم فتضايق وغضب حين علم بوقوع النسوة المسلمات في أيدي هؤلاء اللصوص القراصنة السند، وكان الحجاج متضايقاً منذ سنين عديدة من تصرفات هؤلاء القراصة وهجومهم على السفن التجارية العربية بين حين وآخر، ومن حماية ملك بلاد السند للعلافيين العرب المتمردين ضد الدولة الأموية، وهذه الحادثة أشعلت نار الغضب في نفس الحجاج إلا أنه قرر أن يسلك طريقة دبلوماسية لانقاد

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۸۸ ـ وكذلك انظر تاريخ الهند لاليت الانجليزي ج ۱ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان للبلاذري ج ۳ ص ۳۶۵ - ججنامه بالفارسية ص ۸۹ - وسميت سرنديب (سلان) ا (سيلان) باسم (جزيرة الياقوت) لحسن وجوه النسوة فيها.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ٨٩ - وكذلك انظر تاريخ الهند لاليت الانجليزي ج ١ ص ٤٢٩٠

تلك النسوة، فإن لم تنفع فعليه تدبير الأمر بالقوة، وأرسل الحجاج مبعوثاً مع رسالة إلى واليه محمد بن هارون في مكران وأمره أن يبعث المبعوث المذكور إلى داهر ملك السند، وسلم المبعوث العربي رسالة الحجاج إلى الملك داهر بشأن الافراج عن السيدات المسلمات والتجار العرب واعادة السفن، ولكن الملك السندي أجابه برد جاف شديد بأن الذين استولوا على تلك السفن جماعة من القراصنة اللصوص ولا يستطيع القبض عليهم (١) وكان الملك قادراً على اعادة النسوة والتجار، وقد ثبت بعد سنتين من الحادثة أن تلك النسوة والتجار العرب كانوا في سجن الديبل وأن بعض النسوة كن في العاصمة السندية نفسها، كما سنعرف ذلك من الأحداث التاريخية التالية، مما يدل على تشجيع الملك للقراصنة واشتراكه في العملية ضد العرب، وكذلك تشجيعه بتقديم المساعدات إلى العرب المتمردين كالعلافيين للعمل ضد الحكم العربي في اقليم مكران من بلاد السند.

وعلى أي حال، اشتد غضب الحجاج ونفذ صبره وزاد غيظاً حين سمع رد الملك السندي، ذلك الرد السلبي الذي لا يقبله المنطق، فكيف لملك قوي مثله لا يستطيع القبض على أولئك القراصنة، إن صح ذلك بأنهم كانوا قراصنة وليسوا من التابعين له، وأين يختفي هذا العدد الكبير من النسوة المسلمات والجواري والتجار وتلك الأموال والبضائع الكثيرة في مدينة صغيرة كمدينة الديبل ؟ ولذلك أصبح من حق الحجاج أن يتأكد من سوء نية الملك داهر نحو العرب، وأن يفكر في كيفية انقاذ تلك النسوة المسلمات ولو بارسال جيش إلى الديبل.

حملة القائد عبيد الله بن نبهان السلمي سنة ٩٠ هـ:

جهز الحجاج جيشاً عربياً بقيادة عبيد الله بن نبهان السلمي ووجهه عن

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۸۹ و.۹.

طريق عمان بحراً نحو مدينة الديبل السندية حيث بها النساء المسلمان والتجار العرب في السجن الحكومي في قلعة الديبل، ولكن الحملة فشلت والتجار العرب في السجن الملك داهر كان يقف مستعداً للقضاء عليه واستشهد وانهزم الجيش العرب لأن الملك داهر كان يقف مستعداً للقضاء عليه واستشهد قائد الحملة أيضاً مع عدد كبير من الجند العرب(١).

# حملة القائد بديل بن طهفة البجلي سنة ٩١ هـ:

لم يسكت الحجاج ولم ييأس ولم يستسلم لتلك الهزيمة المنكرة التي لخت بالجيش العربي في مدينة الديبل، فقد جهز جيشاً آخر بقيادة القائد بديل بن طهفة البجلي في سنة ٩١ هـ وأمره بالسير إلى الديبل لانقاذ النسوة المسلمان واعادتهن إلى العراق، وسار الجيش براً إلى عمان ثم ايران ومنها إلى اقليم مكران، وكان جيش بديل جيشاً صغيراً مكوناً من ثلاثمائة فارس محارب، على أن الحجاج كان قد أمر والي مكران محمد بن هارون أن يمده بثلاثة آلاف جندي من المشاة والفرسان، وحين وصل بديل إلى مكران أمده محمد بن هارون بالجند المطلوب(٢) وعلم بذلك الملك داهر وجهز جيشاً كبيراً بقيادة ابنه الأمير جيسيه قوامه أربعة آلاف مقاتل وعشرات الفيلة المحاربة وأنواع الأسلحة، ولما وصل بديل إلى مدينة الديبل دارت معركة عنيفة دامية بين العرب والسند، واستمرت من الصباح حتى المساء، وكان فرس بديل يهيج من العرب والسند، واستمرت من الصباح حتى المساء، وكان فرس بديل يهيج من شمانين شخصاً من العدو في الميدان حتى استشهد في نهاية المعركة وانهزا الجيش العربي ووقع بقية أفراده في الأسر(٣) حيث أدخلهم الملك السندي في

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٤ ـ ججنامه بالفارسية ص ٩١ ـ كذلك انظر تاريخ الهند لالبت الانجليزي, ص ٤٣١ ولكن صاحب ججنامه لا يذكر شيئًا عن مقتل قائد الحملة ولا نتيجة المعركة.

<sup>(</sup>۲) جبنامه بالفارسية ص ۹۱ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۵۳۵. (۳) جبنامه بالفارسية ص ۹۲ - تحفة الكرام ص ۱۰ - وتاريخ الهند لالبت الانجليزي ج ا ص ٤٣١.

سجن الديبل، بجانب النسوة المسلمات والتجار العرب وبقية جنود الشهيد عبيد الله بن نبهان قائد الحملة السابقة.

ووصل خبر شهادة بديل القائد الشاب فاحترق قلب الحجاج حزناً عليه، فقد كان يعزه كثيراً ويقدر بطولاته، وهنا أقسم الحجاج على أن يغزو بلاد السند ويفتحها لينشر في ربوعها الإسلام، بعد أن يأخذ بثأره من ذلك الملك المعاند، وكتب الحجاج تقريراً مفصلاً إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بالأحداث المؤلمة، واستأذنه في ارسال جيش كبير لتخليص تلك النسوة وتأديب الملك السندي، بل ليفتح بلاد السند، ولكن الخليفة لم يوافقه في أول الأمر على أن تلك البلاد واسعة وبعيدة عن دار الخلافة وصعبة جغرافياً وأن فتحها يكلف الدولة نفقات كبيرة وأرواحاً كثيرة، فكتب إليه الحجاج للمرة الثانية مبيناً له خططه العسكرية وضامناً النصر للعرب ومتعهداً بأن يرجع إلى خزانة الدولة ضعف ما ينفقه على فتح بلاد السند، وعندئذ وافقه الخليفة على ذلك ولتلك الأسباب السياسية وغير السياسية (۱).

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ٩٢.

# الفصل الخامس

فتوحات محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند والبنجاب ( ٩٢ - ٩٦ هـ )

تحرك جيش الفتح العربي:

في سنة ٩٢ هـ(١) عين الحجاج بن يوسف الثقفي صهره وابن أخيه عمد ابن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي قائداً أعلى على الجيش العربي لفتح بلاد السند، وكان محمد بن القاسم فارساً شجاعاً رغم صغر سنه، فقد كان يبلغ من العمر ١٧ عاماً فقط عندما تولى هذه الهمة

<sup>(</sup>۱) اختلف المؤرخون في سنة الحملة، فقرر صاحب ججنامه والمعصومي وصاحب تاريخ السلا وصاحب تحفة الكرام، أن محمد بن القاسم وصل إلى مكران في أواخر سنة ٩٢ هـ وقد قبل هذا التاريخ ماجمدار الهندي واليت الانجليزي والجغرافي الانجليزي ابت وغيرهم وكلهم منفونا أيضاً على مقتل داهر ملك بلاد السند في سنة ٩٣ هـ، ولكن البلاذري لا يذكر السنوان بالتحديد وإن كان تسلسل بياناته يوافق مع التواريخ الواردة في ججنامه بينها نجد ابن الأبي يذكر السنة التي قتل فيها داهر وهي سنة ٨٩ هـ، ومعنى ذلك أن محمد بن القاسم وصل مكران منا داهر سنة ٩٠ هـ، وهذا ليس بصحيح وقد تبعه بعض المؤرخين الأجانب، وأما الطبري فيجعل منا داهر سنة ٩٠ هـ ثم يذكر في حوادث سنة ٩٤ هـ بأن محمد بن القاسم فتح أرض الهذا، لم يذكر في حوادث سنة ٩٥ هـ بأنه فتح آخر الهند مدينة الكيرج فمعنى ذلك أنه جعل وصولا محمد بن القاسم إلى مكران سنة ٩١ هـ، كها أنه يستخدم اسم الهند بدلاً من اسم المند بداً من اسم المند بداً من اسم المند بلاً من اسم المند بالمنا غير صحيح. (انظر ججنامه ص ٩٤ ـ تاريخ معصومي ص ٢١ - الغزو العرب لابن الأثير - فتوح البلدان للبلاذري).

العظيمة (١) وفي ذلك يقول الشاعر حمزة بن بيض الحنفي في قصيدة له:

لمحمد بن القاسم بن محمد يا قرب ذلك سؤدداً من مولد إن الشجاعة والسماحة والنهى قاد الجيوش لسبع عشرة حجة

وقال شاعر آخر يمدحه أيضاً:

شرة حجة ولداته إذ ذاك في أشغال (٢)

ساس الرجال لسبع عشرة حجة

وجهز الحجاج بن يوسف الثقفي جيش الفتوح أحسن تجهيز وأمده بالأسلحة والأموال والمؤن وبكل ما يحتاج إليه من صغيرة وكبيرة حتى الخيوط والأبر والخل، مما يدل على قوة عزمه لفتح هذه البلاد وتأديب ملكها على سلوكه مع العرب، وقد أمر محمد بن القاسم أن يسير بجيشه إلى الشيراز حتى ينضم إليه أصحابه هناك ويوافيه ما أعد له من الجيش والأسلحة والذخائر، ثم تحرك الجيش العربي المكون من ستة آلاف من الفرسان والمشاة من أهل العراق والشام وغيرهم وعلى مقدمتهم من القواد جهم بن زحر الجعفي، وتوجه الجميع نحو الشيراز(٣).

وقد ودع أهل العراق جيش الفتوح بكل حفاوة وإعزاز، وبكل تقدير وتشجيع، حكومة وشعباً، وأنشد الحجاج بن يوسف عند توديع الجيش قصيدة مشيراً فيها إلى سبب من أسباب الفتح وهو إنقاذ النسوة المسلمات من سجن الديبل والإنتقام لمقتل القائد العربي بديل، فقال:

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤١ ـ ججنامه ص ٩٩ ـ تاريخ اليعقوبي ص ٤٤٣ ـ تاريخ المعصومي ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) ججنامه ص ٩٤ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٨٩هـ، عيون الأخبار لابن قتيبة جـ ١ ص ٢٣٧ ـ ويذكر اليعقوبي اسم الشاعر زياد الأعجم.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٤ ـ ججنامه ص ٩٧ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٧٧ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٠ ـ الكامل لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٨٩ هـ.

وقد نال العدو على بسديل دعاه أن يستمره بسديل بلا عد يعدّ ولا يكيل(١)

دعا الحجاج فارسه بديل وشمر ذيله الحجاج لما فديت المال للغارات حثوا

وكان الحجاج بن يوسف يحب محمد بن القاسم الثقفي حباً شديداً ويغلر شجاعته النادرة رغم صغر سنه وينتظر له مستقبلاً عظياً لخدمة الإسلام، وكذلك كان أصدقاء محمد بن القاسم الثقفي يعزونه لأنه كان يمتاز بغلق كريم، فقد كانوا يعطون عنه الصدقات ليحفظه الله من كل سوء وينهره بنصره العزيز فمن بينهم كان بكر بن وائل وعديل بن نفوح، فقد قال عليل في قصيدة يمدح محمد بن القاسم الثقفي، ويذكر أنه قدم حتى حلى بناته إلى الفقراء صدقة عنه ليرعاه الله برعايته وقد جاء فيها:

سلبت بناتي حليهن فلم أدع وما غرني الآذان حتى كأنما من الدر والياقوت من كل حرة دعون أمير المؤمنين فلم يجب

سواراً ولا طوقاً وقرطاً مذهبا تعطلت البيض الأرانب أرنبا ترى سمطها فوق الخمار مثقبا دعاء فلم يسمعن أماً ولا أبا(١)

### تحرك الجيش العربي من الشيراز إلى مكران ببلاد السند:

وصل محمد بن القاسم الثقفي إلى الشيراز بجيشه سنة ٩٢ هـ وبقي سنة أشهر هناك، ورتب بقية أمور الجيش، ثم أمر بوضع المناجيق والأسلحة المختلفة والمؤن على السفن الحربية، وعين عليها قائدين هما خريم بن عمرا وابن المغيرة، وأمرهما أن يسبقاه بالتوجه بحراً إلى ميناء الديبل ببلاد السا

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٩٧ ، وقد انفرد بهذه البيانات.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٠٣ والأبيات عنده غير موزونة أحياناً.

لمين وصوله إلى هناك ماراً بإقليم مكران(١).

وتحرك محمد بن القاسم الثقفي مع بقية الجيش عن طريق البر على الجمال نحو اقليم مكران ببلاد السند، وكان عدد الجيش ستة آلاف من الفرسان من أهل العراق والشام بخيولهم وكذلك ستة آلاف من المشاة من أهل ايران والعرب ومعهم ثلاثة آلاف من الجمال واستخدمت ١٥٠٠ جمل للركوب بحيث ركب كل أربعة من الجنود على جمل واحد، واستخدمت بقية الجمال وعددها ١٥٠٠ لحمل الأسلحة والمؤن الغذائية وغيرها، حتى وصل الحمال وعددها بن القاسم الثقفي بجيشه الكبير إلى إقليم مكران في أواخر سنة ٩٢ هـ فأقام بها أياماً ليستعد للزحف إلى داخل بلاد السند(٢).

سمع داهر ملك بلاد السند بقدوم الجيش العربي إلى مكران، وفكر أن يخرج بنفسه من العاصمة للتوجه إلى مكران لمحاربة محمد بن القاسم الثقفي، ولكن رجال الدولة نصحوه بعدم الاستعجال في محاربته وأنه من السهل القضاء عليه بدون اشتراك الملك في الحرب(٣) مثلها قضوا من قبل على حملة عبيد الله بن نبهان وحملة بديل بن طهفة على الديبل وسيقضون على محمد بن القاسم الثقفي أيضاً في نفس مدينة الديبل.

# أولاً : فتوحات محمد بن القاسم في غرب نهر السند:

بعد أن نظم محمد بن القاسم الثقفي جيشه في مكران بدأ فتوحاته بالمدن والمناطق الواقعة في غرب نهر السند، وكانت العاصمة تقع في شرق نهر السند.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الیعقوبی جـ ۲ ص ۲۷۷ و کذلك انظر تاریخ الهند لالیت ج ۱ ص ۴۳۱ بالانجلیزیة و فکر صاحب ججنامه بأن الجیش العربی سار من الشیراز إلی مکران، و فکر البلافری بأنه تحرك من الری بینها فکر المعصومی اسم (کرمان) بدل اسم الشیراز.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٩٩ وقد انفرد بهذه البيانات.

<sup>(</sup>٣) تاريخ معصومي بالفارسية ص ٢١ ـ ولم تذكر المصادر الأخرى عزم الملك داهر على الحرب.

فتــح قنزبـور وأرمابيــل :

قد عمد بن القاسم الثقفي من مكران بجيشه، وقد انضم محمد بن هارون النمري والي مكران من قبل الحجاج مع جيشه المكون من أربعة آلان جندي، وقام بالحملة على قنزبور (١) وحارب أهلها أياماً حتى فتحها (١) توجه إلى مدينة أرمابيل (٣) وفتحها أيضاً بعد قتال استمر أياماً، وكان محمد بن هارون والي مكران مريضاً فتوفي في أرمابيل ودفن سنة ٩٢ هـ بعد أن حكم سبع سنوات. (١)

#### فتح الديبل :

ثم قرر محمد بن القاسم أن يزحف نحو الديبل، وقد حان الوقت أن ينتقم للنسوة المسلمات وللكرامة العربية، فقسم الجيش بحيث جعل على المقدمة صاحب بن عبد الرحمن وعلى المؤخرة جهم بن زحر الجعفي وعلى الميمنة عطية بن سعد العوني وعلى الميسرة موسى بن سلمة الهذلي، كما جعل بعض القواد الكبار معه في القلب، وهكذا زحف الجيش حتى وصل إلى الديبل دون أن يتعرض له أهل البلاد في الطريق (٥).

في يوم الجمعة من شهر محرم سنة ٩٣ هـ كان البطل الشاب محمد بن القاسم الثقفي في مدينة الديبل، كما وصلت السفن المحملة بالأسلحة والمؤن

(١) قنزبور: كانت عاصمة لاقليم مكران أيام الفتح العربي لبلاد السند.

(٣) أرمابيل: كانت مدينة تقع بالقرب من الشاطىء البحري في حوالي منتصف الطريق بين نبخ الميناء البحري لاقليم مكران وبين الديبا

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٢٧ ـ وأما ججنامه لا يذكر شيئاً عن فتح قنزيور.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ص ٩٩ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٨٩ هـ ويقول البلاذري بأن محمد بن هارون قد مات في مدينة فنبل المجاورة لمدينة أرمابيل.

<sup>(</sup>٥) ججنامه بالفارسية ص ١٠١ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥.

والرجال أيضاً من الشيراز إلى ميناء الديبل في نفس الوقت المناسب المحدد(۱) ووصلت رسالة الحجاج إلى محمد بن القاسم يقول فيها مشجعاً له بأنه قد عين رجالاً بارزين من العرب مساعدين له وهم أصحاب الخبرات والتجارب في ميدان القتال والجهاد ليقفوا بجواره ويساعدوه في مهمته وأهمهم عبد الرحمن بن مسلم الكلبي وسفيان بن الأبرد وقطن بن برد الكلابي وجراح بن عبد الله ومجاشع بن نوبه الأزدي وأفضلهم خريم بن عمرو الذي اشتهر بالشجاعة النادرة والخصال الحميدة وكلهم كانوا من ندماء الحجاج ومساعدين له والمقربين إليه (۲).

وحفرت الخنادق وركزت الرماح عليها ونشرت الأعلام، ووزعت الدوريات من الجند للمراقبة والاستكشاف وجهزت المناجيق التي كان بينها منجنيق كبير يعرف باسم (العروس) كان يستخدمه خسمائة رجل، وبذلك استعد الجيش العربي للحملة (٣) فأراد محمد بن القاسم الثقفي أن يفتح حصن الديبل أولاً، ولما بدأ بالهجوم عليه خرج رجل برهمي من الحصن يطلب الأمان، فأعطاه محمد بن القاسم الثقفي الأمان، فأخبره الرجل أنه ورد في كتب التنجيم عندهم أن بلاد السند تفتتح على أيدي جنود الإسلام، ولكن طللا كان العلم المنشور فوق المعبد موجوداً وهو طلسم وسحر في اعتقاد أهل بلاد السند فإنه لا يمكن للعرب فتح هذه المدينة، لذلك لا بد من إسقاط بلاد السند فإنه لا يمكن للعرب فتح هذه المدينة ويؤمنوا بالهزيمة ويحصل ذلك العلم حتى يدخل الرعب في قلوب أهل المدينة ويؤمنوا بالهزيمة ويحصل ذلك العلم حتى يدخل الرعب في قلوب أهل المدينة ويؤمنوا بالهزيمة ويحصل

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٠٣ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ في أحداث سنة ٨٩ هـ ولكن البلاذري لا يذكر السنة.

<sup>(</sup>۲) ججنامه بالفارسية ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٠٣ و ١٠٤ بالتفصيل - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ في أحداث سنة ٨٩ هـ، وقد حدد اليت الانجليزي عدد المناجيق بخمسة ولعله اعتمد على البيانات التاريخية الواردة في فتح بلاد فارس وغيرها، ولكن يفهم من ججنامه أن عدد المناجيق عند العرب في حربهم المصيرية مع داهر ملك بلاد السند كان ثلاثة فقط (انظر ججنامه ص ١٧٤).

النصر للعرب، وكان هذا المعبد معبداً بوذياً كبيراً ويبلغ ارتفاعه نحو أربعين النصر للعرب، وقعل علم أخضر يتدلى أطرافها على الجهات الأربعن متراً، وكانت عليه قبة وعليها علم أخضر يتدلى أطرافها على الجهات الأربعن مترا، وكات عليه من القاسم ذلك الخبر من الرجل، قرر أن يستفيد من اعتقاد فلم سمع محمد بن القاسم ذلك الخبر من الرجل، قرر أن يستفيد من اعتقاد فلم سمع عليه بن الناحية النفسية فأمر قائد المنجنيق جعوبة المسلمي بضرب أعنقاد المل سن المعلقة الأف درهم جائزة له إذا أصاب الهدف، واشترط الراية، ووعده بعشرة آلاف درهم جائزة له إذا أصاب الهدف، واشترط الراية، ووقعه . والله المنجنيق بقدر مترين، فقال محمد بن القاسم إذا لم جعوبة أن يقطع من طول المنجنيق بقدر مترين، فقال محمد بن القاسم إذا لم جعوبه الله المنافق الله المنجنيق، فقال جعوبة إذا لم أسقط العلم ولم تنجح فقد ضاعت أهمية آلة المنجنيق، فقال جعوبة إذا لم أسقط العلم ولم الله المعبد فلتقطع يدي، وعندئذ وافق محمد بن القاسم على قطع المنجنيق بعد حصوله على الإذن من الحجاج، ثم صوب الرامي منجنيقه فانطلقت القذيفة الحجرية الأولى وأسقطت العلم ثم أطلق قذيفته الثانية فكسر بها بقية المعبد باتقان ومهارة دون أن يصيب مبنى المعبد بضرر، وبذلك دخل الرعب في قلوب سكان المدينة وهاجوا مستعدين للقتال، فتوجه عدد من الجند نحو المعبد وقتلوا اثنين من حراسه ودخلوه وأخرجوا منه ٧٠٠ جارية كن يعملن في خدمة الصنم ويقمن بالرقص التقليدي المذهبي (٢) وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي يهاجم فيها العرب معبداً في بلاد السند.

وبعد ذلك اهتم محمد بن القاسم بفتح الحصن، فقسم الجيش في جوانب الحصن، بحيث جعل جهم بن زحر الجعفي مع فرقته في الشرق، وعطار بن مالك العشي مع فرقته في الغرب، وبنانة بن حنظلة الكلابي مع فرقته في الشمال، وعون بن كليب الدمشقي مع فرقته في الجنوب، بينها وقف هو نفسه بعيداً عن الحصن ومعه من القواد ذكوان بن علوان البكري وخريم بن عمرو

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۰۶ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ الكامل في الناريخ لابن الأثير جـ ٤ في أحداث سنة ٨٩ هـ ـ والبلاذري وابن الأثير يذكران لون العلم بأنه كان أحمر .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٠٥ ـ ١٠٨.

وابن المغيرة مع ألف فارس، ثم دقت الطبول وصدر أمر القائد بالهجوم الشامل على الحصن من كل جانب في وقت واحد، ووضعت السلالم وكان أول من صعدالحصن هو صعدي بن خزيمة الكوفي ومعه عجل بن عبد الملك بن قيس البصري، وبعد صعود العرب فوق الحصن فتحوا بابه وأمر محمد بن القاسم بقتل جميع من في هذا الحصن لكونهم مسلحين ورافضين التسليم (۱) ولأن الحجاج كان قد أمره بذلك (بصفة خاصة استثنائية) أي بالنسبة لجنود هذا الحصن بالذات حيث سجن فيه التجار العرب ولا سيا النسوة السلمات وفيه استشهد القائد بديل وغيره من قواد العرب، فكان هذا العمل القاسي بمثابة إنتقام لهؤلاء من جهة وتأديب لأهل الديبل وتحذير لحكامهم الذين بسلوكهم غير الطيب أجبروا العرب على الإقدام لمثل هذا العمل من الذين بسلوكهم غير الطيب أجبروا العرب على الإقدام لمثل هذا العمل من الأمان لكل من أراده في المدن الأخرى ولا يقتل أحداً إلا إذا كان مسلحاً بوض التسليم، وفي أثناء فتح الحصن استطاع حاكم الديبل الأمير جاهين بن برسايد راوت أن يقفز من فوق الحصن بالليل وجرب عند داهر ملك بلاد السند(۲).

# الافراج عن النساء والتجار والجنود العرب من سجن الديبل:

ثم حضر رجل برهمي المذهب يسمى سودين الذي كان محمد بن القاسم الثقفي قد أعطاه الأمان، وأرشده إلى مكان السجن الذي فيه النسوة المسلمات

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ١٠٦ و١٠٧ بتفصيل، فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ باختصار ـ تاريخ اليعقوبي ص ٢٧٧ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ١١١ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٠ وكذلك انظر ماجمدار في الغزو العربي للهند بالانجليزية ص ١٦ ويعتبر ماجمدار قتل العرب لأهل الحصن وحشية ولكنه لا يعتبر اعتداء قراصنة السند على نساء المسلمين وسجنهن وكذلك نهبهم للأموال وقتل جنود العرب لمدة سنتين وحماية الملك داهر للقرصنة وحشية وهمجية . !

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٠٨ ـ الكامل في التاريخ لابسن الأثير جـ ٤ ، ص ١١١.

والتجار والجنود العرب بعد حادثة السفن فأفرج عنهم وتركهم مدة في الحصن والتجار والجنود العرب معاً إلى الحجاز ودار الخلافة (٢) والمبدر والمراحة (١) وقيل إنه أرسلهم جميعاً إلى الحجاز ودار الخلافة (٢) .

وإن وجود النسوة المسلمات والتجار العرب والجنود المقيدين في السجن وإن وجود المن الله السند كان يعلم ذلك بل هو الذي الحكومي لدليل قاطع على أن ملك بلاد السند كان يعلم ذلك بل هو الذي المحدومي محدث المحدومي المحدومي المحدومي القبض على المحدومي القبض على المحدومي القبض على المحدومي الم القراصنة ولا إعادة النسوة والأموال والسفن إلى العرب، ثم لما علم العرب بوجود تلك النسوة والتجار الأبرياء في سجن الديبل وقاموا بحملتين مريتين على الديبل، رفض داهر ملك بلاد السند أيضاً تسليم النسوة والتجار إلى العرب، وكان بعض حكام بلاد السند خائفين من عاقبة العناد والظلم والكبرياء من جانب داهر مع العرب، ولذلك نرى والي النيرون يبعث بوفد سري إلى الحجاج ويعلن الطاعة له قبل سنة كاملة من إرسال الحملة الكبيرة إلى بلاد السند بقيادة محمد بن القاسم.

## إسلام سجان الديبل لدى محمد بن القاسم:

كان بين الأسرى المحكوم عليهم بالقتل من الرجال المسلحين في حصن الديبل، رجل برهمي يسمى (قبلة بن مهترائج) وكان مشرفاً على سجن الديبل، ولما أراد محمد بن القاسم قتله تنفيذاً لأمر الحجاج تشفع بالمسجونات والمسجونين العرب الذين عاملهم معاملة طيبة إيماناً منه بأن العرب سيفتعون الديبل وينقذونهم، فسأل محمد بن القاسم من المسجونين عنه فشكروا فيه فعفا عنه، وعندئذ أعلن السجان إسلامه فأكرمه محمد بن القاسم وفوض إلبه الإشراف على الأمور المالية في الديبل(٣) وهكذا كان العرب بحسنون إلى من

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۰۸ و۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ١٠٨ و١٠٩ ـ تاريخ السند بالأردية لأبي ظفر ندوي ص ٢١.

احسن إليهم أو يعلن الإسلام ويدخل في حمايته، وكان هذا الديبلي هو أول من دخل الإسلام أيام الفتح وعلى يد محمد بن القاسم نفسه.

### إسكان العرب في الديبل وبناء مسجد لهم:

بعد ذلك قام محمد بن القاسم بتقسيم الغنائم والأموال على الجنود والمستحقين وأرسل بالأخماس إلى دار الخلافة، واختار موضعاً في الديبل وأسكن فيه أربعة آلاف من العرب وبنى لهم مسجداً جامعاً، وعين حميد بن وداع النجدي حاكمًا على الديبل (۱) وهكذا فتح محمد بن القاسم مدينة الديبل التي كانت مدينة تجارية مشهورة وميناء هاماً لبلاد السند (۲) وانتهى من فتح الديبل وحصنها العظيم وتنظيم الأمور فيها في شهر رجب سنة ۹۳ هـ (۳) ثم بدأ محمد بن القاسم يستعد لفتح مدينة النيرون (۱).

#### فــتح النيــرون :

قطع محمد بن القاسم الطريق من الديبل إلى النيرون في ستة أيام وكانت المسافة بينها ٢٥ فرسخاً ونزل في موضع من ضواحي النيرون ولم يكن نهر السند يمر به، فضاق الجنود من العطش حتى أمطرت السياء وامتلأت الخزانات بالمياه وشرب جنود الإسلام وحمدوا الله، وكان محمد بن القاسم قد أرسل بعض المناجيق والأسلحة والمؤن والجنود على المراكب الكبيرة في نهر ساكره إلى مدينة النيرون، بينها سار هو عن طريق البر مع بقية الجند والسلاح وكان معبته من القواد على المشاة مثل أبو الليث التميمي ومن قواد المناجيق مثل

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٥ ـ الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ١١١ ـ ابن خلدون جـ ٤ ص ٦٠ ـ ججنامــه ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ص ٢٨٩ ـ ججنامه بالفارسية ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الهند لاليت الانجليزي ج ١ ص ٤٣٦.

<sup>(1)</sup> النيرون: تقع الآن مدينة حيدر آباد الحالية في موضع مدينة النيرون القديمة.

جعوبة بن عقبة السلمي (١) .

كان أهل النيرون متحصنين داخل المدينة في حين كان واليهم البوذي غائباً، وكان محمد بن القاسم متضايقاً من قلة المواد الغذائية اللازمة للجند وطال حصار المدينة لمدة أيام حتى عاد الوالي من العاصمة فأرسل رسوله إلى محمد بن القاسم مع الغلة ورسالة خاصة بخط الحجاج وأخبره أنه وأهل المدينة قد صاروا من أتباع العرب وذلك حسب الاتفاق السري الذي تم بينه وبين الحجاج قبل قدوم محمد بن القاسم إلى بلاد السند وفتح الوالي باب المدينة للعرب.

ثم حضر بهندركن والي مدينة النيرون البوذي عند محمد بن القاسم بالهدايا الثمينة والتحف النادرة وألبسه خلع التشريف ورحب به محمد بن القاسم وأكرمه ثم فكر في تدبير أمور المدينة معه وعين عليها والياً عربياً وبني بها مسجداً للمسلمين على حين إتخذ من بهندركن مستشاراً سياسياً لنفسه(٢).

## فتح اقليم سيوستان :

بعد ذلك تحرك محمد بن القاسم من النيرون نحو سيوستان (٣) ومعه والي النيرون البوذي، وقطعا نحو ثلاثين فرسخاً حتى وصلا إلى موضع يقال له موج (٤) بسيوستان وكان للوالي النيروبي أتباع بوذيون هناك، وأما حاكم

(١) ججنامه بالفارسية ص ١١٦.

(٢) المرجع السابق ص ١١٧.

(٣) سيوستان : يرى كاننجهام أنها مدينة سيهوان التي تقع على صخرة شامخة منعزلة بالقرب من بحيرة كبيرة على تلال الاكهى .

<sup>(</sup>٤) موج (ماوج) ويطلق عليها اسم قلعة سيوستان أيضاً وهي تقع على بعد ٣٠ فرسخاً من النيرون (ججنامه ص٩٣ و٩٥) وواضح أن موج كانت ضاحية لمدينة سيوستان أي بها القديمة، كما يرى ذلك ماجمدار الهندي ص ١٧ ويقرأها اليت الانجليزي باسم (٣٠ج) بها ج ١ ص ١٥٨.

سيوستان فكان برهمي المذهب وهو الأمير بجهرا بن جندر وابن عم الملك داهر فاجتمع البوذيون به وأخبروه بأنهم من النساك المسالمين ويؤمنون بما جاء في رسالة الحجاج إليهم قوله: كل من طلب الأمان له الأمان، وإذا وافق الحاكم فإنهم مستعدون ليكونوا واسطة الخير والصلح بينه وبين العرب الذين لا يخونون العهد ويعطونه الأمان بل ويكرمونه ولكن الحاكم لم يقبل ذلك(١).

وفي الوقت الذي وصل الجيش العربي إلى باب المدينة، كان نهر برسكال بسيوستان قد فاض من جهة ونهر السند قد اشتد من جهة أخرى، وصوبت المناجيق نحو المدينة لمدة أسبوع ليلاً ونهاراً حتى شعر السكان بالضيق والخوف وتوقفوا عن القتال، وعلم الأمير بجهرا أن السكان يئسوا من المقاومة فهرب في المساء من الباب الشمالي تحت ستار الليل المظلم وعبر النهر متجها إلى منطقة البودهية.

وبعد هروب الحاكم دخل محمد بن القاسم مدينة سيوستان (سيهوان) فاتحاً وأعلن أهلها البوذيون منهم الطاعة، ثم عين نواباً له على مراكز ووظائف مختلفة، وأمر بجمع الذهب والفضة والنقود من كل جهة تتعلق بالحكومة السابقة ما عدا ما في أيدي البوذيين الذين عاهدوا بالطاعة، ثم وزع الغنائم والأموال على الجنود وأرسل الأخماس مع رسالة الفتح إلى الحجاج(٢).

#### إسلام أول جماعة كبيرة من البوذيين:

ونما هو جدير بالذكر هنا أن أول جماعة كبيرة من البوذيين من أهل بلاد السند الذين دخلوا الإسلام برغبتهم أيام الفتح وعلى يدي محمد بن القاسم كانوا قوم (چنه) في اقليم سيوستان، ولهم قصة طريفة في إسلامهم، لقد أرسلوا في البداية جاسوساً إلى معسكر العرب لمعرفة الأخبار وحين وصل

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص١١٨ و١١٩ و١١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٢٠.

الجاسوس كان جنود الإسلام قد وقفوا في خشوع رهيب خلف إمامهم الشاب الجاسوس كان جبوب و الثقفي يركعون ويسجدون لله الواحد القهار في الصالح محمد بن القاسم الثقفي يركعون ويسجدون لله الواحد القهار في الصالح عمد بن الحاسوس وتهيب من هذا المنظر الروحي وشعر صلاتهم بالجماعة، فاندهش الحاسوس وتهيب من هذا المنظر الروحي وشعر صلاتهم باجماع و وسعر صلاتهم باجماع الله عدد الله عدد الله عدد وأخبرهم بشعور عجيب علا بين جوانبه لم يستطع أن يفهمه وذهب إلى قومه وأخبرهم بشعور حبيب على العرب منتظمة خاشعة ، فقالوا إذا كان العرب هكذا يعبدون الرب ويطيعونه ولا يتركون صلاتهم حتى في أخطر الأوقات ويؤدونها يعبدون رب ويقين، وهم متحدون بهذا الشكل فلا يمكن لنا مقاومتهم، وهذا يدل على أن دينهم هو الدين القيم، واختاروا من زعمائهم وفداً أرسلوه إلبه مع الهدايا وعرضوا له الطاعة، ولكنهم زادوا حباً وإخلاصاً حينها قابلوا محمد ابن القاسم وعرفوا أخلاقه الفاضلة وتأكدوا بأن الإسلام دين الحق والرشد والكمال فأعلنوا إسلامهم لديه وعادوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإسلام فأسلموا جميعاً (١) .

#### فتح منطقة البودهية : (٢)

ثم عزم محمد بن القاسم بالسير نحو منطقة البودهية، ونزل بالجيش على شاطىء نهر كنبه (٣) وكان حاكم مدينة البودهية رجلًا بوذياً يسمى الأمير كاكه ابن بسامه، فقرر رجال الدولة والقواد القيام بغارة ليلية على معسكر المسلمين، ووافق الحاكم على ذلك وانضم قوم الزط إلى الجيش وتسلحوا بأنواع الأسلحة وساروا متجهين نحو معسكر العرب في ظلام الليل، ولكنهم لم ينجحوا في تقليدهم للعرب في تنفيذ الغارة الليلية، فقد ضلوا الطريق وساروا في

(١) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٢ و٢٣.

<sup>(</sup>٢) البودهية: هي منطقة واسعة ذكرها الجغرافيون العرب باسم (البدهة) أيضاً وحاضرتها كانت قندابيل كيا في (دور بالمانية) قندابيل كما في (معجم البلدان لياقوت الحموي جـ ١ ص ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) نهر كنبه: نهر صغير يجري في موضع يقال له (مندهان) في منطقة البودهية (جبناك ص ١٢١).

الصحراء يتخبطون خبط عشواء حتى الفجر وعادوا إلى الحاكم وأخبروه بتلك الواقعة الغريبة(١)

ولما سمع الأمير كاكه تلك القصة توجه مع بعض قواده الخواص إلى معسكر محمد بن القاسم للمبايعة، وخلع عليه خلع التشريف حسب تقاليد ملوك السند، فقدم إليه كرسياً فخمًا وجبة وعمة، ثم عين محمد بن القاسم فرقة بقيادة عبد الملك بن قيس الدقيقي للقضاء على المتمردين في تلك المنطقة، وساعده في ذلك الأمير كاكه نفسه حتى قهروا المتمردين وحصلوا منهم على غنائم وأموال كثيرة (٢) وبعد ذلك قام محمد بن القاسم بالحملة على قلعة سيسم (٣) التي كانت مقراً للحاكم وهزم القواد الموجودين فيها بعد حرب دامت يومين حتى فتحت القلعة ثم دخل المسلمون المدينة (٤).

وكان بين أهل البودهية فريقان وهما (الراورتية)(٥) و (التكاكر)(٢) وكانا من أتباع الأمير بجهرا بن جندر حاكم الديبل السابق الهارب، وكانوا يدينون بالديانة البرهمية، فأعلنوا العصيان وعدم الطاعة للعرب، فقاتلهم العرب حتى

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٢١ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في ججنامه بالفارسية ص ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سيسم: يعتقد هيج أن سيسم يمكن أن تكون موضع شاه حسن في الوقت الحاضر، وهو عند الطرف الغربي لبحيرة مانجهر.

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) الراورتية: يبدو أنهم كانوا جماعة من القواد والجنود وربما كان موطنهم مدينة راور فنسبوا اليها.

<sup>(</sup>۱) التكاكرة: يفهم من سياق كلام صاحب ججنامه في مواضع كثيرة بأنهم كانوا من كبار قواد الجيش السندي، وكانوا معروفين بالشجاعة والقوة البدنية وفن القتال، فلذلك كانت لهم مكانة عند الملوك، وينتسبون أصلاً إلى قوم الراجبوت، ويسميهم صاحب ججنامه بالفارسية (تكران) والمفرد تكر. (انظر ججنامه بالفارسية ص ٥٥ و١٣٤ و١٣٦ و١٧٧) وقد ذكرهم البلاذري أيضاً بأنهم قواد يلازمون الملك داهر في معركته مع العرب وذكرهم باسم التكاكرة (انظر فتوح البلدان جـ٣ ص ٥٣٥) وأما اليت الانجليزي فيرى أن لقب (تهاكر) كان يطلق على الجنود المشاة (انظر تاريخ الهند لاليت ج ١ ص ١٦٤).

انهزم بعضهم وتقهقر التكاكر منتقلين الى موضع في أعلى منطقة البودهية، وهرب الراورتية الى ضاحية بالقرب من قندابيل(١) ومن هناك طلبوا الأمان وهرب الراورتية الى ضاحية بالقرب من السبب قتله بعض زعمائهم فبعثوا لأنهم أصلاً كانوا مخالفين للملك داهر سراً بسبب قتله بعض زعمائهم فبعثوا رسلهم إلى البودهية عند محمد بن القاسم مع البيعة وقد فرضوا على أنفسهم وسلهم إلى البودهية عند محمد بن القاسم مع البيعة وقد فرضوا على أنفسهم جزية، قدرها ألف درهم من الفضة(٢).

# تنظيم أمور البودهية وبناء مسجد بها:

بعد ذلك قام محمد بن القاسم بتنظيم الأمور في منطقة البودهية ومدينتها وفرض على أهلها الخراج، كما أسكن جماعات من العرب في مناطق عديدة منها وبني لهم بعض المساجد لاتساع المنطقة وعين حميد بن وداع النجدي حاكمًا وعبد القيس الجارودي نائباً له على مدينة البودهية، وعلى حصن سيستم، وفوض إليهما الأمور الإدارية والعسكرية وأمرهما بالاهتمام برفاهية الشعب(٣).

وبينها كان محمد بن القاسم يفكر في تدبير الأمر لعبور النهر وصل خطاب من الحجاج بن يوسف يشجعه على سرعة الحركة ويأمره بإعطاء وعود للزعاء بالمقاطعات والولايات، حتى يطمئنوا إليه ويساعدوه، وبين له أن للحصول على السلطة وسائل أربع وهي: المداراة أو المساهمة أو المصاهرة ثم بذل المال والعطية ثم الرأي الصائب في محاربة الأعداء ومعرفة أمزجتهم ونقط ضعفهم ثم الرعب والهيبة والقوة والشهامة وأكد عليه عبور النهر قبل العدو حتى يدخل الرعب بذلك في القلوب ويثبت لنفسه الجدارة. وبعد ذلك بين الحجاج في الرعب بذلك في القلوب ويثبت لنفسه الجدارة. وبعد ذلك بين الحجاج في رسالته أيضاً الغرض من الفتح وطرق معاملة الرعية الذين يدخلون في رسالته أيضاً الغرض من الفتح وطرق معاملة الرعية الذين يدخلون في

<sup>(</sup>١) قندابيل: كانت قديمًا عاصمة لمنطقة البودهية (انظر معجم البلدان لياقوت جـ ١ ص ٥٢٧). (٢) جحنامه بالفارية

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ١٢٤ وصاحب ججنامه يذكر خراجاً لا جزية!. (٣) المرجع السابق ص ١٢٤ و١٢٥.

الإسلام أو الذين يقبلون الطاعة أو الذين يرفضون الطاعة للعرب ثم كيفية حصول الجزية والخراج (١) وهكذا كان الحجاج في كل خطوة وكل مهمة يرشد قائده الشاب ويذكره بما يجب أن يفعله، فلذلك نرى لرسائل الحجاج أهمية عسكرية وسياسية في نجاح محمد بن القاسم في كل أمر كان يسعى إليه.

### عودة محمد بن القاسم إلى النيرون لفتح قلعة أشبهار:

عاد محمد بن القاسم إلى النيرون وتوجه نحو مدينة أشبهار (٢) وبها حصن منيع، وهي مدينة صغيرة تقع بناحية النيرون، وكان معه بهندركن والي النيرون البوذي وكبار البوذية، واستعد أهل أشبهار للحرب وكان قد إنضم إليهم قوم الزط من سكان النيرون وضواحيها وأهل القرى المجاورة لها وحفر العرب خنادقهم وحاربوا لمدة أسبوع وبعد ذلك طلب أهل أشبهار الأمان فأعطاهم محمد بن القاسم الأمان وعين والياً على المدينة من طرفه وكتب إلى الحجاج بن يوسف بفتح القلعة وإعطاء الأمان لقوم الزط في النيرون (٣).

وبعد ذلك تقدم محمد بن القاسم نحو نهر السند، واشتبك في الطريق مع الأمير جاهين الذي كان قد هرب من الديبل بعد أن انتصر العرب هناك، فانهزم جاهين للمرة الثانية وفر هارباً، وزحف العرب حتى وصلوا إلى الضفة الغربية للنهر في مقابل جيور(٤) ومدينة راور(٥) اللتين تقعان في الجهة الشرقية للنهر (١).

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۲۷ و۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) اشبهار: موضع بالقرب من مدينة النيرون.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ١٢٥ و١٣٢ ـ تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢١.

<sup>(</sup>١) جيور: في ججنامه ص ١٣٣ و (جيبور) في ججنامه ص ١٦٠ و ١٦٧ كلاهما اسم لموضع واحد.

<sup>(°)</sup> راور: اختلف الباحثون في تعيين مكان مدينة راور المجاورة لمدينة الور العاصمة القديمة، يرى هيج أن مكانها يقع على بعد ٨٠ ميلًا من برهمنا باد وعلى مسافة ٧٠ ميلًا جنوبي شرقي مدينة حيدر آباد الحالية على الجانب البعيد من الدلتا (انظر منطقة دلتا اندس ص ٦٣ و ٢٤).

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٣٣ طبع الهند.

بیعة موکه بن یسایه حاکم بت:

موت بل ... بسايه البوذي حاكم منطقة بت(١) برسوله إلى محمد بعث الأمير موكه بن بسايه البوذي حاكم منطقة بت(١) برسوله إلى محمد بعث الامير سوك بلاد السند ملك لآبائه وأجداده، كما أن صلة القرابة ابن الماسم والبر الملك داهر ولكن الدلائل الحربية تشير إلى أن بلاد السند تربط بينه وبين الملك داهر ولكن الدلائل الحربية تشير إلى أن بلاد السند مربط بينه ربيل العرب ولذلك فهو مستعد للتعاون، ولكنه لا يريد أن يلومه قومه ستنقل إلى العرب ولذلك فهو مستعد النال إن سلم نفسه بلا حرب ولا مقاومة، ولذلك لا بد من حيلة وأخبره أنه سيتوجه إلى فرح تزويج ابنة أمير منطقة ساكرا(٢) فإذا أرسل محمد بن القاسم فرقة مسلحة من جيشه قوامها ألف جندي على رأس الطريق فيمكن لهم إلقاء القبض عليه وأخذه أسيراً، فأرسل محمد بن القاسم جيشاً بقيادة بنانة بن حنظلة الكلابي فوصل موكبه مع مائة شخص من القواد من التكاكرة، فأسرهم العرب ورحب به محمد بن القاسم وترك له حكم منطقة بت وأهداه مائة ألف درهم وشمسية من ريش الطاووس وكرسياً فخمًا، حسب تقاليد بلاد السند، وكذلك أهدى إلى التكاكرة الذين كانوا معه هدايا وخيولًا جيدة، كما جعل أراضي قصة (٣) ملكاً له ولذريته ثم أمره أن يجهز السفن والمراكب اللازمة لعبور النهر إلى الضفة الشرقية(٤).

# مبعوث محمد بن القاسم إلى الملك داهر:

ثم أرسل محمد بن القاسم مبعوثه العربي المعروف بالشامي إلى الملك داهر ومعه مترجم ديبلي وهو قبله بن مهترائج الذي كان مشرفاً على سجن

(٢) ساكرا: يجددها ماجمدار بأنها تقع بقرب مدينة سكهر الحالية (المذكرة الجغرافية الملحقة عند

<sup>(</sup>١) بت: حققها ماجمدار الهندي على أنها الجزيرة الصخرية المسماة (بهاكر) أو (بكهر) التي تعتبر من المعالم الهامة لطوبوغرافية هذا الجزء من بلاد السند (المذكرة الجغرافية لماجمدار ص ٥٣).

<sup>(</sup>٣) قصة: يرى داود بوته بأن المقصود من قصة ربما هي (كجه) (انظر ملحق داود بوته لكتاب ججنامه ص ٧٦٥)

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ص ١٣٤ و١٣٥.

الديبل ودخل الإسلام بعد فتح الديبل() فلما دخل الديبلي على الملك لم يسجد له تعظيمًا حسب عادة السند مع ملكهم، وكان الملك داهر يعرف فغضب وقال له: لو لم تكن رسولاً لقتلتك! فقال الديبلي المترجم: نعم إنني الأن مسلم ولا يصح في الإسلام أن يسجد إنسان لإنسان مثله وإنما السجود لله رب العالمين، وإن قتلتني فإن المسلمين ينتقمون لي، ثم بدأ الشامي في الحديث وقال: إن أميرنا محمد بن القاسم قد ترك لك الحرية في أن تختار عبور النهر إليه أو تسمح للعرب بالعبور حتى يتقابل الفريقان في ساحة القتال مادمت لا تريد التسليم أو الصلح().

واستشار الملك داهر وزيره سياكر فنصحه بالموافقة على عبور المسلمين للنهر لأنهم لو عبروه ستنقطع عنهم الامدادات العسكرية والمؤن الغذائية بعيث يصبح النهر من خلفهم ويكون الجيش السندي أمامهم فيسهل بذلك القضاء عليهم، ولكن محمد العلافي العربي وهو أحد المتمردين على الدولة الأموية قد نصحه بعدم السماح للعرب بالعبور لأنهم أشداء في القتال رغم فلتهم وقد نووا الجهاد في سبيل الله، فلن يتراجعوا في الحرب حتى الموت، والموت عندهم شهادة جزاؤها الجنة ورضوان الله، وإما الانتصار، وبهذا المبدأ والإيمان ترتفع معنوياتهم فيصبرون ويواصلون القتال ولاسيها بعد عبور النهر والاقتراب من العاصمة ويجدون أنفسهم في المرحلة الأخيرة من الحرب، والاقتراب من العاصمة ويجدون أنفسهم في المرحلة الأخيرة من الحرب، وعندئذ ينتصرون في الوقت الذي يصعب على الجيش السندي منعهم من الاستيلاء على العاصمة، ثم أشار العلافي على الملك بأن يأمر قوم الزط

<sup>(</sup>۱) انظر التفصيل في ججنامه بالفارسية ص ١٠٨ و١٠٩ ويذكر صاحب ججنامه المترجم الديبلي بلقب (مولانا اسلامي) ولكن اليت الانجليزي أو غيره يذكر المترجم باسم (مولانا اسلامي) ولا يشير إلى اسمه الحقيقي وجنسيته ومذهبه ولا منصبه في القديم، معتقداً أنه عربي الأصل يعرف اللغة السندية، ولكننا بينا فيها سبق أن اسمه قبله بن مهترائج وكان مشرفاً على سجن الديبل وبرهمي المذهب وقد دخل الإسلام.

(۲) ججنامه بالفارسة ص ١٣٦٠

الغلاظ والميد اللصوص والملاحين القراصنة أن يستولوا على الغلات والأخشاب والمواشي والعلف من حول العرب في كل مكان ولاسيها من طريق الجيش والمواشي والعلف من حول العاصمة حتى يضيقوا ذرعاً من انتشار الجوع والمرض العربي الذي يزحف إلى العاصمة حتى يضيقوا ذرعاً من انتشار الجوع والمرض بينهم ويتفرقوا فرقاً وأحزاباً وعندئذ يسهل القضاء عليهم بهجوم عنيف(١).

وتحير الملك داهر بين الرأيين وأخيراً استقر رأيه على ترك الاختيار للعرب، فقرر محمد بن القاسم عبور النهر، ووقف بجيشه على الشاطىء الغربي يستعد والأمير موكه يساعده، وفي هذا الوقت وصل خطابان من الحجاج ينصحه بالتجلد والشجاعة ويأمر بسرعة العبور من موضع مناسب ويطلب منه إرسال خريطة للنهر لدراستها وإبداء الرأي (٢).

#### استعداد الملك داهر للحرب:

استعد الملك داهر أيضاً للقتال، فرسم الخطط العسكرية وقسم الجيش إلى أربعة بحيث وقف الجزء الأكبر منه على الشاطىء الشرقي للنهر عند مدينة راور، وأمر الأمير جاهين أن يقف بالسفن الحربية على الشاطىء الغربي لمنع العرب في الموضع الذي يقابل منطقة بت التي تقع على الشاطيء الغربي لمنع العرب من العبور من تلك المنطقة التي يسهل فيها العبور والمحاولة للقضاء عليهم داخل النهر أو اجبارهم على العبور من موضع مجاور يصعب لهم العبور فيه، وفي نفس الوقت أرسل الأمير جيسيه على السفن الحربية إلى الضفة الشرقية ليقف بجيشه في موضع مقابل لمنطقة بت، وأمر وزيره الثاني راسل أن يجهز ليقف بجيشه وينتظر أمره للهجوم على العرب في الوقت المناسب بعد وصولهم إلى الضفة الشرقية (٣).

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۳۹ - ويرى ماجمدار الهندي أن محمد العلافي كان ناصحاً أميناً في مسألة عبور النهر بينها كان الوزير السندي مخطئاً في السماح للمسلمين بعبور النهر.
(۲) المرجع السابق م ۱۶۵ م ۲۰۰۰ م ۱۰۰۰ م

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ١٤٦ و١٤٧ وكان مع الملك داهر رجل عربي يسمى (مروان بن هدبه التميمي) وكان من العلافيين يشير عليه أيضاً ببعض الخطط العسكرية العربية.

ئورة سيوستان وفتح قلقها مرة ثانية:

بينها كان محمد بن القاسم يستعد لعبور النهر وصل إليه الخبر بأن الأمير جندرام هاله الحاكم الأسبق على اقليم سيوستان قد استولى على القلعة وطرد الجنود العرب منها، فأجل محمد بن القاسم عبور النهر وأرسل محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفي على جيش مكون من ألف فارس وألفين من المشاة إلى سيوستان فانتصر الجيش العربي واستولى على القلعة وعين عليها واليا ونوابا أقوياء، ثم عاد إلى محمد بن القاسم ومعه أربعة آلاف محارب من قبيلة الزط من أهل سيوستان (۱) وكان محمد بن القاسم يقصد بذلك أن يكون الطريق الخلفي مفتوحاً وفي أيدي العرب حتى يضمن وصول الإمدادات العسكرية والمؤن الغذائية إلى الجيش العربي المتقدم.

تعطل محمد بن القاسم عن عبور النهر لسوء حالة الجيش:

تحرك محمد بن القاسم بجيشه إلى منطقة جهم (٢) الواقعة بجوار النهر لعدم تمكنه من العبور من المنطقة الشمالية التي كانت في أيدي السند، وتعطل هناك نحو خمسين يوماً بسبب تلك الاضطرابات التي قامت ضد العرب في سيوستان والخطط الجديدة للملك داهر في أماكن مختلفة، حتى نفذت المؤن الغذائية والعلف، وأصيبت الخيول بالمرض، وكان العرب يذبحون تلك الخيول المريضة ويأكلونها بينها كان أهل السند يحاصرونهم ويؤذونهم من كل الخيول المريضة ويأكلونها بينها كان أهل السند يحاصرونهم ويؤذونهم من كل جانب ويمنعون عنهم وصول الأغذية والمواشي والعلف عملاً برأي محمد العلافي كها كان المناخ في هذا الوقت حاراً جداً وتهب الرياح المسمومة مما أدى العلافي كها كان المناح بي وإصابة كثير من أفراده ببعض الأمراض كالعصبية الى اضطراب الجيش العربي وإصابة كثير من أفراده ببعض الأمراض كالعصبية

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ٥٣٦، ججنامه بالفارسية ص ١٤٥ و١٤٧، تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) جهم: حقق كوزنس اسم منطقة جهم (جهيم) باسم جيم بير وهواسم للقبر الموجود في جزيرة صغيرة في النهر وتقع امام مدينة روهري (انظر المذكرة الجغرافية لكتاب الغزو العربي للهند ص ٥٣ ب).

وحدة المزاج والحمى، فساءت الحالة الصحية والنفسية للغاية، ولكن العرب وحدة المزاج والحمى، على المناعب وهنا أرسل الملك داهر رسالة بالتهديد العرب عرفوا أن يصبروا بقوة الإيمان، وهنا أرسل الملك داهر رسالة بالتهديد الله عرفوا أن يصبروا بقوة الإيمان، عليه الصلح في مقابل تقديم المساعد، الله المساعدة المس عرفوا أن يصبروا بسود ، عليه الصلح في مقابل تقديم المساعدة الغذائية العدد بن القاسم وهو يعرض عليه ولكن محمد بن القاسم دفخ الغذائية عمد بن القاسم وسوء و للعالم الخلف ولكن محمد بن القاسم رفض ذلك بكل للعرب على أن ينسحبوا إلى الخلف ولكن محمد بن القاسم رفض ذلك بكل للعرب على أن ينسحبوا إلى الخلف ولكن محمد بن القاسم رفض ذلك بكل للعرب على أن يست بر على الله لن يترك أرض السند قبل أن يرسل رأس شجاعة وكرر قولته المشهورة بأنه لن يترك أرض السند قبل أن يرسل رأس داهر إلى الحجاج بالعراق(١).

وسمع الحجاج بن يوسف بما وصلت إليه حالة الجيش هناك، فأسرع بارسال ألفين من الخيول العربية الأصيلة والمواد الغذائية والخل المجفف في القطن المحلوج وذلك للطعام والدواء، وكذلك أرسل الحجاج إلى محمد بن القاسم تشجيعاً له ورفعاً لمعنوياته فرمانا بألفاظ رقيقة وألقاب كبيرة بأنه قد عينه نائباً عنه في بلاد السند كلها وفوض إليه الأمور ليتصرف فيها كما يشاء، ولكنه في نفس الوقت حذره من الصلح وشجعه على عبور النهر والقضاء على داهر مها كلفه ذلك من المال والروح، وأشار عليه مرة أخرى أن يعبر النهر من عند منطقة بت حيث يقل العرض والماء ويسهل العبور بعد دراسته للخريطة ونصحه أيضاً ببناء كوبري على الماء من القوارب لكسب الوقت في العبور ومجامهة الأخطار (٢).

ولما وصل محمد بن القاسم إلى أرض ساكرة في منطقة جهم (جيم) جهز المراكب، وكان داهر قد بدأ يتغافل تحركات العرب ويشغل نفسه باللهو والصيد ولعب الشطرنج، حتى لا يظنوا أنه في خوف منهم، وقد حذره أحد الرهبان وكان يسمى (بهندوير) وهو في رتبة وزير من إهماله وتغافله وكبربائه وقد نصحه بتدبير الأمر قبل أن يصل إلى مرحلة يصعب معها العلاج(٣) ولكن

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱٤٧ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٥٠ - ١٥١.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ١٥١ - ١٥١ وكذلك انظر فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٦٠٠

الملك السندي كان مطمئناً للخطة العسكرية التي وضعها على ضفتي النهر لمحاصرة العرب في وسط النهر.

إستعداد محمد بن القاسم لعبور النهر:

رتب عمد بن القاسم الثقفي الجيش وجهزه بالأسلحة والخيول وزوده بالمواد الغذائية وجمع المراكب اللازمة لعبور النهر، وقبل أن يعبر النهر بجيشه الأساسي أراد ان يسد الطرق على وجه محاولات الملك داهر من الأمام وهملات العدو من الخلف، فقسم الجيش إلى وحدات استطلاعية وفرق انتحارية وأرسلها إلى جهات متعددة في النهر، فرقة قوامها ستمائة فارس مقاتل بقيادة سليمان بن نبهان القرشي نحو الحدود الغربية لمدينة راور حتى يمنع الأمير جيسيه من التحرك ويعطله في هذه الناحية وقت عبور الجيش العربي للنهر، وفرقة أخرى قوامها خمسمائة فارس محارب لمراقبة طريق منطقة كندارة بنيادة كبار التكاكرة للوقوف في جزيرة بت للدفاع، وفرقة رابعة تقف خلف الجيش للطوارىء، وكذلك وجه فرقة عسكرية إلى كنبه وفرقة إلى جيبور قرب راور لمواجهة جيش داهر في خليج يقع بين راور وجيبور، وأخيراً أمر حاكم النيون البوذي بهندركن أن يجمع مزيداً من الغلة ويوفر العلف للجيش الرئيسي استعداداً لعبور النهر (۱).

بعد هذا التخطيط العسكري كله قرر محمد بن القاسم السير إلى الشاطىء، فأمر محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفي بأن يتقدم بجيش صغير ويراقب الطريق، ويتبعه جيش آخر من ألف فارس بقيادة بنانة بن حنظلة الكلابي لحماية المقدمة، ثم سار هو مع بقية الجيش نحو الشاطىء، وأخذ معه من القواد الكبار مثل ذكوان بن علوان البكري والأمير موكه بن

<sup>(</sup>١) جمجنامه بالفارسية ص ١٥٥ و١٥٩ و١٦٠.

بسايه حاكم بت وجماعة من كبار قواد التكاكرة السند وقوم الزط حتى وصلوا إلى الشاطىء دون أن يتعرض أي جيش عربي للخطر في الطريق، وبعد الوصول إلى الشاطىء بأمان اختار محمد بن القاسم موضعاً للنهر يقل عرفه ثم أمر بإحضار المراكب المحملة بالرمال والأحجار والألواح الخشبية، وأم بتسمير الألواح الخشبية على المراكب على هيئة جسر لاستعماله لعبور النهر والزحف نحو الشاطىء الشرقي حيث تقف جيوش العدو وأمر بالفرق والوحدات الانتحارية الدفاعية بالتوجه بسفنهم إلى جهات متعددة من النهر والساطىء الشرقي لمنع القوات السندية البحرية من التقدم، وحماية الجيئ نحو الشاطىء الشرقي لمنع القوات السندية البحرية من التقدم، وحماية الجيئ على متداد الشاطىء الغربي وربط بعضها ببعض بمغدار بتصفيف المراكب على امتداد الشاطىء الغربي وربط بعضها ببعض بمغدار عرض النهر وأن يركب الجنود عليها، ثم أمر بفك رأس المركب الأول من الشاطىء ليسير في النهر متجهاً نحو الشاطىء الشرقي (١).

وهكذا تم بناء الجسر المركبي وزحفت عليه القوات العربية في إتقان وسرعة وفي حذر وشجاعة، نحو الشاطىء الشرقي، ثم اندفعوا إلى الأرض الشرقية لبلاد السند فرساناً ومشاة كالسيل الجارف وأمطروا على الجيش السندي بسهامهم، واندهش الأعداء لهذا الهجوم الخاطف والوصول السريع، وقاتل العرب هؤلاء السند كالأسود الجسورة ودارت المعركة الدامية وكان النصر للمؤمنين، وبدأ قواد الملك داهر يهربون من الميدان ليلاً إلى العاصمة وأخبروا ملكهم بما حدث وبالهزيمة المنكرة لجيشه، فانزعج الملك لسماع ذلك الخبر وكاد يفقد وعيه (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٥٦ و١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ١٥٧و ١٥٨ - يذكر ماجمدار الهندي في كتابه الغزو العربي للهند في الفصل الرابع ص ٢١ ب بأن محمد بن القاسم استطاع أن يعبر النهر على جسر من القوارب بدون، خسارة.

## قَانِياً: فتوحات محمد بن القاسم في شرق نهر السند:

استطاع محمد بن القاسم بخططه العسكرية الموفقة أن يعبر نهر السند إلى الضفة الشرقية بكل نجاح، وأن يقترب من العاصمة السندية بعد أن فشلت خطط الملك داهر في منعه من عبور النهر أو القضاء عليه في أثناء العبور، ولكن يقظة العرب بقيادة قائدهم البطل أنقذت المسلمين من الهزيمة في هذه المرحلة الخطيرة، وقد جاء الدور للملك داهر أن يخرج إلى الميدان راغباً كان أو كارهاً، لقد دق ناقوس الخطر.

### هزيمة جيش داهر بقيادة محمد العلافي:

رأى الملك داهر أن العرب قد استولوا على أماكن كثيرة من بلاده في الغرب ووصلوا إلى الشرق أيضاً وأخذوا ينتشرون في كل مكان، وكادوا بحيطون بالعاصمة والمدن المجاورة لها، فطلب الملك من محمد بن حارث العلافي أن يقود جيشاً لمحاربة العرب لأنه يعرف طريقة الحرب عند العرب، وسار العلافي بمقدمة الجيش لمحاربة العرب وكان العرب يطعنونه بألفاظ العار والخيانة حتى انهزم وتقهقر إلى الوراء(١).

#### هزيمة الأمير جيسيه وجيشه:

ولما انسحب محمد العلافي من الميدان منهزماً، عين الملك داهر ابنه الأمير جيسيه على جيش كبير لقتال العرب، فخرج بجيشه وأنواع الأسلحة، وعدد من الفيلة المقاتلة، كما خرج العرب بجيش بقيادة عبد الله بن على الثقفي الذي حارب بشجاعة، وقتل كثيراً من جنود العدو، وقام بهجوم خاطف على قلب الجيش السندي وحاصر القواد وقتل معظمهم فهرب الأمير جيسيه من المعركة وانتصر جيش الإسلام (٢).

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ١٦٠ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٣ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٦٢.

بيعة راسل بن بسايه:

راسل بن بسايه أحد كبار القادة والحاكم الجديد لمنطقة بن لما سمع الأمير راسل بن بسايه أحد كبار القادة والحاكم الجديد لمنطقة بن لما سمع الأمير راس الأمير جيسيه انهزم وفر هارباً، علم أن العلبة من طرف الملك داهر، أن الأمير جيسيه بأنه يريد المابعة له الد من طرف الملك عدر الفاسم بأنه يريد المبايعة له والانضمام العلبة للعرب فأرسل مبعوثاً إلى محمد بن القاسم بأنه يريد المبايعة له والانضمام البه للعرب فأرسل مبعوثاً إلى مخمل الأخذه أسبواً إليه في أثناء : للعرب فارسل جب المناء توجهه إلى الملك وطلب منه أن يرسل جيشاً صغيراً لأخذه أسيراً إليه في أثناء توجهه إلى الملك وطلب من المدينة وولى والده عليها وطلب داهر حتى لا يلومه القوم، فخرج راسل من المدينة وولى والده عليها وطلب داهر على مد روسب ان قدموا إليه، وأرسل محمد بن القاسم جيشاً من منه أن يستسلم للعرب إن قدموا إليه، وأرسل محمد بن القاسم جيشاً من الفرسان وأسروا راسلًا على بعد خمسة فراسخ من مدينة كنبه فعاهد على الولاء والعمل تحت راية الإسلام وكان بوذي المذهب إلا أنه لم يعش طويلًا فقد توفي بعد شهور(١).

#### إستعداد محمد بن القاسم لمقاتلة الملك داهر:

ثم انتقل محمد بن القاسم ومعه الأمير راسل والأمير موكه إلى موضع يقال له نارائي وكان الملك داهر يعسكر في موضع قريب منه يقال له قاجيجاق (١) وكانت بينها بحيرة، وقد أشار راسل بضرورة عبور البحيرة، وأحضر القوارب ونقل عليها الجنود في ظلام الليل إلى داخل خليج هناك، ثم تقدموا قليلا نحو جيبور حتى وصلوا عند نهر دوهاواه الذي تقع عليه قرى كثيرة فعسكروا هناك ليسهل القيام بالهجوم على الملك داهر من الأمام والخلف، وعلم داهر بوصول العرب إلى جيبور فترك أسرته في قلعة راور، وتحرك بجيشه ووقف على بعد فرسخ من العرب، وتقدم محمد بن القاسم إلى الأمام ووقف على بعد نصف فرسخ، وبذلك استعد الطرفان للحرب المصيرية(٤).

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) نارائي: اسم موضع بالقرب من مدينة راور على بعد أميال منها.

<sup>(</sup>٣) قاجيجاق: اسم موضع قريب من مدينة راور منطقة جيبور.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ١٦٦ و١٦٨ - تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٣ - ٢٥.

وهكذا عسكر الجيشان، الجيش العربي في جهة والجيش السندي في جهة الخرى، وبينها مسافة نصف فرسخ وميدان وسيع، ثم بدأت الحرب بحيث كانت تتقابل فرقة عربية مع فرقة سندية في حروب صغيرة لمدة أسبوع، وبعد ذلك بدأت الحرب بجميع فرق ووحدات الجيش لمدة ثلاثة أيام، ففي خلال عشرة أيام وقعت سبعة حروب وانتهت في النهاية بانتصار المسلمين(١).

فقد أرسل داهر في اليوم الأول فرقة بقيادة أحد القواد التكاكرة المشهورين فاشتبكت مع فرقة عربية واستمر القتال طول النهار حتى توقفت بعد أن قتل الكثيرون من الجانبين على أن الانتصار كان للجيش العربي، وفي اليوم الثاني خرجت فرقة سندية بقيادة الأمير جاهين وقتل جاهين وانهزم جيشه، وهكذا لمدة أسبوع كانت تخرج كل يوم فرقة سندية وتتقابل مع فرقة عربية وتنهزم (٢).

ولذلك قرر الملك داهر أن يقود الجيش بنفسه بهجوم شامل على العرب، فجمع قواته كلها وعليها خمسة آلاف فارس من أبناء الأمراء والقواد المشهورين ومعهم مائة فيل حربي رهيب، وعشرة آلاف فارس مدرع ومسلح بالسيوف والرماح والخناجر، وثلاثين ألف جندي مشاة بالدروع والسهام والرماح، وعشرات آلاف من أفراد القبائل المختلفة، وركب الملك داهر فيلاً أبيضاً ضخًا ولبس الدرع الحديدي وأمسك بالسهم وجلس معه غلامان يمدانه بالسهام أثناء القتال، وبهذا الاستعداد والتخطيط قرر الملك السندي أن يدخل المعركة الفاصلة (٣).

الحرب المصيرية الأولى:

في يوم ٩ رمضان سنة ٩٣ هـ قام الملك داهر بتخطيط الجيش بحيث

<sup>(</sup>۱) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) ججنامه بالفارسية ص ۱٦٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٤ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٦٩ و١٧٠ و١٧٣.

جعل فرقة من الفرسان بقيادة الأمير جيسيه ومحمد العلافي ومعظم الفيلة في المقدمة، وجعل المشاة بالسهام في الميمنة وجعل الفرسان بالسيوف على الميسوة، وجعل المشاه بالسهام مع بعض قادة الجيش(١). واتخذ القلب لنفسه وحوله الفيلة مع بعض

وفي نفس الوقت كان محمد بن القاسم أيضاً مشغولاً بتوزيع فرق الجيئ وفي نفس الوقت كان محمد بن مالك القيسي مع جيشه من الفرسان في المقدمة، وجعل جهم بن زحر البجعي مع جيشه من الفرسان على الميمنة، المقدمة، وجعل ذكوان بن علوان البكري مع جيشه من المشاة على الميسرة، وجعل بنانة ابن حنظلة الكلابي مع فرقته في المؤخرة، واتخذ القلب لنفسه ومعه الأمير موك ابن بسايه ومحرز بن ثابت وبعض القواد العرب والسند، وأعلن على الجيئ بأنه إذا قتل في الميدان يصير محرز بن ثابت قائداً أعلى على الجيش العربي من بعده، وإذا قتل محرز صار سعيد قائداً أعلى على جيش الفتح والنصر(۱) وذلك لبعد نظره حفظاً للنظام والوحدة بين قادة العرب وضماناً للنصر لهم.

وبدأت المعركة فتقدم محرز بن ثابت بفرقته من القلب واستشهد في الميدان ثم تقدم سعيد بفرقته من القلب وانهزم أيضاً ولعله قتل في المعركة، ثم تقدمت فرقة ثالثة من القلب بقيادة حسن بن محبة البكري واستشهد القائد وتقهقرت الفرقة منهزمة، وكان ذلك بسبب الفيلة المقاتلة، وعلم الملك داهر أهمية الفيلة وخطورتها على العرب فأمر بهجوم شامل وبعنف من الفيلة والفرسان على العرب الذين اضطربوا وتشتتوا، ولكنهم بعد ساعات قلبلة استطاعوا أن يسيطروا على المعركة حين ناداهم محمد بن القاسم بأعلى صوته وحثهم على الصبر والجهاد، فقاموا بحملة شديدة على الجيش السندي بعبئ قتلوا تسعة من الفيلة فتشجعوا بذلك، وأخذ الكفار يتقهقرون إلى الخلف خي قتلوا تسعة من الفيلة فتشجعوا بذلك، وأخذ الكفار يتقهقرون إلى الخلف خي

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۷۰ و ۱۷۱ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٦. (۲) ججنامه بالفارسية ص ۱۷۲، ويذكر صاحب ججنامه بأن عربياً باسم (عبيد بن عتاب) من قواد العلافي قد التجأ الى محمد بن القاسم وأخبره بخطة العدو أثناء المعركة مع الملك داهر.

توقف القتال عند المساء (۱) لقد كان هذا هو اليوم الأول من القتال المصيري الجماعي عند العرب ومقابلة الفيلة الضارية، وعلى أي حال فقد خرجوا من المعركة الرهيبة بلا هزيمة تذكر بعد تجربة قاسية لقوتهم وصلابتهم أمام تلك الجيوش التي تزيدهم بعشرة أضعاف، ولكن إيمان العرب بالجهاد وإيمانهم بالنصر المؤزر من عند الله كان أكبر قوة لهم وتبشرهم بأنهم لمنتصرون بإذن الله ماداموا قد أخصلوا النية لإعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام عالية خفاقة.

#### المعركة المصيرية الثانية والنهائية:

في اليوم التالي، يوم الخميس ١٠ رمضان المعظم سنة ٩٣ هـ خرج الطرفان للقتال من جديد، وقد غير كل طرف خططه العسكرية، فقد ركب الملك داهر فيله الأبيض وسار في القلب وحوله القواد والفيلة، وجعل على المقدمة إبنه الأمير جيسيه مع عشرة آلاف فارس، وجعل على الميمنة أبي بن أرجن العربي وكوار بن كوار العربي من العلافيين مع بضعة آلاف من الفرسان، وجعل على الميسرة ابن عمه الأمير جيبن مع بشر بن هول العربي وقتيبة بن بشر العربي من العلافيين، ومعهم بضعة آلاف من المشاة وجعل على المؤخرة ابنه الصغير الأمير دهرسين مع الأمير بيل حاكم كنبه والأمير جهتل حاكم قنوج، ونائله بن جونة العربي من العلافيين ومعهم عدد كبير من زعاء القبائل السندية المختلفة، ولاسيها قبيلة الزط الشرقية وآلاف مؤلفة من أفرادها(٢) على أن جيش داهر الرئيسي كان مكوناً من عشرة آلاف فارس مدرع وثلاثين ألف من المشاة وخمسة آلاف من الفرسان من أبناء الأمراء والقواد والزعهاء، وأكثر من تسعين فيلاً مقاتلاً، ثم آلاف مؤلفة من قوم الزط وأعداد هائلة لا تقدر ولا تحصى من أفراد القبائل الأخرى، على أن

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٤ و٢٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٧٣.

مجموع الجيش النظامي والمتطوع كان نحو مائة وعشرين ألف فارس وجندي وجندي ومتطوع وخسة آلاف قائد، وبهذا التكتيك العسكري الجديد وبهذا العدد ومتطوع وخسة آلاف قائد، واهر دفعة واحدة للقتال ضد العرب(۱). الضخم تقدمت جيوش الملك داهر دفعة واحدة للقتال ضد العرب(۱).

وفي الجانب الآخر من الميدان الفسيح الرهيب، كان القائد العربي الشار وي القاسم الثقفي مشغولاً بتوزيع الجيش الكبير إلى فرق ووحدان عمد بن القاسم الثقفي بحيث جعل على المقدمة خريم بن عمرو المدني مع فرقته من الفرسان لمقاتلة جيش الملك داهر في الوسط، وجعل على الميمنة بنانة بن حنظلة الكلابي مع فرقته من الفرسان، وجعل ذكوان بن علوان البكري مع فرقته من الفرسان على الميسرة، وجعل أبا صابر الهمذاني مع الأعلام في مقابل فرقة الفيلة عند المقدمة، بينها اتخذ القلب لنفسه ومعه من كبار القواد محازق بن كعب الراسبي وهذيل بن سليمان الأزدي وزياد بن جليدي الأزدي ومسعود بن الشعري الكلبي على فرق متعددة من الجيش في مجموعة واحدة، وقسم فرقة المناجيق إلى ثلاث فرق أيضاً في القلب والميمنة والميسرة، وكان عدد المناجيق ثلاثة وعدد رماتها تسعمائة بحيث كان مع كل فرقة منجنيق واحد، ثم أعطى الإشارة للبدء في المعركة فأمر الرماة أن يشعلوا النيران وأن يبرهنوا جدارتهم في هذه المعركة، حيث أن الخطة العسكرية للعرب تعتمد عليهم للقضاء على فرقة الفيلة وتفريق مجموعات العدو وتشتيتها بالنيران، وكان مجموع عدد الجيش النظامي العربي يبلغ نحو عشرة آلاف فارس مقاتل ونحو ألف من القواد والزعماء العرب والسند، وبضع آلاف من القوم الزط والقوم الميد وغيرهم من القبائل السندية، وقد استفتح العرب يومهم هذا بعد عناء الليل في تنظيم أمور الجيش ووضع الخطط العسكرية الجديدة، بأداء صلاة الفجر والسجود لله الواحد القهار خلف قائدهم الشاب الصالح محمد بن القاسم في صفوف طويلة وراء الخيول، ثم وقف القائد وألقى كلمة حماسية على القواد والجنود

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٧٣ و١٧٤ ـ تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٤.

من القبائل العربية المختلفة، وشجع الجيش على الجهاد في سبيل الله وتحمل الشدائد وأمر الجميع بأن يلزموا مراكزهم في الميدان ويواصلوا القتال مها كانت الظروف حتى لا تضطرب الصفوف ولا يحدث فيها الخلل ولا تحدث نغرة لتسلل العدو منها داخل صفوفهم لتشتيت الشمل، مثلها حدث في اليوم الماضي، وأن يذكروا الله في كل لحظة أثناء القتال ويكونوا مؤمنين بأنه ينصرهم بنصره العزيز، وهو الذي وعد عباده المؤمنين بذلك(١).

وبهذا الاستعداد الكامل بين الطرفين، بدأت المعركة الكبيرة التي كانت من الأيام المشهودة الخالدة في تاريخ الإسلام، وقد وقف جيش الملك داهر في صفوف منظمة ضخمة وقد برز من بينها صف الفيلة، ووقف جيش محمد بن الفاسم في صفوف صغيرة الحجم ولكن كبيرة المعنى، كلها عزة وقوة تتقدمها فرقة الأعلام البارزة معلنة بأن راية الإسلام ستبقى عالية خفاقة، ثم بدأت المعركة حتى تقدمت فرقة عربية مكونة من مائتي فارس مقاتل بقيادة نبهان أبو فقيه القشيري واشتبكت مع فرقة أمامية من جيش داهر وعليها التكاكرة البارزون وقتل المسلمون كثيراً منهم حتى تقهقروا إلى الوراء، وبهذا الاستعراض التجريبي اشتدت المعركة وبدأت فرق عديدة من الجيش العربي تشنك مع فرق مختلفة من الجيش السندي، وأخذت المناجيق العربية تقذف بنيرانها على قلب الجيش السندي وشعرت الفيلة بالانزعاج والاضطراب بوحشية عجيبة حتى تسببت في تداخل بعض والخوف من النار وهي تحارب بوحشية عجيبة حتى تسببت في تداخل بعض الفرق العربية مع الفرق السندية.

## دخول أول جماعة كبيرة من البرهميين في الإسلام:

في أثناء القتال توجهت جماعة من قواد السند وجنودهم نحو القائد محمد ابن القاسم طالبين الأمان فأعطاهم الأمان وأعلنوا إسلامهم لديه، وكانت هذه

<sup>(</sup>١) ججنامه ص ١٧٤ و١٧٥ بالفارسية.

أول مجموعة كبيرة من أتباع الديانة البرهمية من قواد الملك داهر وجنوده تلخل اول مجموعه تبيره الله الفتوحات، وقد عرض هؤلاء القواد والجند السند على الإسلام برغبتها في أيام الفتوحات، وقد عرض هؤلاء القواد والجند السند على الإسلام برعبه في عسكرية ليثبتوا صحة إيمانهم وولائهم، بأن يأذن لم عمد بن الحيش العربي في المنابع المنابع العربي في العربي نفس الوقت بهجوم شامل على الجيش السندي من الأمام، ووافق محمد بن القاسم على الخطة، وجعل مروان بن أشحم اليمني وتميم بن زيد القيسي عليهم، ففاجأوا العدو بالهجوم الخاطف العنيف من الخلف وكذلك من الأمام فأذهلوهم بتلك الحركة المزدوجة وأدخلوا الرعب في القلوب، فقتل كثير من الجنود السند، فهاجوا وحميت المعركة، وقامت الصيحات عالية من هنا وهناك، وكان بين قواد العرب قائد يقال له: «الشجاع الحبشي» كان قد أغلظ اليمين بألا يذوق الطعام إلا إذا هجم على فيل داهر الرهيب ولو ضحى بحياته من أجل ذلك وكان فيل داهر يلعب دور القائد بالنسبة للفيلة الأخرى حسب التدريب العسكري، وكان داهر راكباً فيله الأبيض الضخم هذا ومعه بعض الأسلحة كالسهم والرمح والبلطة والسيف فوق هودج الفيل، فربط الحبشي عيني فرسه الأسود حتى لا يهيج من الفيلة وهجم على الفيل الأبيض وجرحه فهاج، وتأثرت بذلك بقية الفيلة وأخذت تصيح وتميل شمالا ويمينا حتى تخلخل التوازن في الصفوف، ولكن داهراً استطاع أن يرمي الحبشي بسهم قاتل فوقع شهيداً بعد أن ضرب مثالًا في العزيمة والشجاعة(١).

وانزعج السند فانقلب فجأة وضع الهجوم، بحيث اشتدت حملة الجيش السندي الجماعية على المسلمين في محاولة مستميتة من كل جانب حتى تشنت شمل الجيش العربي في اضطراب عظيم وكادوا يفقدون السيطرة على المعركة وترددوا في التقهقر إلى الوراء، وظن داهر الذي كان يراقب كل شيء من فوق فيله الضخم العالي أن المسلمين قد انهزموا، والحقيقة أن محمد بن القاسم

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٧٧ - ١٧٩.

نفسه أيضاً قد اضطرب من هول المعركة في هذه المرة وطلب الماء قائلاً: «أطعموني الماء» فشربه ثم عاد إلى نفسه فأطلق صيحة قوية مليئة بالإيمان بالله، ليشجع جنوده على استمرار القتال والثبات، وتقدم الصفوف ووقف أمام جيش الإسلام وبدأ ينادي بأسماء القواد واحداً بعد واحد: أين أنتم أيها الأبطال أين أنت يا خريم المدني، أين أنت يا محمد بن مصعب الثقفي، أين ذهبت يا بنانة بن حنظلة الكلابي، ويا دارس بن أيوب، أين أنتم أيها المجاهدون، يا أبا فضة القشيري ويا محمد بن زياد العبدي، ويا تميم بن زيد القيسي، أين أنتم يا جنود الله، حاربوا بثبات وتوكلوا على الله، والله ناصركم ، الله أكبر - الله أكبر - إلى الأمام أيها الأبطال، وعندما سمع القواد والجنود صوت قائدهم المؤمن الشجاع، دخل أمل الانتصار من جديد في قلوبهم، فقاموا بحملة قوية وقد علت صيحاتهم: «الله أكبر ـ الله أكبر »، حتى ملأت أصواتهم الأفاق كالرعد المرعب، فتحير السند وفزعوا واشتبكت الأسلحة بأنواعها، الرماح بالرماح والسيوف بالسيوف، وتكسرت من شدة الاشتباك وقوة الضرب، وهاجت الفيلة وتشتتت وسالت الدماء، واستطاع المسلمون أن يقتلوا عدداً كبيراً من الجنود السند وعدداً من الفيلة أيضاً، بحيث لم يبق حول الملك داهر من فرسانه من أبناء الأمراء والقواد العظام إلا ألف من خمسة آلاف، واضطرب داهر لحال الجيش السندي اضطراباً عظيمًا فلم يكن يصدق ما كان يشاهده بعينيه(١) بينها تشجع العرب وواصلوا القتال بشجاعة نادرة وغايتهم إما النصر في سبيل الإسلام وإما الشهادة في سبيل الله، فكان النصر حليفهم في هذه المعركة المصيرية.

مقتل داهر ملك بلاد السند:

في نهاية هذه المعركة المصيرية الدامية، وعند غروب الشمس أمر محمد بن

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٨٠ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٧٧.

الفاسم قائد رماة النفط أن يقذف بالسهام المشتعلة هودج فيل داهر، فأصيب المفودج واشتعلت النار فيه، وعطش الفيل من الحرارة، فاتجه داهر به نعو النهر ليسقيه وليطفىء النار وكان حوله بعض القواد لحمايته وعندئذ طاردهم النهر ليسقيه وليطفىء النار وكان حوله بعض القواد لحمايته وعندئذ طاردهم المسلمون وأمطروهم بالسهام ثم اشتبكوا معهم في قتال شديد، ونزل داهر من فيله وقاتل حتى ضرب عنقه رجل عربي بالسيف ويسمى عمرو بن خاللا فيله وقاتل حتى ضرب عنقه رجل عربي بالسيف ويسمى عمرو بن خاللا الكلابي، وأسرع بعض القواد السند إليه وأخفوا الجثة في خليج راور، وبعد قليل توقف القتال في المساء بانتصار المسلمين (۱).

وأمر محمد بن القاسم رجلاً يسمى حبيش بن عامر بن عبد القيس أن ينادي على القواد بأن داهراً غائب ولعله مشغول بعمل كمين فيكونواحذرين، وعندئذ تقدم إليه رجل برهمي وطلب الأمان لنفسه وأتباعه فأعطاهم الأمان، فأخبره الرجل أن داهراً قد قتل ومدفون في الخليج، فذهبت فرقة وأخرجت الحثة للتأكد، وقطعوا رأس داهر وأتوا به إلى محمد بن القاسم، فسر كثيراً وصلى ركعتي الشكر(٢) وهكذا انتهى العرب من معركتهم المصيرية بقضائهم على ملك السند، وقد أصبح من السهل عليهم بعد ذلك تكميل بقية الفتح في بلاد السند.

#### فتـح قلعــة راور:

بعد أن قتل داهر وفتح المسلمون مدينة راور بقيت القلعة فيها محصنة بفرقة كبيرة من الجيش السندي وعلى رأسها الأمير جيسيه ولي العهد ومعه أخت داهر وزوجته الملكة بائي وبعض الأمراء والأميرات والقواد، وقرر جيسيه مواصلة القتال للنهاية، ولكن الوزير سياكر أشار عليه بقوله: إن ملكنا

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ۳۳۰ - ججنامه بالفارسية ص ۱۸۱ - تاريخ المعصوب بالفارسية ص ۱۸۱ - تاريخ العقوب بالفارسية ص ۲۰ - تاريخ البن الأثبر جا بالفارسية ص ۲۰ - تاريخ البعقوبي جـ ۲ ص ۲۷۷ - الكامل في التاريخ لابن الأثبر جا حوادث سنة ۸۹ هـ - تاريخ ابن خلدون جـ ۳ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ المعصومي بالفارسیة ص ۲۰ - ججنامه بالفارسیة ص ۱۸۶.

قد قتل ووقع القواد العظام والحصون الكبيرة في أيدي العرب، فلا طاقة لنا هنا للحرب، ومن الصواب أن نتحرك إلى برهمناناد فإن أهاليها من المؤيدين للملك داهر وسيقفون بجانبنا في الحرب. ثم سأل الأمير جيسيه عن رأي عمد العلافي فأيد رأي الوزير، فساروا جميعاً إلى برهمناناد، المدينة الكبيرة المحصنة، ولكن الملكة بائي قررت البقاء في قلعة راور مع النساء والقواد وعدد كبير من الجنود للدفاع عنها(۱).

وفي يوم الجمعة 11 رمضان سنة ٩٣ هـ توجه المسلمون لفتح القلعة فرفض أهلها الاستسلام وعندئذ أمر محمد بن القاسم بقذفها بالمناجيق، وقسم الجيش إلى فرقتين فرقة تحارب بالنهار بالسهام والرماح، وفرقة تحارب بالليل بقذف النيران والأحجار الضخمة من المناجيق حتى هدمت الأبراج.

ولما رأت الملكة بائي أن الحالة قد ساءت وكاد العرب أن يفتحوا أبواب الحصن، جمعت بعض الأميرات والنساء وأمرتهن بجمع الحطب والزيت والقطن وأشعلن النار وأحرقن أنفسهن فيها، حتى يلحقن بأزواجهن حسب التقاليد المذهبية أو الاجتماعية عند أهل السند، ثم دخل محمد بن القاسم القلعة وكان بها ستة آلاف جندي مسلح فأمر بقتلهم لرفضهم الاستسلام، وأما النساء والأطفال والشيوخ فقد أخذوهم كأسرى، كما حصل المسلمون على غنائم كثيرة، وأرسل محمد بن القاسم بخطاب الفتح الكبير مع الأخماس إلى غنائم كثيرة، وأرسل محمد بن القاسم بخطاب الفتح الكبير مع الأخماس إلى ذار الخلافة (٢).

إرسال رأس داهر إلى العراق:

كتب محمد بن القاسم إلى الحجاج والي العراق عن مقتل داهر وعن فتح

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۹۳ و۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المعصومي ص ٢٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ١٩٤ و١٩٥ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ٣ ص ١٩٠ .

راور كيا بعث وقدا مكونا من بعض القواد العرب الذين كان لهم دور فعال في المعركة النهائية، وكان على رأس الوفد كعب بن مخارق الراسبي وصارم بن الم صارم الهمذاني، وذكوان بن علوان البكري ويزيد بن مخالد الهمذاني وزياد بن الحواري العبدي وغيرهم وشرح في السرسالة الأدوار التي قام بها المجاهدون في ميدان القتال () وكان بين هذا الوفد قاتل الملك داهر أيضاً، فقد حكى قصته عمرو بن المغيرة الكلابي أحد القواد العرب بأنه في اليوم الذي كان يودع الحجاج الجيش العربي لفتح بلاد السند، كان يصافح كل قائد ويشجعه بجملة خاصة وعبارات سياسية مقصودة، حتى صافح عمرو بن خالد الكلابي قاتل داهر، وقال له بأنه يشهد عليه محمد بن القاسم والقواد ليم الفتال، وكيف كانت بطولته فيه ؟ فهو الذي ضرب رأس داهر وشقة إلى الحجاج وأنشد قصيرية النهائية (۲) ثم قدم عمرو بن خالد الكلابي رأس داهر وشقة إلى الحجاج وأنشد قصيدة فخر في ذلك جاء فيها:

ومحمد بن القاسم بن محمد حتى علوت عظيمهم بمهند متعفر الخدين غير مؤسد(۱)

الخيل تشهد يوم داهر والقنا إني فرجت الجمع غير معرد فتركته تحت العجاج مجندلا

ويذكر البلاذري عن منصور بن حاتم النحوي الذي أقام في بلاد السد بعد فتحها أنه قد شاهد تمثالًا للملك داهر وتمثالًا لقاتله في مدينة بروص

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۸۷ ـ تاريخ المعصومي بالفارسية ص ۲٦ ويذكر المعصومي أن الوئد كان يسير في حماية جيش مكون من مائتي فارس مسلح وقد ساروا بالأموال والأسرى عن طريق مكران إلى بغداد والمعصومي يخطأ في اسم دار الخلافة يجعله (بغداد) فإن بغداد لم بكن لها وجود في ذلك الوقت وإنما تم تخطيط بغداد في سنة ١٤١ هـ في عهد الخليفة المنفور العباسي.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٥٣٧ - ججنامه ص ١٨٥ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث سنة ٨٩ هـ.

(بهروج)(١) كما شاهد تمثالًا للقائد العربي الشهيد بديل بن طهفة في مدينة وزار قبره في مدينة الديبل حيث استشهد هناك(٣).

واستقبل الحجاج وفد المجاهدين بكل حفاوة وتكريم وأقام لهم حفلاً كبيراً، وقام شاعر من بني ثقيف وأنشد قصيدة رائعة في مدح محمد بن القاسم وفي فتح بلاد السند ومقتل داهر وقد جاء فيها:

ومهابة لمحمد بن القاسم بشهامة منه ورأي حازم كان الأمير مؤدباً في العالم وبسيف قامت نساء المأتم دهم النعال إلى أغر قماقم المال سبقهم وكل فريدة بيضاء آنسة كظبي ناعم عند الملوك بخطبه المتفاقم وخيوله تبكى بدمع ساجم(٤) ما لم ينلن محمد بن القاسم(٥)

فتحت بلاد السند بعد صعوبة ساس الأمور سياسة ثقفية أذن الأمير له غداة وداعه فسرمحه نصر الإله محمداً وبكيده سارت بهامة داهر لا رأس إلا رأس داهـر فـوقـه ونساؤه يبدين نوحة حرة إن المنايا لا يبالي حيفها

ثم أرسل الحجاج الوفد إلى الخليفة وليد بن عبد الملك، وأكرمهم الخليفة بعد أن علم منهم تفصيلات المعركة التي تمت بانتصار المسلمين، وأمر بارسال خلع التشريف وهدايا ثمينة إلى القائد الشاب محمد بن القاسم، كما أمره بفتح بقية بلاد السند(٢).

<sup>(</sup>١) بروص (بهروج) مدينة قديمة بالهند وتقع الأن شمال سورت وكانت بروص ميناء قديماً لكنه فقد أهميته على مر الزمن.

<sup>(</sup>۲) قند : لم يتم تحقيقها ولعلها مدينة قريبة من الديبل.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جه ٣ ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) ججنامه بالفارسية ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٦ \_ ججنامه بالفارسية ص ١٩٢ \_ ١٩٦.

وكتب الحجاج رسالة رقيقة إلى محمد بن القاسم، مدحه فيها كثيراً والله عليه المناه من بطولات في فتح بلاد السند، وبين له أن هناك قواداً عظاماً عليه لما قدم من بطولات في فتح بلاد السند، وبين له أن هناك قواداً عظاماً اتحرين لم يذكرهم في التقرير يستحقون التقدير، فمن أهل الشام والعراق مثل اتحريم بن عمرو المدني ودارس بن أيوب وبنانة بن حنظلة الكلابي وهذيل بن عرب مصعب بن عبد الرحمن الثقفي وجهم بن زحر الجعني سليم ومحمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفي وجهم بن زحر الجعني وعنيه وغيرهم وكذلك زعهاء قبائل بني تميم وبني سليم وبني ثقيف بالإضافة إلى انجه وغيرهم وكذلك زعهاء قبائل بني تميم وبني سليم وبني أمه (حبيبة العظمى) فيجب عليه وضلب بن القاسم) وعمه وأبيه ومن النساء أمه (حبيبة العظمى) فيجب عليه أن يكرم هؤلاء جميعاً، وألا يميل للهوى والمداهمة والأباطيل في حقهم (ا) وهكذا كان الحجاج في كل رسالة بأسلوب رقيق يبين له ما يجب أن يفعله تجاه وواده وشعبه وزعهاء السند حتى يكونوا جميعاً متحدين متعاونين (۲).

# الاستعداد لفتح برهمناباد (برهمن آباد):

تحرك محمد بن القاسم من راور متجهاً إلى برهمناباد ولكن كان عليه أن يفتح مدينتين محصنتين واقعتين في الطريق بين راور وبرهمناباد وهما مدينتا بهرور ودهليله، فقد كان في كل منهما نحو ستة عشر ألف جندي سندي مسلح بأنواع الأسلحة، وهاتان المدينتان تعتبران بمثابة حصون منيعة ومواقع عسكرية مهمة.

#### فتح بهرور ودهلیله :

توجه محمد بن القاسم أولاً إلى مدينة بهرور (٣) وقام بحملة عليها وكان بها نحو خمسة عشر ألف جندي وقاومه أهلها أياماً، فقام العرب بقذف المدينة بالأحجار والسهام المشتعلة من المناجيق حتى هدمت جدرانها وأبوابها وقتل

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة في ججنامه بالفارسية ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) بهرور: مدينة تحصنة صغيرة تقع على بعد فرسخ من مدينة برهمناباد (ججنامه ص ٢٠١)·

معظم من فيها بسبب القذائف النارية فدخلها محمد بن القاسم واستولى على معظم من الذخائر والأسلحة والأموال وعين عليها حاكمًا عربياً (١).

ثم سار محمد بن القاسم نحو مدينة دهليله (٢) وكان بها أيضاً نحو ستة عشر ألف جندي فحارب أهلها بشدة واستمرت الحرب أياماً عديدة حتى ضاق من بها وهرب حاكمها الأمير ديوراج وهو ابن عم داهر وتجار المدينة ومعظم سكانها بالليل نحو حدود بلاد الهند دون علم العرب، وفي الصباح استولى المسلمون على المدينة وما فيها من الغنائم والأسلحة، وعين محمد بن القاسم حاكمًا عليها من العرب وهو نوبة بن هارون كما فوض إليه الإشراف على المواني وحركة السفن والمراكب في السواحل السندية في تلك المنطقة من الضفة الشرقية لنهر السند").

### انضمام الوزير سياكر إلى العسرب:

قبل فتح برهمنا باد كان محمد بن القاسم قد وجه نداء عاماً وبعث برسائل إلى حكام وأمراء المناطق ببلاد السند ودعاهم إلى الإسلام أو الطاعة وأنه يعطي الأمان لمن أراد ذلك، فلما سمع سياكر وزير الملك داهر بذلك بعث رجلاً إلى محمد بن القاسم وطلب منه الأمان فأعطاه الأمان، وحضر الوزير إليه ومعه بقية النسوة المسلمات اللائي كن قد طلبن الاستغاثة من الحجاج بعد حادث السفن بمدينة الديبل، فقد كن في العاصمة عند داهر الفتول، فاستقبله محمد بن القاسم بكل تكريم، ووهبه هدايا ثمينة وفوض

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۹۸ وكذلك انظر الغزو العربي للهند لماجمدار الهندي الفصل الرابع ص ۲۰۱ : (Majumdar: The Arab Invasion of India, ch. 4, P. 201)

<sup>(</sup>۲) دهلیلة: مدینة صغیرة محصنة تقع بجوار مدینـة بهرور علـی بعـد فرسخ مـن برهمنـا باد (ججنامه ص ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ١٩٩.

إليه مهمة الوزارة فصار الوزير غلصاً للعرب ناصحاً لهم، وكان محمد القاسم يستشيره في أمور الدولة والمهمات الحربية ويستفيد من معلومات الخاسم يستشيره في أمور الدولة والمهمات الحربية ويستفيد من معلومات وخبراته، وكان الوزير أيضاً معجباً بأخلاق محمد بن القاسم وتواضعه وشجاعته النادرة وخططه العسكرية وأفكاره الاجتماعية العادلة نحو مصالع الشعب السندي، وقد أعرب الوزير عن اعتقاده بأن القائد العربي الشاب يستطيع بفضل صفاته الشخصية وسياسته الحكيمة أن يفتح بقية بلاد السند بسهولة وبعدها بلاد الهند في وقت قصير، وأن الجميع سيطيعونه ويرضون بسهولة وبعدها بلاد الهند في وقت قصير، وأن الجميع سيطيعونه ويرضون برهمي المنادل الذي سيكون خيراً لهم (١) وكان سياكر في الغالب برهمي المذهب ودخل الإسلام بعد أيام من انضمامه إلى محمد بن القاسم بعد تأثره بالتعاليم الإسلامية، ولكنه لم يعش طويلاً فقد مات بعد سنتين تقريباً بعد أن قدم إلى محمد بن القاسم خدمات جليلة في المرحلة الأخيرة من فتوحاته.

### فتح اقلیم برهمناباد (برهمن آباد )(۲) :

كان الأمير جيسيه بن داهر قد وصل إلى برهمناباد بعد فراره من راور واتخذ من حصن برهمناباد المحصن الكبير مقراً له للمقاومة، وكتب إلى أمراء وحكام المناطق الباقية الحرة ببلاد السند، رسائل أمرهم أن يستعدوا للحرب، فقد كتب لأخيه الأمير قوفي بن داهر حاكم أرور العاصمة وابن أخيه الأمير

(۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۹۹ و ۲۰۰۰ ويعتبر ماجمدار الهندي تصرف الوزير سياكر خيانة كبرى وأن ذلك قد أثر كثيراً في معنويات الأمير جيسيه وكان سبباً من أسباب فشله في مقاومة العرب فيها بعد (انظر الغزو العربي للهند لماجمدار ص ۲۰).

(Cousens: Antiquities of Sind, P. 48)

<sup>(</sup>٢) برهمناباد: يقول كوزنس بأن برهمن آباد اسم اقليم من أقاليم بلاد السند الأربعة الكبيرة واسم للمدينة الرئيسية لهذا الاقليم، ويشمل الجزء الجنوبي من المملكة حتى شاطىء البحر، وكانت مدينة برهمن آباد الشهيرة نفسها تقع في السهول المرتفعة والتي تمتد إلى شرقي نهر السند وعلى بعد ثلاثة بعد ثمانية أميال جنوبي شرقي محطة السكة الحديد لمدينة شاهد ادبور الحالية وعلى بعد ثلاثة وأربعين ميلاً شمال شرق حيدر آباد الحالية \_ انظر الآثار القديمة للسند ص ٤٨:

جج بن دهرسيــه حاكم منطقة باتيه والى ابن عمه الأمير دهول بن جندر حاكم مدينة القيقان بمنطقة البودية(١).

وكانت هذه فرصة أخيرة لزعماء السند أن يتحدوا للدفاع تحت قيادة ولي عهدهم الأمير جيسيه الذي عرف بالدهاء والشجاعة، وكانت مدينة دهليله التي استولى عليها العرب أخيراً تبعد عن برهمناباد بمسافة فرسخ واحد، وكان الأمير جيسيه قد استعد تماماً للحرب وجمع حوله نحو ستة عشر ألف قائد محارب وعشرات آلاف من الجنود من أهالي اقليم برهمناباد ومناطق أخرى من بلاد السند، وقد حصن مدينة برهمناباد تحصيناً قوياً بحيث وضع على كل باب من الأبواب الأربعة للمدينة قواداً كباراً مع آلاف من الجند وأما حاكم برهمناباد فقد كان يسمى الأمير جنيسر من أقرباء الملك داهر(٢).

ثم سار القائد محمد بن القاسم إلى برهمناباد ونزل على شاطىء نهر حلواني (٣) وأرسل مبعوثه إلى الأمير جيسيه وأهالي برهمناباد يدعوهم إلى التسليم، كما عرض عليهم قبول الإسلام أو الدخول في الطاعة مع دفع الجزية، وإلا حاربهم بشدة، ورفض الأمير جيسيه الاستسلام وقرر الحرب، وعندئذ أمر محمد بن القاسم بحفر الخنادق ووزع الجيش إلى فرق ووحدات استعداداً للقتال، ثم بدأت المعركة فكانت تخرج فرقة كبيرة من الجيش السندي مكونة من أربعين ألف جندي وتقاتل مع الجيش العربي من الصباح السندي مونة من أربعين ألف جندي وتقاتل مع الجيش العربي من الصباح الى المساء، وتنهزم فيعود باقي الفرقة إلى داخل الحصن بالمدينة، وهكذا مر نحو من شهرين وفي يوم الأحد ٣٠ من شهر ذي الحجة سنة ٩٣ هـ توقف القتال بين الطرفين (٤).

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>۳) نهر حلواني : كان نهر صغير يجري على ضاحية من ضواحي مدينة برهمناباد (ججنامه ص ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٤) ججنامه ص ٢٠١ و٢٠٢ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٧.

وساءت حالة الجيش العربي لطول المعركة وقلة المواد الغذائية، فأرسل وساءت عاله الجيس موكه بن بسايه حاكم منطقة بت يسأله رأيه في عمد بن القاسم إلى الأمير موكه بن بسايه حاكم منطقة بت يسأله رأيه في عمد بن العاسم على المعلم الما على على على المراب على على المراب الأمير جيسيه للجاد، المشكلة، فأجاب بضرورة طلب قوات أخرى حتى يضطر الأمير جيسيه للجاد، المشكلة، فالجاب بمعرود عيشاً كبيراً من الفرسان بقيادة موكه بن بسايه عن تلك المنطقة، ثم كون جيشاً كبيراً من الفرسان بقيادة موكه بن بسايه عن تلك المنطقة، مم و عنظلة الكلابي وعبد الملك المدني وعطية الثعلم ونوابه العرب مثل بنانة بن حنظلة الكلابي في قة من المشاة بقيادة ن ونوابه العرب على . وكذلك فرقة من المشاة بقيادة خريم بن عمر وصارم بن أبي صارم الهمذاني، وكذلك فرقة من المشاة بقيادة خريم بن عمر وصارم بن بي أبي المال المشاة من أفراد القبائل السندية، وزحف الجيش المدني، وفي الغالب كان المشاة من أفراد القبائل السندية، وزحف الجيش الكبير نحو برهمناباد بأسرع ما يمكن لانقاذ الموقف(١).

#### هروب الأمير جيسيه من برهمناباد:

لما علم الأمير جيسيه بتوجه الجيش العربي الكبير نحو برهمناباد ترك المدينة وأخذ أسرته وتوجه نحو منطقة جيتور (جيبور) الواقعة في منطقة تؤدي إلى الحدود الهندية بينها افترق عنه محمد العلافي المتمرد وتوجه نحو بلاد كشمير خارج الحدود السندية(٢).

بعد ذلك طلب أهالي برهمناباد وهم التجار والزراع والصناع وعامة الناس، طلبوا الأمان فوعدهم محمد بن القاسم بالأمان بعد أن أخذ منهم تعهداً بالطاعة وفرض عليهم الجزية، ثم دخل المدينة وقاتل حاملي الأسلحة الذين رفضوا التسليم فقتل الكثير منهم، وعين عليها والياً، وكان بين أسرى برهمناباد ( الملكة لادي) أرملة الملك داهر وهي الزوجة الثانية له وبنتان من زوجة ثالثة ونحو عشرين ألف أسير، ثم قسم الغنائم على الجنود وبعث بالأخماس إلى العراق(٣) .

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۰۲ وما بعدها. (۲) المرحم السالة

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۲۰۲ ـ ۲۰۳ . ۱۰۰۱ مرجع السابق ص ۲۰۲ ـ ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

## تنظيم أمور برهمناباد وضواحيها :

في اليوم التالي من فتح برهمناباد حضر نحو ألف شخص محلقي الرؤ وس فسأل محمد بن القاسم عن أصلهم، فأخبروه أنهم من البراهمة وكان ملكهم داهر برهمياً وبعد مقتله قتل عدد كبير منهم أنفسهم حزناً عليه والبقية قد لبسوا الملابس الزرقاء وحلقوا الرؤ وس والذقون والشوارب تعبيراً للحزن، ولكنهم اضطروا أخيراً للتسليم، فأعطاهم محمد بن القاسم الأمان، وأمر الناس ماحترام البراهمة (رجال الدين البرهمي) وعين منهم على مناصب مختلفة لجمع الخراج من مدينة برهمناباد وقراها التي قبل أهاليها الطاعة مع دفع الخراج والجزية، كما أعلن على الناس أنه مستعد لاجابة طلباتهم والتسهيلات اللازمة في شتى المجالات وأن الحكومة العربية سوف تسعى لارضاء الجميع ليعيشوا حياة مطمئنة كريمة في ظل العدالة الاجتماعية والحرية الدينية، كما سمح للبراهمة بترميم بيوت الأصنام واقامة الشعائر المذهبية الخاصة بهم، وقد نصح البراهمة وغيرهم من كبار سكان تلك النواحي بالتعامل التجاري والتعاون الإداري مع المسلمين، وعين تميم بن زيد القيسي وحكم بن عوائد الكلبي أن يساعدا البراهمة في تنظيم أمورهم المالية والإدارية وفي إقامة ديوان للخراج والجزية، وكذلك أكرم محمد بن القاسم كبار أهالي برهمناباد وأعيانهم بالهدايا ووظفهم في مراكز حكومية مختلفة، وعين منهم حراساً على أبواب المدينة لحين اخضاع بقية المدن والقرى المجاورة لبرهمناباد، كما عين عليها حاكمًا عسكرياً مؤقتاً وبعد ذلك كله كتب رسالة إلى الحجاج يخبره بفتح برهمناباد المدينة الحصينة العظيمة وتنظيم أمورها(١) .

اخضاع قبائل الزط والسمة والسهتة في برهمناباد:

بعد ذلك فكر محمد بن القاسم أن يخضع القبائل المختلفة مثل الزط

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۰۸ ـ تاريخ المعصومي بالفارسية ص ۲۷.

والسمة والسهتة التي تسكن في مناطق واسعة من اقليم برهمناباد، حتى يضمن والسمة والسهتة التي تسكن في مناطق واسعة أرور في أمان من شر تلك القبائل(۱) تحوك الجيش العربي نحو العاصمة أرور في أمان من شر تلك القبائل(۱) فقد كانت قبيلة الزمان معروفة بالتمرد والفتن والنهب والقتل من كانت قبيلة السمة وقبيلة السهتة معروفتين بعجها الصفات الوحشية في حين كانت قبيلة السمة وقبيلة السهتة معروفتين بعجها للاستقرار وميلها إلى الحياة الكريمة.

سأل محمد بن القاسم كلاً من الوزير سياكر والأمير موكه حاكم ولايمة بت، عن قبيلة الزط وكيف كان يعاملهم الملك جج والملك داهر، وكيف يجب بع، من أخبره الوزير بأن الملك جج كان يعامل أولئك القوم بكل معسمهم متوحشون ولهم طباع شريرة وأمزجة سيئة، قد صارت عادة فيهم، قسوة لأنهم متوحشون ولهم طباع شريرة وأمزجة سيئة، قد صارت عادة فيهم، فهم يميلون دائما إلى التمرد على الولاة في كل مكان ويقومون بالهجوم على القوافل التجارية وعلى المسافرين فينهبون الأموال ويقتلون الناس بغير حق، ولهم أتباع في طريق مدينة الديبل أيضاً، فهم قوم كسالي تعجبهم السرقة والاعتماد عليها فترة من الزمن حتى تنتهي الأموال التي لديهم فيقومون ويكررون جريمتهم، ولذلك كان الملك جج قد وضع عليهم قيوداً في تصرفاتهم وتحركاتهم فأمرهم بعدم لبس الملابس الناعمة بل عليهم أن يرتدوا أثواباً سوداء خشنة وأن يسيروا حفاة الأقدام ومكشوفي الرؤ وس، وأن يسحب كل واحد منهم كلباً معه إذا سار حتى يعرفه الناس ويتجنبوا شره، وحتى أنه لم يكن يسمح لزعمائهم بركوب الخيل في كثير من الأحيان، وكان من أعمال هؤلاء القوم بأمر الحكومة مثل إرشاد المسافرين في الطرق والصحارى بين المدن السندية، وجمع الحطب للمطابخ الملكية، وقد أخذ منهم تعهداً بأنه إذا وقعت أية حادثة في الطريق للمسافرين وأموالهم يكون زعماؤهم مسؤولين عنها، وإذا قبض على أحدهم متلبساً بالسرقة يحكم عليه وعلى أفراد أسرته بالحرق جميعاً، وكذلك بين الوزير لمحمد بن القاسم أن علاج هؤلاء القوم هو

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٢١٤.

المعاملة القاسية، ولما تأكد الحاكم العربي بأنه لا توجد وسيلة أخرى لتغيير ملوك قبيلة الزط، أمر هو أيضاً بنفس الأوامر السابقة التي كان قد أمر بها اللك جج وابنه الملك داهر، وبذلك وضع قيوداً في تصرفاتهم وتحركاتهم وأخذ منهم عهوداً لاستقرار الأمن والطمأنينة في البلاد، وبذلك قبل الزط الاطاعة للمسلمين(١) على أن محمد بن القاسم لم يترك قبيلة الزط في كل مكان أن بعيشوا كما يشاءون ويفعلوا ما يريدون حسب العادات السيئة التي جبلوا عليها لَ أَحَدُ منهم الآلاف في الجيش العربي وفي خدمات أخرى بحيث أدمجهم مع المهذبين، فقد دخل منهم الكثيرون في الإسلام، فتغيرت حياتهم الاجتماعية رأساً على عقب، والبعض منهم لم يدخلوا الإسلام ولكن بلا شك تأثروا بمرور الأيام بالعرب لمعاشرتهم معهم فتحسنت عاداتهم وتهذب سلوكهم إلى حد بعيد، وأما الذين بقوا في مناطقهم القبلية المنعزلة فقد ظلوا متوحشين ضارين بالحكومة والرعية دون أن يطرأ عليهم تغيير يذكر.

ثم توجه محمد بن القاسم إلى مناطق قبيلة السمة فاستقبله أفرادها بالطبول والزمامير والرقصات القبلية، وكان من تقاليدهم عندما يتجدد الملك أن يقيموا مثل هذه الأفراح تعبيراً عن ترحيبهم به وقبولهم حكمه عليهم، وكان خريم بن عمرو المدني بمعية محمد بن القاسم الثقفي وكان يصاحبه دائمًا حسب أمر الحجاج، وكان خريم رجلًا سياسياً داهية وعالماً معروفاً بالتقوى والعدل، ولذلك اختاره محمد بن القاسم حاكمًا على تلك القبائل في تلك المناطق الواسعة، وفي نهاية الحفل قام خريم بصفته الحاكم الجديد لتلك المنطقة وقدم هدية رمزية قدرها عشرون ديناراً ذهبياً إلى زعيم قبيلة السمه تعبيراً عن رضائه عنه وعن قبيلته(٢).

بعد ذلك سار محمد بن القاسم إلى المناطق التي تسكنها قبائل سهته

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۱۶ و۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٠ و٢٢١.

فخرج زعماؤهم يستقبلونه بكل ترحيب وحفاوة وهم مكشوفي الرؤوس وعفاة الأقدام، طالبين الأمان معلنين الطاعة وقد قبل بيعتهم وقرر عليهم الخواج لأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وأخذ منهم جماعة ليرشدوا العرب في الطرق الصحراوية من برهمناباد إلى أرور العاصمة (۱) ونلاحظ هنا أن قبائل سهته كانت مسالمة وقد تأثرت بالحياة الاجتماعية عند العرب ودخل كثير من أفرادها في الإسلام في عهد العرب (۲).

## إعادة تنظيم أمور الدولة وتعيين الحكام:

بعد الانتهاء من فتح برهمناباد ونواحيها والخضاع القبائل المختلفة، قرر عمد بن القاسم أن يقيم فترة من الزمان في برهمناباد لتنظيم أمور الدولة في هذه النواحي، فقام بتعيين بعضِ الحكام العرب على تلك المناطق، فاختار لكل منطقة أو مدينة كبيرة رجلًا يناسبها من حيث الخبرة والعلم بصفان البيئة، فعين وداع بن حميد النجدي حاكمًا عسكرياً على مدينة برهمناباد لخبرته بأمور هذه البلاد، وقد كان من قبل حاكمًا على مدينة الديبل ثم مدينة البودهية المحصنة، كما عين بها رؤساء على وظائف مختلفة، وفوض الأمور المالية في برهمناباد ونواحيها إلى أربعة من الأعيان وكبار التجار، وعين نوبة بن دارس حاكمًا على مدينة راور وأمره أيضاً بتجهيز السفن اللازمة للحروب القادمة، وعين هذيل بن سليمان الأزدي حاكمًا على قصة وهي منطقة كش (كچه) التي كانت من قبل تحت اشراف أمير منطقة الكيرج، وعين بنانة بن حنظلة الكلابي والياً على مدينة هليلة المحصنة وعين قيس بن عبد الملك بن قيس الدمني قائداً عسكرياً على اقليم سيوستان وترك معه من القواد خالد الأنصاري نائباً له مع

(١) ججنامه بالفارسية ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) ججنامه ص ٢١٤ ولكن المعصومي يذكر أن محمد بن القاسم بعد أن أخضع أهل سيوسنان فإن القبائل الموجودة في نواحيها قد بايعته بحيث خرج أفراد قبيلة السمه مرحبين به بالطبول والرقصات فأعطاهم مقاطعة خاصة ليعيشوا فيها، مشتغلين بالزراعة والرعي.

الله فارس عربي محارب، وعين مسعود التميمي وشعيب الجديدي وفرستي العتكي وصابر اليشكري وعبد الملك بن عبد الله الخزامي ومهني بن عكة ووفا ابن عبد الرحمن قواداً ونواباً عسكريين في مدينة الديبل ومدينة النيرون وضواحيهما، وعين مليح بن مولى بكر بن وائل والياً على مدينة اجتهاد (اشبهاد)(۱) وترك معه قائدين علوان البكري وقيس بن ثعلبة مع ثلاثمائة فارس عربي مقاتل، وأسكنهم فيها وقد تزوجوا هناك وأنجبوا الأولاد وقضوا على سلطة قبيلة الزط بهذه المدينة وحولها، وعين جنيد بن عمرو والياً على أهل بهرج(۲) وقد ترك معه مساعدين من كبار القواد مثل سليمان بن نبهان وأبا فضة القشيري وجماعات كثيرة من قبيلة تميم العربية وسكنهم فيها كها عين عمرو بن مختار الأكبر الحنفي قائداً عسكرياً وضم إليه من القواد المشهورين وسيرهم جميعاً إلى هناك(۲).

وهكذا نرى محمد بن القاسم الثقفي يعين حكاماً على بعض المناطق وينقل بعض الحكام من مناصبهم السابقة إلى مناصب جديدة لأسباب سياسية واجتماعية، كما يوزع بعض القبائل العربية ويسكنها في مناطق عديدة بعد أن تأكد من السيطرة على البلاد، ووثق في الشعب السندي مثلما وثقوا فيه، مع العلم بأن محمد بن القاسم قد خرج من العراق ومعه ستة آلاف فارس ثم انضم إليه ستة آلاف جندي من الشيراز ببلاد فارس، وبعد ذلك وصل أربعة آلاف جندي عربي أثناء الفتوحات من العراق، وبذلك صار مجموع ما معه نحو ستة عشر ألف فارس وجندي وقد أسكن منهم في أول دفعة أربعة آلاف في الديبل، وبعد ذلك أسكن جماعات منهم في المدن والمناطق الأخرى،

(٣) ججنامه بالفارسية ص ٢١٧ و٢١٨ و٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) اجتهاد : يقول داود بوته، لعل اجتهاد هي مدينة اشبهار (انظر ملحق داود بوته على كتاب ججنامه ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) بهرج: لعلها بهره كها جاء في (معجم البلدان لياقوت الحموي جـ ٤ ص ٧٦٩)، ويكتبونها فهرج - فهره) أيضاً (راجع لوسترانج في كتابه ممالك الخلافة الشرقية ص ٣٣٠).

وسنرى فيها بعد أن عدد الجيش العربي يبلغ خمسين ألفاً في اقليم بنجاب عند فتح مدينة الملتان العظيمة، وهذا بلا شك يدل على انضمام آلاف كثيرة من فتح مدينة الملتان العظيمة، والقاسم، وأن هؤلاء الجند السند يقبلون كل أهل البلاد إلى جيش محمد بن القاسم، وأن هؤلاء الجند السند يقبلون كل الشروط العربية لنظام التجنيد عند العرب، وبذلك أيضاً يتأثرون بالتقاليد والعادات العربية ومن ثم يدخلون في الإسلام بعد فترة قصيرة إن لم يكونوا قد أعلنوا إسلامهم عند الانضمام.

# الاستعداد للسير نحو العاصمة أرور (الـور):

بعد أن انتهى محمد بن القاسم من فتح برهمناباد وتنظيم أمورها الاقتصادية والدينية والاجتماعية وبعد أن أخضع القبائل المختلفة في المناطق الواقعة في اقليم برهمناباد، كتب إلى الحجاج بذلك كله تقريراً مفصلاً، ووصله الرد منه بالثناء عليه وأمر بالسير نحو مدينة أرور ثم مدينة الملتان لأن كلاً منها بمثابة قاعدة قوية للمملكة السندية وهما مقرا العظاء وبها أعظم حصون عسكرية ولهما أهمية استراتيجية وبهما أيضاً خزائن وكنوز مدفونة للملوك السابقين في هذه البلاد(١).

ويذكر صاحب ججنامه بأن محمد بن القاسم قد تحرك في محرم سنة عدم من برهمناباد إلى أرور العاصمة ولكن كان لا بد له من أن يفتح مدينتين تقعان في الطريق وهما مدينة منهل (٢) ومدينة هراور (٣) فوصل أولاً إلى مدينة منهل وفتحها بالصلح وكان سكانها من البوذيين والتجار وفرض عليهم الجزية وعين رئيسين منهم على المدينة لحكمها والإشراف على شؤ ونها المختلفة،

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٤١٦.

<sup>(</sup>۲) منهل: مدينة صغيرة تقع بالقرب من أرور وفي نسخة (ب) لكتاب ججنامه ذكرها باسم (تهراور) وذكرها المعصومي ص ۲۷ باسم (تهري) وكذلك تبعه صاحب تحفة الكرام جوم الم

<sup>(</sup>٣) هراور: مدينة صغيرة تقع بالقرب من أرور ولم يحقق موضعها بالضبط.

ثم اتجه منها إلى مدينة هراور وفتحها أيضاً بالصلح وفرض عليها الجزية(١) .

ويذكر البلاذري أن محمد بن القاسم قبل أن يفتح العاصمة أرور قام بفتح مدينتين صغيرتين أخريين بالقرب من أرور وهما مدينتا بسمد وساوندري، بفتح مدينتين صغيرتين أخريين بالقرب من أرور وهما مدينتا بسمد وساوندري، فقد تلقاه أهل ساوندري بكل ترحيب وسألوه الأمان فاشترط عليهم ضيافة المسلمين وإكرامهم عند مرورهم بهذه المنطقة، وقد صار أهل ساوندري جميعاً مسلمين ثم تقدم محمد بن القاسم إلى بسمد وفتحها أيضاً صلحاً (٢) وهكذا مهد محمد بن القاسم الطريق لسير جيشه باخضاع مناطق القبائل والمدن الصغيرة الواقعة بين الولايات بالسياسة والحكمة والعدل وعين حاكمًا على كل موضع منها وتركه في حماية جيش مسلح بعد أن جعل زعهاءها يشاركون العرب في الحكم والمسؤولية.

## فتح أرور (الـور) العاصمـة :

في أوائل سنة ٩٤ هـ وربما في شهر صفر وصل محمد بن القاسم إلى أرور وعسكر على بعد ميل واحد من قلعتها المحصنة وأقام هناك شهراً حتى جهز الجيش بعد أخذ الراحة التي كان لا بد منها بعد معارك ضارية وجولات مريرة قبل الوصول إلى مدينة أرور.

وكان الأمير قوفي بن داهر حاكمًا على مدينة أرور نيابة عن والده الملك داهر المقتول، وكان يشجع قواده وشعبه على الحرب، ومواصلة المقاومة وكان قد حصن المدينة تحصيناً قوياً، ثم بدأت الحرب بين الطرفين واستمرت أياماً، وقام محمد بن القاسم بارسال (الملكة لادي) مع جماعة من الرجال إلى باب المدينة فاجتمع بها بعض زعمائها فأخبرتهم بأنها الملكة أرملة داهر، وأن الملك قد قتل مع قواده المشاهير والباقون استسلموا، ويستحن لهم أيضاً أن

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۱۸ ـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص٧٣٥ ـ الكامل في التاريخ جـ ٤ حوادث سنة ٨٩.

يستسلموا للعرب ويصالحوهم ويعيشوا في أمان(١) .

ملموا للتوب و الحميدة المرور بمقتل ملكهم وكذلك بالصفات الحميدة التي ثم لما سمع أهل مدينة أرور بمقتل ملكهم وكذلك بالصفات الحميدة التي يتصف بها محمد بن القاسم من العدل والقوة والتسامح قرروا التسليم لد، عند الحدود الهندية وانضم إلى أخويه الأمير جيسيه والأمير دكيه هناك (٢)

وبعد ذلك فتح أهل مدينة أرور الأبواب ودخل العرب المدينة بلا حرب (٣) وشاهد بها محمد بن القاسم معبداً بوذياً كبيراً مليئاً بالعباد والزوار فسأل عنه، فقالوا إنه بيت الصنم يسمى «نوهار» ودخله محمد بن القاسم مع رفاقه ورأوا فيه تمثالًا جميلًا للغاية من الرخام عبارة عن رجل جالس على الفرس وماسك باللجام المكلل بالجواهر واليواقيت، فأمسك محمد بن القاسم باللجام ونظر إلى الراهب مبتسمًا يسأله: هل هذا هو معبودكم ؟ قال: نعم. فقال محمد بن القاسم: إنه لا يدري من الذي يمسك باللجام الآن! فأرخى الراهب برأسه للأمام وأغمض عينيه في تواضع ولم يقل شيئًا، فابتسم محمد ابن القاسم وسلمه اللجام في لطف ليضعه في يد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر.

ثم انشغل محمد بن القاسم فترة من الوقت بتنظيم أمور مدينة أرور وعين رواح بن أسد حاكمًا عليها، كما فوض أمور الشرع والقضاء والخطابة إلى شيخ الإسلام موسى بن يعقوب بن طائي بن شيبان بن عثمان الثقفي، وبني بها للمسلمين مسجداً جامعاً أيضاً، ووضع على سكان المدينة الخراج ونصح

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٢٢١ و٢٢٣ - تاريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٨ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٨ - تاريخ اليعقوبي جـ ٣ ص ٢٩٠ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ؛ حوادث سنة ٨٩ هـ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) جيبور: مدينة تقع على الحدود السندية الهندية، وهي غير مدينة جتور التي تقع بالقرب من مدينة راور في مقابل جزيرة بت على نهر السند كما يذكر صاحب ججنامه.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ٢٢٦ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٨.

الجمع من العرب والسند بأن يكونوا متفاهمين متعاونين وعاملين لنشو الأمن المحلى المحلق المعض سكانها في الإسلام(٢) وربما كانوا بوذيين وعلى والرفاهية (١) وربما كانوا بوذيين وعلى والوصور هذه مجموعة ثانية كبيرة من البوذيين تدخل الإسلام أيام الفتوحات with Ihuit.

نح مدينة باتيه (بابيه):

كانت باتيه منطقة واسعة قد اشتهرت باسم مدينة بها كانت مركزها وكان يكم هذه المنطقة الأمير رمل (رنمل) الذي قام بمحاولة انقلاب كبير ضد الملك واهر للاستيلاء على عرش بلاد السند في سنة ٨٧ هـ قبل الفتح العربي بخمس سنوات، ولكنه فشل بعد محاصرته للعاصمة أرور حتى نفذ محمد العلافي العربي خططه العسكرية العربية التي لم تكن معروفة لأمير رمل وبذلك أنقذ العلافي ملك السند داهراً من الهلاك كما أشرنا من قبل (٣) .

وتوجه محمد بن القاسم نحو مدينة باتيه القديمة التي كانت تقع على الشاطيء الجنوبي لنهر بياس، وكان حاكمها الجديد الأمير ككسه بن جندر ابن عم الملك داهر وكان قد اشترك مع داهر في المعركة الأخيرة ضد العرب، وبعدها عاد إلى باتيه ولما علم بقدوم محمد بن القاسم أرسل إليه مندوبه للاستقبال مع الهدايا والضمانات والرهائن وعرض الطاعة له، وقبل محمد بن الفاسم ذلك منه، وكان الأمير ككسه حكيبًا فاتخذه محمد بن القاسم مستشاراً سياسياً له كما فوض إليه الأمور المالية وخاتم الخزينة لمنطقة باتيه، وقدمه على جميع القواد السند الذين كانوا يعملون معه، وكان الأمير ككسه خير معين لمحمد بن القاسم في غزواته القادمة، ولذلك لقبه بالمستشار المبارك، وهو قد دخل الإسلام على يد محمد بن القاسم الذي كان يعتمد عليه في كثير من

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۲۶ و۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) تأريخ المعصومي بالفارسية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٦٩ و٧١.

الأمور الخطيرة ويكشف له عن الأسرار السياسية ويعزه ويجله كما كان الامير الأمور الخطيرة ويستم الميناً لمحمد بن القاسم كما تدل على ذلك الاحداث كسه مخلصاً مجاً وناصحاً أميناً لمحمد بن القاسم كما تدل على ذلك الاحداث التاريخية الكبيرة فيها بعد(١).

# فتح اسكلنده (اسكندراه) :

بعد ذلك فكر محمد بن القاسم أن يفتح المدينة المعروفة الملتان ولكن كان عليه أن يستولي أولاً على مدينة اسكلنده (٢) وكانت محصنة للغاية ومستعلق للحرب فخرج أهلها لقتال العرب، فحاربتهم الجيوش العربية بشدة ومهارة بقيادة زائدة بن عميرة الطائي والأمير ككسه بن جندر واشتدت المعركة وسالن الدماء غزيرة من الطرفين، حتى انهزم أهل اسكلنده وعادوا إلى داخل القلعة، وهنا قذف العرب القلعة بأحجار المناجيق والسهام المشتعلة، واستمرت الحالة هكذا سبعة أيام حتى نقصت الغلة في جيش السند وهرب حاكم المدينة، واحتمى في حصن سكة الواقعة على الشاطىء الجنوبي لنهر راوي بقرب الملتان، فدخل محمد بن القاسم المدينة، ودارت معركة داخلها فقتل الكثيرين من الجند السند، ووقع آخرون منهم أسرى في أيدي العرب وأعطى محمد بن القاسم الأمان للتجار والصناع والزراع وعامة الناس ثم ولى عتبة بن سلمة التميمي حاكمًا على المدينة (٣) .

#### فتح قلعة سكة (١):

ثم توجه محمد بن القاسم نحو مدينة سكة وكان حاكمها الأمير بجهرا، ووقعت حرب دامية بين المسلمين والسند لمدة سبعة عشر يوما واستشهد في

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٢٣٥ و٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) يذكر صاحب ججنامه اسم المدينة اسكلنده ولكن المعصومي يذكرها باسم اسكندراه.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ٢٣٦ و٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سكة: كانت منطقة عسكرية تقع على الشاطيء الجنوبي لنهر راوي وقريبة من مدينة الملتان (ججنامه ص ١٩٧٩)

المعركة عشرون قائدا عربيا ومائتان وخمسة عشر جندياً فارساً من أهل الشام، فأقسم محمد بن القاسم أن يهدم هذه القلعة بسبب حزنه الشديد على مقتل قواده، وهرب الأمير بجهرا وعبر نهر راوي الى الضفة الشمالية وانضم إلى حاكم الملتان، فاستولى محمد بن القاسم على سكة وأمر بهدمها (۱) وكانت قلعة سكة محصنة للمراقبة والدفاع وكان سكانها كلهم من الجنود، ولذلك أمر القائد العربي بهدمها وقتل من فيها، على أن مثل هذه الواقعة لم تحدث في أي مكان آخر في بلاد السند.

## فتح مدينة الملتان المعروفة ونواحيها بإقليم البنجاب:

ثم زحف القائد العربي المظفر مع جيشه الجرار نحو مدينة الملتان المشهورة عاصمة إقليم البنجاب، وهناك اشتبك في قتال عنيف مع الأمير كندا حاكم الملتان والأمير بجهرا حاكم سكة، واستمر القتال لمدة يومين بين الجيش العربي والجيش الملتاني، وقتل الكثيرون من الجانبين، ثم رمى العرب بقذائفهم النارية من المناجيق لمدة شهرين في فترات متقطعة حتى نفذت المواد الغذائية في هذه المنطقة، وبدأ الناس يأكلون الحمير لدرجة أن ثمن الحمار الواحد وصل إلى خمسمائة درهم، وخاف قائد الجيش الملتاني الأمير كورسيه بن جندر وهو ابن عم الملك داهر ملك بلاد السند من عاقبة الأمر فهرب والتجأ عند ملك بلاد كشمير بعد أن عبر الحدود السندية التي لم تكن القوات العربية الباسلة قد وصلت إليها بعد، وأخيراً هدم العرب جدران المدينة بقذائف المناجيق ودخلوها وقاتلوا الجند فيها فقتل نحو ستة آلاف جندي ملتاني مسلح واقعناع والزراع ولكنه فرض عليهم دفع جزء من نفقات الجيش لفتح هذه والصناع والزراع ولكنه فرض عليهم دفع جزء من نفقات الجيش لفتح هذه المدينة التي كلفت العرب الكثير بالإضافة إلى دفع الجزية والخراج، فقدم كبار المدينة التي كلفت العرب الكثير بالإضافة إلى دفع الجزية والخراج، فقدم كبار المدينة التي كلفت العرب الكثير بالإضافة إلى دفع الجزية والخراج، فقدم كبار

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٧٣٧ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٨.

المدينة إلى العرب ستين الف درهم من الفضة تعويضاً للخسائر في الحرب(١) المدينة إلى العرب ستين الله التي يأخذ فيها محمد بن القاسم جزءاً وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يأخذ فيها محمد بن القاسم جزءاً من وهذه هي المرة الأولى والوحيدة الخسائر العسكرية الكبيرة التي لحقت الم وهذه هي المرة الاولى والوي للخسائر العسكرية الكبيرة التي لحقت بالجيش نفقات فتح المدينة كتعويض للخسائر العسكرية الكبيرة التي لحقت بالجيش العربيء

والبلاذري يذكر سبباً آخر في استسلام أهالي المدينة فيقول بأن أهل الملتان والبلادري يدر المدينة وحاصروا أهلها أياماً طويلة حتى نفذت أزواد قاتلوا بشده مع معد على مدخل الماء الذي المسلمين فأكلوا الحمير وأتاهم رجل مستأمن فدلهم على مدخل الماء الذي المسلمين فأكلوا الحمير وأتاهم رجل مستأمن فدلهم على مدخل الماء الذي المسلمين فالو المدينة، وهو ماء يجري من نهر بسمد فيصير في مجتمع له مثل يشرب منه أهل المدينة، وهو ماء يجري من نهر بسمد فيصير في مجتمع له مثل يشرب سد الله ينه عمد بن القاسم بأن يغور (يعمق) المجري البركة أو الحوض في المدينة، فأمر محمد بن القاسم بأن يغور (يعمق) المجري وأن يقيموا خزاناً لمنع الماء عنهم، فلما عطشوا نزلوا على الحكم، فقتل محمد ابن القاسم أهل السلاح الذين رفضوا الاستسلام وحصل المسلمون على غنائم كثيرة من الذهب وجمعت الأموال في بيت حجمه عشرة أذرع في ثمانية أذرع ولذلك سميت الملتان عند العرب باسم مرج بيت الذهب(٢).

## أهمية بيت الصنم في الملتان اقتصادياً ومذهبياً:

بعد فتح مدينة الملتان باقليم البنجاب جاء رجل برهمي إلى محمد بن القاسم وروى قصة بيت الصنم فقال إن الملك جسرين من ملوك كشمير كان قد حكم مدينة الملتان في الأزمان القديمة، وكان راهباً برهمياً ومتعصباً في دينه، فبنى حوضاً في الجانب الشرقي لمدينة الملتان مساحته مائة متر مربع وبني في وسطه بيتاً للصنم، مساحة خمسين متراً مربعاً، وبني تحت موضع الصنم حجرة وترك فيها كنزاً، وكان الصنم تمثالًا لرجل من الذهب له عينان من الياقوت الأحمر، فدخل محمد بن القاسم المعبد مع خواصه وأمر برفع الصنم،

<sup>(</sup>١) انظر ججنامه بالفارسية ص ٢٣٨ و٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٨ ـ الكامل في التاريخ جـ ٤ حوادث سنة ٨٩ هـ-

والتفتيش عن الكنز فوجدوا ثلاثة عشر ألف ومائتين منا من الذهب بالإضافة الى الأموال والمجوهرات الأخرى التي وقعت في أيدي المسلمين بعد فتح الملتان من الجهات الحكومية(١).

ويقول البلاذري بأن بد الملتان (صنم الملتان) كان بداً عظيمًا تهدى إليه الأموال وتنذر له النذور ويحج إليه أهل بلاد السند والهند من كل ناحية فيطوفون به ويحلقون رؤ وسهم ولحاهم عنده (٢) وقد كتب كثير من الجغرافيين والمؤرخين العرب في صفات هذا المعبد وأهميته من الناحية السياسية والمذهبية والاقتصادية، أشرنا إليها باختصار، وقالوا إنه إذا أراد ملك هندي أن يفتح الملتان في عهد العرب، كان العرب يهددون بكسر الصنم، فيضطر ذلك الملك الهندي المغير للعودة من حيث أتى تعظيمًا لهذا الصنم، وهذا يدل على أهمية العبد سياسياً أيضاً فضلاً عن أهميته مذهبياً.

### تنظيم أمور الملتان وبناء مسجد جامع فيها:

قام محمد بن القاسم بتنظيم الأمور المالية والعسكرية والمذهبية في الملتان، وأخذ المواثيق والعهود من أعيان المدينة بالطاعة والعمل المشترك لرفاهية الشعب، وعين داود بن نصر بن وليد العماني حاكمًا على المدينة، ووضع معه قوة من الجند العرب كما بنى مسجداً عظيمًا للمسلمين، وكذلك ولى خريم بن عبد الملك التميمي على مدينة برهمبور (٣) الواقعة على نهر جهيلة، وولى عكرمة ابن ريحان الشامي على سواد الملتان، وولى احمد خريمة بن عتبة المدني على مدينتي اشبهاروكرور ثم جهز السفن بالأموال والغنائم وأرسلها إلى العراق مدينتي اشبهاروكرور ثم جهز السفن بالأموال والغنائم وأرسلها إلى العراق

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۳۸ \_ ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٨٩ هـ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) برهمبور (سوبور): تقع بالقرب من الملتان بجوار مدينة اشهار ومدينة كرور (انظر المذكرة الجغرافية الملحقة بكتاب الغزو العربي للهند لماجمدار الهندي ص ٤٧ ب)

عن طريق ميناء الديبل في حراسة جيش مسلح إلى الحجاج بن يوسف الثقني عن طريق ميساء الحديث الملتان وتنظيم أمورها(١) وقد بلغ عدد الثقفي مع والله الله الله من الجند والفرسان وعشرهم فقط من العرب. في الملتان نحو خمسين ألفاً من الجند والفرسان وعشرهم فقط من العرب.

## ما أعيد الى خزينة دار الخلافة من النفقات:

قبل إرسال السفن المحملة بالأموال والغنائم من الملتان عن طريق مبناء الديبل إلى العراق، كانت قد وصلت رسالة من الحجاج إلى محمد بن القاسم وهو بمدينة الملتان: «إني قد كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد، أضمن له أن أرد إلى بيت المال ضعف نظير ما أنفقت، فأخرجني من ضماني»(٢) وكان الحجاج قد أنفق على الجيش العربي لفتح بلاد السند والملتان ستين ألف ألف درهم، فلما وصلت الأموال التي أرسلها محمد بن القاسم إليه وجدها مائة وعشرين ألف ألف درهم، أي مضاعف ما أنفق، فقال الحجاج: «شفينا غيظنا، وأدركنا ثأرنا، وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس داهر»(٣).

### وفاة الحجاج وعودة محمد بن القاسم إلى أرور:

في الوقت الذي كان البطل الفاتح قد تفرغ من أمور الملتان وجمع حوله نحو خمسين ألف فارس وجندي محارب من العرب والسند، وكاد ينتهي من فتح النواحي النائية لبلاد السند والملتان، وصله خبر وفاة الحجاج في سنة ٩٥ هـ وكان ذلك مفاجأة وتأثر تأثراً شديداً، فبعد أن كانت وجهته القادمة هي بلاد كشمير التي تحمي أمراء السند وتمدهم بالقوة العسكرية ضد العرب،، وربما كانت وجهته بعد ذلك بلاد الهند أيضاً ليكتمل فتح القارة

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ٤ . (۲) تاریخ الیعقوبی جـ ۲ ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان جـ ٣ ص ٥٣٨ - ججنامه ص ٢٤٠ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ١٤٠ - عوادث سنة ٨٥٠ - ٢٤٠ حوادث سنة ٨٩ هــ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٠.

الهندية كلها، قرر العودة إلى أرور العاصمة لمتابعة الأحداث السياسية الجديدة في دار الخلافة.

## فتح المدن التابعة لأرور مثل البيلمان وسرست:

ولما وصل محمد بن القاسم إلى مدينة أرور قرر البقاء هناك للراحة النفسية واستقبال الناس من مختلف الطبقات للتعزية بوفاة الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق وابن عمه، وبعد أيام وجه جيشاً بقيادة أحد قواده إلى مدينة البيلمان(۱) الصغيرة التابعة لأقليم أرور، فاستسلم أهلها بلا قتال، وكذلك أرسل جيشاً آخر بقيادة قائد عربي إلى مدينة سرست(۲) وهي منطقة تسكنها قبائل من قوم الميد الذين كانوا معروفين بقطع الطرق في البر ونهب السفن في البحر، وإيذاء المسافرين فقد عرضوا الطاعة للعرب بعد التعهد بسلامة الطرق البرية والبحرية، وبذلك أمنت السفن التجارية المارة بهذه النواحي كميناء الديبل في طريقها إلى بلاد السند من البلاد العربية (۳).

#### فنح اقليم الكيرج (كورج) على الحدود السندية الهندية:

كان الأمير جيسيه بن داهر قد فر هارباً مع سبعمائة من قواده الفرسان إلى الكيرج على الحدود السندية مع بلاد الهند، بعد أن انهزم أمام العرب في برهمناباد، فاسقبله حاكمها الأمير دروهر (دوهر) الذي كان من أقرباء الملك داهر أيضاً، ووعده بالمساعدة لقتال العرب، ولكن حصل سوء تفاهم بينها بسبب غرام وقعت فيه نحوه الأميرة (جنكي) أخت دوهر حاكم الكيرج، فقد عشقته ودخلت عليه غرفته في منتصف الليل وطلبت منه القرب والوصال

<sup>(</sup>١) البيلمان: مدينة صغيرة تقع بجوار مدينة الور الكبيرة، ولم يحقق موضعها بالضبط.

<sup>(</sup>٢) سرست: مدينة صغيرة تقع أيضاً بالقرب من مدينة الور المعروفة.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٩٥ هـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

فرفض طلبها الأمير جيسيه، وفي الصباح المهمته الأميرة بمحاولة الاعتداء على فرفض طلبها الأمير جيسيه، وفي الصباح المهمته بذلك الأمير فرفض طلبها المدير بي ما المحيلة، وعلم بذلك الأمير جيسيه وغادر شرفها، وحاول الحاكم قتله سراً بحيلة، وعلم بذلك الأمير جيسيه وغادر شرفها، وحاول الحاكم قتله سراً بحيلة وغادر المهرا) وأكرمه ويقي الأ شرفها، وحاول بريد المراب ملكها (بلهرا) وأكرمه وبقي الأمير جيسيه المدينة إلى بلاد كشمير ورحب به ملكها (بلهرا) وأكرمه وبقي الأمير جيسيه عنده فترة طويلة من الزمن (١).

ثم قام محمد بن القاسم بالحملة على الكيرج(٢) فخرج حاكمها الأمير دوهر بجيش كثيف وقاتل العرب بشدة ولكنه قتل في المعركة وانهزم جيشه ونزل أهل المدينة لحكم محمد بن القاسم الذي قتل المسلحين فيها وأسر الذين سلموا أنفسهم وقبلوا الطاعة، قال الشاعر في مقتل دوهر:

نحن قتلنا داهراً ودوهرا والخيل تردي منسراً فمنسراً نحن

ويبدو أن محمد بن القاسم كان يعلم بخطورة هذا الأمير السندي جيسيه ولذلك نراه يطارده من مدينة إلى مدينة حتى هرب الأمير إلى بلاد كشمر خارج حدود بلاد السند، وكان الأمير جيسيه قد اشتبك مع محمد بن القاسم في حروب كثيرة عنيفة أيام الملك داهر، وبعد مقتله هرب واحتمى في قلعة راور فطارده إليها فهرب منها إلى قلعة برهمناباد وبعد معارك عديدة دامت شهرين فر من هناك هارباً إلى إقليم الكيرج فطارده محمد بن القاسم إلى هناك أيضاً إلا أنه كان قد غادر المدينة بسبب وقوع الخلاف بينه وبين الأمير دوهر، فلجأ في النهاية عند ملك بلاد كشمير وبقي هناك لسنين عديدة ينتظر الفرصة، ونراه أيام الاضطرابات بعد مقتل محمد بن القاسم يظهر من جديد ويعود إلى بلاد السند ويستولي على حكم أهم إقليم بها وهو إقليم برهمناباد ويحكم فيه

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۲۸ ـ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) الكيرج: اقليم سندي يقع على الحدود السندية ويقول ماجمدار الهندي إنه يمكن تحقيق كبرج على أنها (كيرا) كما ذكرت في النصوص الهندية، وهي تتبع القسم الشمالي الشرقي من الهند على حدود السند (انظر المذكرة الجغرافية الملحقة لكتاب الغزو العربي للهند ص ٥٧ ب).

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص- ٣٩٥ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٩٥ هـ - تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

عدة سنوات حتى يقضي عليه الجنيد سنة ١١١ هجرية، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل فيها بعد.

# توجه عمد بن القاسم إلى حدود بلاد كشمير:

بعد السيطرة على إقليم الكيرج ونواحيه التي تقع في المنطقة الممتدة الواسعة ما بين الملتان وبلاد كشمير، توجه محمد بن القاسم إلى حدود بلاد كشمير، وعين عليها حاكمًا عسكرياً وترك معه حامية من الجند(١) ثم أراد معمد بن القاسم مطاردة الأمير جيسيه في بلاد كشمير التي التجأ إليها عدد من المتمردين العرب بزعامة محمد العلافي وبعض أمراء السند.

وبذلك يكون هؤلاء قد كونوا جبهة قوية معادية للدولة العربية الجديدة القائمة ببلاد السند، ولكن محمد بن القاسم أجل التوغل داخل بلاد كشمير لعزمه أولًا على فتح اقليم مهم وهو اقليم قنوج الواقع على الحدود والتابع سياسياً لبلاد السند.

#### فتح إقليم قنوج: (٢)

عندما كان محمد بن القاسم في مدينة الكيرج، أرسل جيشاً مكوناً من عشرة آلاف فارس بقيادة أبي حكيم الشيباني إلى مدينة قنوج الواقعة في أقصى جهات الملتان على الحدود لمقاتلة حاكمها الأمير جهتل ودعوته إلى الإسلام أو قبول الطاعة ودفع الجزية، ولما وصل الجيش العربي قرب قنوج إلى موضع يقال له (اودهاير)(٣) أرسل أبو حكيم الشيباني أحد القواد يسمى زيد بن عمرو الكلابي إلى حاكم قنوج لتبليغ الرسالة وأن يخبره بأن جميع الأمراء والحكام في بلاد السند قد بايعوا محمد بن القاسم كما دخل بعضهم في

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲٤١ . (٢) قنوج: يفهم من عبارة ججنامه أن قنوج اسم إقليم واسع عند حدود بلاد السند مع بلاد

<sup>(</sup>٣) اودهاير: اسم موضع أو قرية باقليم قنوج.

الإسلام والباقي منهم قبلوا الطاعة ودفع الجزيه ``.

فأجاب حاكم فلوج بالم مستقرة مع الجيران، وأنه لا يحب الاطاعة للغير أبائه وأجداده، وحدود بلاده مستقرة مع الجيران، وأنه لا يحب الاطاعة للغير أبائه وأجداده، وحدود بدء القاسم رده استشار قواده في الموضوع ومستعد للقتال، ولما سمع محمد بن القاسم رده استشار قواده في الموضوع فقرروا الحرب وفتح اقليم قنوج ومدنه.

وتحرك الجيش العربي بقيادة محمد بن القاسم نفسه من الكيرج حتى ومل إلى موضع اودهاير الواقع قرب مدينة قنوج ولما عزم القيام على دخول ملبنة إى الوالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافعة ا إلى العراق(٢) وبذلك لم يتمكن من فتح قنوج وهي آخر جزء في بلاد السلام

#### عزل محمد بن القاسم وقتله ظلمًا:

في الوقت الذي كان محمد بن القاسم يريد فتح قنوج وهي آخر جزء من بلاد السند ثم التوجه إلى بلاد كشمير، للقضاء على أمراء السند والعرب المتمردين هناك، وكان يريد تنظيم الدولة العربية السندية الإسلامية التي أسها لتصبح دولة قوية مثالية في القارة الهندية، في مثل هذا الوقت وصل الم المشئوم من الخليفة سليمان بن عبد الملك بالعزل بل بالقاء القبض عل وإرساله إلى العراق.

### قصة بطلنا الذي بكي عليه كل ضمير حي:

مات الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة ٥٥ هجرية (٧١٤م) وكلا يبلغ من العمر أربعـة وخمسين عاماً وكانت مدة ولايته على العراق والولابان

777

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۲۶۱ - ۲۶۲ ولكن البلاذري لا يذكر شيئاً عن قنوج وإنما بجعل ملك الكبرج آخر مدينة فتحها محمد بن القاسم حتى وصله أمر من الخليفة سليمان بن عدال بعودته إلى العراق سنة ٩٦ هجرية.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٢٤٢ - ٢٤٤.

الشرقية التابعة للخلافة الأموية عشرين عاماً، منذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، فتولى حكم العراق من بعده يزيد بن أبي مسلم نائب الحجاج لمدة شهور، ثم بعد ستة أشهر من وفاة الحجاج مات الخليفة الوليد أيضاً في سنة ٩٦ هـ (٧١٥م) وتولى الخلافة أخوه سليمان بن عبد الملك، وولى على العراق صالح بن عبد الرحمن الذي كان من أشد الأعداء للحجاج.

كانت وفاة الحجاج مفاجأة لمحمد بن القاسم، ثم كانت وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك كارثة بالنسبة له، وإيذاناً بأفول نجمه من سماء المجد حيث بدأ الدهر كعادته مع الأبطال يلعب دوره بالغدر والجفاء، فقد كان الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك عدواً لدوداً للحجاج الذي أيد الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك في جعل ابنه ولياً للعهد ووريثاً له على أن يحرم أخاه سليمان من هذا الحق! وإستطاع الحجاج بقوة شخصيته أن يحصل على موافقة الولاة والحكام على خلع سليمان من حق ولاية العهد وإعطاء البيعة لابن الخليفة الوليد، بعد أن كتب إلى الولاة والحكام بذلك، وكان محمد بن القاسم أيضاً من ضمن هؤلاء الولاة والحكام والقواد الذين كانوا مضطرين للموافقة على ذلك راغبين أو كارهين، وذلك إطاعة لأمر الخليفة الذي بحكمهم ويأمرهم، ولكن شاء القدر أن يموت الحجاج في تلك الأيام وبعده مات الخليفة الوليد أيضاً قبل إتمام تتويج إبن الخليفة بالبيعة له بصفة رسمية، فتولى سليمان الخلافة بحكم القانون، وبدأ يصب جام غضبه على أفراد أسرة الحجاج وأقربائه بصفة خاصة وعلى الولاة والقواد الآخرين بصفة عامة، وعزلهم جميعاً من مناصبهم العالية، وجمع معظمهم في العراق وأذاقهم ألوان العذاب على يد والي العراق حتى قتـل الكثيرون منهم تحت التعـذيب في السجن (١).

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٩٥ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٢ حوادث سنة ٩٦ هـ ليدن ـ وكذلك ميور في كتابه الخلافة ص ٣٥٤ و٣٦٢ و٣٦٤ طبع سنة ١٩٢٤م.

وقد كان والي العراق الجديد صالح بن عبد الرحمن أحد أعداء الحبياح الذي كان قد قتل أخاه آدم بن عبد الرحمن لأنه كان يرى رأي الخوارج، الذي كان قد قتل أخاه الفرصة للانتقام لنفسه أيضاً من أسرة الحجاج ومن أتباعه فائتهز صالح هذه الفرصة للانتقام لنفسه أيضاً من أسرة الحجاج ومن أتباعه وأحبابه، فولى على بلاد السند يزيد بن كبشة السكسكي الذي ألقى القبض وأحبابه، فولى على بلاد السند يزيد بن كبشة السكسكي وأرسله مقيداً إلى العراق على محمد بن القاسم زوج بنت الحجاج وابن أخيه، وأرسله مقيداً إلى العراق فحبسه في سجن واسط(١).

ولم يقاوم محمد بن القاسم، بل سلم نفسه ليزيد بن كبشة إطاعة لأم الخليفة، رغم ما كانت له من قوة جبارة وشعبية كبيرة في بلاد السند بين المسلمين وغير المسلمين، وحتى القواد العرب كانوا خائفين على مصير محمد بن القاسم ونصحوه بعدم السفر إلى العراق، ولكنه كان يحسن الظن بأن الخليفة بعد التحقيق حين يعلم أنه كان مضطراً للموافقة على إرادة الخليفة السابق إطاعة له، كما فعل غيره من الولاة والحكام والقواد، أنه سيقدر خدماته العظيمة في سبيل الإسلام، ويقبل عذره ولاسيها أنه لم يكن له أية عداوة شخصية مع الخليفة سليمان أو غيره قبل توليه الخلافة بالرغم من كونه من أقرباء الحجاج، ولكن خاب ظنه حين وقع في قبضة عدو لا يرحم وهو والي العراق الذي قرر أخذ الثأر من هذا الشاب المعروف ببطولته في العالم الإسلامي وأراد القضاء عليه انتقاماً لمقتل أخيه آدم، وفي ذلك قال محمد بن القاسم قصيدة وهو مقيد بالسلاسل الحديدية في السجن المظلم المرطوب بعد أن علم أنه لا خلاص له من أيدي فئة ظالمة، وندم على أنه لم يسمع الشعب السندي الذي طلب منه البقاء وقرر الوقوف خلفه ولاسيها زعماء السند والقواد العرب لأنهم كانوا على علم بالظروف السياسية وكان في استطاعته في بلاد السند أن يرفض التسليم ويستقل بحكم البلاد ولكن شهامته العربية لم تقبل

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٥٥ هـ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦ .

العصيان مع الخليفة ولو كان هو على حق، فأطاع الأمر فكان جزاؤه هو جزاء سنمار وإلى ذلك يشير في قصيدة له جاء فيها:

فلئن ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلاً مغلولا فلرب قينة فارس قد رعتها ولرب قرن قد تركت قتيلا وقال في قصيدة أخرى:

لو كنت أجمعت القرار لوطئت اناث أعدت للوغى وذكور وما دخلت خيل السكاسك أرضنا ولا كان من عك علي أمير ولا كنت للعبد المزوني تابعاً فيا لك دهر بالكرام عثور

ثم عذبه والي العراق صالح بن عبد الرحمن شهوراً حتى قتله تحت التعذيب الوحشي لحقده على أسرة الحجاج(١).

وعندما كان محمد بن القاسم يغادر بلاد السند خرج عشرات الألاف من المسلمين والبوذيين والبرهميين لتوديعه بالدموع الغزيرة، حين رفض رجاءهم في البقاء ببلاد السند ليقفوا خلفه للدفاع عنه، ثم بكوه بالدم عند سماعهم بمقتله حزناً على شبابه وتقديراً لبطولاته، وقد أقاموا له تمثالاً رائعاً في مدينة الكيرج غليداً لذكراه ورمزاً لجهاده وشعاراً لخدماته الجليلة في سبيل الإسلام والإنسانية وذلك في القرن الأول الهجري وفي سنة ٩٦ هـ(٢).

هكذا توقف فجأة ذلك الزحف المقدس والتقدم في الفتوحات بقيادة محمد ابن القاسم، وفقد العالم الإسلامي بذلك قائداً شجاعاً، وفاتحاً عظيمًا نتيجة للغدر والضغينة والانتقام غير العادل، ذلك الفاتح الشاب الذي استطاع أن بفنع بلاد السند كلها في خلال ثلاث سنوات وترك فيها آثاراً إسلامية طيبة، نقد بني مساجد كبيرة في المدن المشهورة هناك حتى ارتفعت راية الإسلام عالية، ولاتزال ترفرف وتذكر الملايين في تلك الأرجاء الواسعة بأن الذي رفع هذه الراية كان أصغر فاتح في العالم.

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٣ صن ٥٣٨.

# الفصل السادس

# الحكم العربي ببلاد السند والبنجاب في العصر الأموي بعد محمد بن القاسم

خلافة سليمان بن عبد الملك الأموي (٩٦ - ٩٩ هـ):

تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك في سنة ٩٦ هـ بعد أن كاد يحرم من حقه في الخلافة بسبب رغبة الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك تحويل الحكم إلى ابنه، ولكن بسبب وفاة الحجاج والخليفة الوليد لم يتم التتويج رسمياً لابن الخليفة السابق، وتولى الخلافة سليمان لكونه ولي العهد الشرعي.

ولما تولى الحكم سليمان طرد بعض الولاة من مناصبهم في البلاد والولايات الإسلامية التابعة لدار الخلافة، وذلك بسبب تأييدهم للخليفة الوليد والحجاج في خلعه، وعين بدلهم ولاة جدداً وبذلك تغيرت سياسة الدولة الأموية تغييراً شاملاً، وتوقفت حركة الفتوحات فجأة في معظم الجهات، وكانت الحالة السياسية سيئة في العالم الإسلامي، بل حتى دار الخلافة نفسها في السنة الأولى لحكم سليمان، ولا شك في أن ذلك كله قد أثر في تغير الأوضاع سياسياً في البلاد الأخرى التابعة للخلافة مثل ايران وما وراء النهر وبلاد السند وغيرها.

ففي بلاد السند ابتداء من عهد الخليفة سليمان إلى عهد الخليفة هشام أي في خلال عشر سنوات كانت الحالة السياسية مضطربة للغاية، وكان موقف

العرب قد تذبذب وتدهور بعد انتهاء حكم محمد بن القاسم مباشرة، فقد قامت الفتن والثورات ضد العرب في بلاد السند على أيدي بعض الأمراء السند الذين كانوا فروا هاربين إلى بلاد مجاورة كبلاد كشمير بحيث انتهز هؤلاء فرصة الاضطرابات القائمة في العالم الإسلامي وفي دار الخلافة، وحان لم أن يعودوا إلى بلاد السند، ويبدو أن بعض هؤلاء قد نجحوا في الاستيلاء على بعض المناطق السندية والقيام بالاضطرابات فيها.

ويلاحظ بصفة عامة أن معظم ولاة العرب ببلاد السند الذين أتوا بعد عمد بن القاسم، قلم كانوا يقومون بأعمال كبيرة أو فتوحات جديدة، وكانت الدولة العربية ببلاد السند عموماً قد بقيت منكمشة في نفسها في المناطق التي فتحها محمد بن القاسم من قبل، بل خرجت مناطق عديدة من أيدي العرب، وحاول الولاة الأقوياء منهم أن يفتحوها من جديد، وكان كل ذلك التذبذب والتدهور للعرب ببلاد السند بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في الدولة الأموية لظهور أحزاب معادية لها من ناحية، وبسبب نشوب الخلافات القبلية العصبية بين العرب ببلاد السند نفسها بعد محمد بن القاسم من ناحية أخرى.

#### ولاية يزيد السكسكي (سنة ٩٦ هـ)

في عهد الخليفة سليمان تولى حكم بلاد السند يزيد بن أبي كبشة السكسكي سنة ٩٦هـ وإن العمل الوحيد الذي قام به هو إلقاء القبض على عمد بن القاسم الذي سلم نفسه بلا مقاومة إطاعة لأمر الخليفة وإرساله إلى العراق، مما أدى ذلك إلى توقف حركة الفتوحات، فلو كانت هذه الحركة تستمر بنفس السرعة التي كانت تسير على يد محمد بن القاسم والتي كانت قد وصلت إلى حدود بلاد كشمير وحدود بلاد الهند، ربما كان الفتح يخطو خطوات أخرى وتفتح أجزاء واسعة من تلك البلاد، ولكن السكسكي توفي خطوات أخرى وتفتح أجزاء واسعة من تلك البلاد، ولكن السكسكي توفي

بعد ثمانية عشر يوماً من قدومه إلى بلاد السند وبذلك ترك البلاد في الفوضى والاضطراب العام (١).

ولاية حبيب بن المهلب (سنة ٩٧ هـ):

استعمل الخليفة سليمان بعد وفاة يزيد السكسكي على بلاد السند حبيب ابن المهلب بن أبي صفرة في أوائل سنة ٩٧ هـ وكان حبيب أخاً ليزيد بن المهلب والي العراق وخراسان، ولما وصل حبيب إلى بلاد السند وجدها في الاضطراب العام، قد أدى عزل محمد بن القاسم وموت السكسكي بعده مباشرة إلى تشجيع أهل البلاد في بعض المناطق للقيام بالفتن السياسية ضد العرب الذين اضطروا أن يتركوا بعض المناطق التي كانوا يحكمونها أو يسكنونها منذ أيام الفتوحات، وبذلك عاد كثير من أفراد القبائل السندية إلى مساكنهم الأصلية بعد أن كانوا يقيمون مع العرب في معسكراتهم ويؤيدونهم بسبب تأثرهم بأخلاق محمد بن القاسم وبشخصيته الكريمة، وكان من نتائج تلك الفوضى أن استغل الفرصة ولي العهد الأمير جيسيه واستولى على حكم ولاية برهمناباد ليحكمها بضع سنوات، كها قام بعض الحكام السابقين من السند برهمناباد ليحكمها بضع سنوات، كها قام بعض الحكام السابقين من السند بالفتن في المناطق الأخرى مثل الور والكيرج وغيرهما (٢).

لما وصل الوالي الجديد حبيب بن المهلب إلى بلاد السند نزل على شاطى، نهر السند وبدأ بمحاربة أهل مدينة الور العاصمة، وكانوا قد قاموا بالفنن والاضطرابات بغية الوصول إلى الحكم الذاتي، فانهزموا أمامه وأعطوا الطاعة

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٤ حوادث سنة ٩٦هـ فتوح البلدان للبلاذري ج٣ ص ٩٦ ويعلق ماجمدار الهندي على هذه الفقرة بقوله: «لم يفت ملوك الهند (يقصد بعض أجزاء السند) أن يستفيدوا من الاضطرابات الداخلية في العالم الإسلامي فاستعادوا بعض ممالكهم، فأعاد جيسيه بن داهر احتلال برهمناباد، وهكذا عاد إلى بلاد السند استقلالها الشكلي»، ورأي ماجمدار هذا فيه مبالغة، وروح النعصب واضحة لأن الأحداث التاريخية القادمة ستبرهن على خطأ رأي ماجمدار.

له، وبعد ذلك قام باخضاع المناطق الأخرى أيضاً، ولكن الوقت لم يساعده للتوجه إلى برهمناباد، وبعد سنتين من حكمه عزل الخليفة عمر بن عبد العزيز للتوجه الى برهمناباك في المؤامرة مع أخيه ضد الخلافة في سنة ٩٩هـ (١). الأموي بتهمة الاشتراك في المؤامرة مع أخيه ضد الخلافة في سنة ٩٩هـ (١).

# خلافة عمر بن عبد العزيز العادل(٩٩ ـ ١٠١ هـ):

توفي الخليفة سليمان بن عبد الملك في ٢٠ صفر سنة ٩٩ هـ وتولى الخليفة بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز وكان حاكمًا عادلًا، وعزل الخليفة كلًا من يزيد بن المهلب عن حكم العراق وأخاه حبيب بن المهلب عن حكم بلاد السند، بتهمة المؤامرة ضد الخليفة وأدخلهما مع الآخرين في السجن، وكان السبب الأصلي للمؤامرة هو الخلافات القبلية التي بدأت تظهر بين العرب في كثير من البلاد العربية والولايات الإسلامية منذ عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك، وكان لهذه الخلافات القبلية السياسية أثرها السيء على العرب المقيمين بها خاصة، وعلى بلاد السند عامة.

### ولاية عمرو بن مسلم الباهلي (٩٩ هـ ): المسلم الباهلي (٩٩ هـ ):

تولى حكم بلاد السند في سنة ٩٩ هـ عمرو بن مسلم الباهلي الذي كان أخاً لقتيبة بن مسلم فاتح بلاد تركستان وبخارا، وقد استطاع عمرو بن مسلم أن يسيطر على البلاد وينشر الأمن والاستقرار بعد قضائه على الفتن الباقية فيها وقد غزا بعض المناطق مثل كش (كچه) وأخضعها للحكم العربي، وكانت مدة حكمه ببلاد السند سنتين حيث عزل في سنة ١٠١ هـ بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز مباشرة نتيجة لتغير السياسة في دار الخلافة (٢).

وكان عمرو بن مسلم الباهلي قد قام ببعض أعمال جليلة في هذه الفترة

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٠ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة ٥٠ هـ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٠.

القصيرة، فقد بعث الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ هـ برسائل رفيقة الى امراء السند وقوادها وإعيانها يدعوهم إلى الإسلام، على أن يبقوا في المراء السند وقوادها وإعيانها للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات، وكانت قد بلغتهم سيرته الحسنة، واستطاع عمرو بن مسلم الباهلي أن يعمل الكثير في انجاح هذه الدعوة فدخل الكثيرون من الأمراء والزعاء في الإسلام وتسموا بأسهاء المسلمين أيضاً، وكان بينهم الأمير جيسة ابن داهر الذي كان يحكم اقليم برهمناباد منذ ثلاث سنوات وبعض الأمراء والحكام السند، كما قبل البعض الطاعة للعرب والبقاء على دينهم مع قبول دفع الخراج والجزية، وإن كانوا يعملون تحت إشراف الحكومة العربية ببلاد السند وهكذا قلت الفتن والاضطرابات السياسية في بلاد السند وعادت مناطق كثيرة منها إلى حكم العرب في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بفضل سياسته الحكيمة وبفضل حسن تصرف الوالي عمرو بن مسلم الباهلي ببلاد السند.

خلافة يزيد الثاني بن عبد الملك الأموي (١٠١ ـ ١٠٥ هـ):

تولى الخلافة يزيد الثاني بن عبد الملك بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١هـ بين موجات عنيفة من الفتن فقد هرب يزيد بن الهلب مع اخوته وأقربائه من السجن، وقد كانوا مسجونين بتهمة التآمر ضد الخلافة، وكان يزيد بن المهلب هذا من زعماء اليمانية المعروفين، وقد توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز فجأة على إثر مرض شديد وقبل إنه سمم، ولما تولى الخلافة يزيد الثاني استطاع يزيد بن المهلب أن يستولي على الولايات الشرقية التابعة للدولة الأموية، وأرسل جيشاً بقيادة أحد قواده يسمى وداع بن حميد الأزدي إلى بلاد السند فأتى مكران ومنها وصل مدينة قندابيل واتخذها حصناً وملجاً حتى إذا اضطر آل المهلب إلى الهرب في حالة الفشل

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٠.

المياسي أن يلجأوا إلى هذا الجزء النائي من بلاد السند، ولكن يزيد بن المياسي الحرب ضد الخليفة في البصرة، وانهزم إخوته وأتباعه من بعده، فرجه ابنه معاوية بن يزيد بن المهلب مع أعمامه واخوته وأسرهم إلى إقليم مكران ببلاد السند ومنها أتوا إلى مدينة قندابيل للإقامة فيها<sup>(١)</sup>.

## ولاية هلال بن أحوز التميمي (١٠١ - ١٠٦ هـ):

عين الخليفة يزيد الثاني بن عبد الملك على بلاد السند هلال بن أحوز التميمي في سنة ١٠١ هـ وأمره أن يبذل أقصى جهده للقضاء على آل المهلب الذين صاروا خطراً على الدولة الأموية، ولما وصل هلال إلى بلاد السند جهز جيشاً وتوجه بعد أيام إلى مدينة قندابيل المحصنة في ناحية إقليم مكران وحارب آل المهلب، وقد قتل في المعركة ستة من إخوة يزيد بن المهلب وابنه معاوية زعيم هذه الجماعة مع عدد كبير من أتباعه، وألقى القبض على ثلاثة عشر رجلًا وامرأة من آل المهلب وأرسلهم إلى دمشق سنة ١٠٢ هـ وبذلك استطاع الوالي هلال أن يقضي على آل المهلب، وزال خطرهم من بلاد السند على الأقل (٣) وبقي هلال بن أحوز التميمي بعد ذلك لمدة خمس سنوات أخرى يحكم حكمًا مستقراً في بلاد السند حتى سنة ١٠٦ هـ وفيها عزله الخليفة الجديد هشام بن عبد الملك.

### خلافة هشام بن عبد الملك الأموي (١٠٥ - ١٢٥ هـ):

في ٢٥ شعبان سنة ١٠٥ هجرية توفي الخليفة يزيد الثاني بن عبد الملك وتولى الخلافة هشام بن عبد الملك الذي حكم عشرين عاماً، وبوصوله إلى السلطة والحكم قلت الفتن السياسية والخلافات القبلية لما كان يتصف به هذا

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٦٤ ـ وكذلك انظر تاريخ الإسلام جـ ٢ ص ٩. (١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٤٠.

الخليفة من الشدة والصلابة، وبدأت الحالات السياسية تتحسن في العالم الإسلامي، وأثر ذلك على سياسه بلاد السند أيضاً وكان معظم ولاة العرب فيها أقوياء وقد حققوا انتصارات سياسية جديدة لا في داخل بلاد السند، بل عبروا حدودها إلى البلاد المجاورة وفتحوا مناطق جديدة وبذلك وسعوا رقعة الدولة الإسلامية في الشرق.

#### ولاية الجنيد بن عبد الرحمن المري (١٠٧ - ١١١ هـ):

في سنة ١٠٧ هـ تقريباً تولى حكم بلاد السند رجل سياسي كبير وهو الجنيد بن عبد الرحمن المري، وكان قائداً عظيمًا، ولذلك اختاره الخليفة هشام لحكم بلاد السند لأسباب سياسية خارجية، فقد توجه بجيش كبير من دار الخلافة حتى وصل بلاد السند فنزل في مدينة الديبل وقرر أن يتفقد البلاد ليجمع أخبارها بنفسه بعد ظهور الاضطرابات في السنوات الماضية، وقد بدأ السير على شاطىء نهر السند من مدينة حتى اقترب من ولاية برهمناباد التي كان الأمبر جيسيه بن داهر قد استولى عليها بعد مقتل محمد بن القاسم بالعراق وظل يحكمها، وإن كان قد دخل في الطاعة للخلافة الأموية بدون إتباع والي بلاد السند وذلك منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كما كان أعلن إسلامه إجابة لدعوة ذلك الخليفة الصالح، وأراد الجنيد أن يدخل برهمناباد ومنعه الأمير جيسيه من الدخول قائلاً: «إني قد أسلمت وولاني الرجل الصالح (الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي) بلادي ولست آمنك»(١) وغضب الجنيد من هذا التصرف وشك في إخلاصه للعرب، وكان الجنيد قائداً فطناً فلم يظهر غضبه في حينه لأن الوقت كان صعباً ولكون جيسيه ابناً لداهر ملك السند السابق، وكان يطيعه كثيرون من الحكام والقواد السند في المناطق المختلفة وعلى الحدود الهندية، ولذلك حاول الجنيد أن يحل المشكلة معه بالود وبالطريقة الدبلوماسية

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤١.

فطلب رهناً، وأخذ منه الرهن مع التعهد بدفع ما على ولايته من الخراج والجزية، ثم أقام الجنيد أياماً على شاطىء نهر السند وهو يراقب تحركات والجزية، ثم أقام الجنيد أياماً على شاطىء نهر السند وهو يراقب تحركات وتصرفات وأخبار جيسيه، وكذلك جيسيه لم يكن غافلاً عنه، فقد كان بدوره سياسياً كبيراً وكان يعامل الجنيد بحذر شديد، وكانت النتيجة لهذه المراقبة وذلك الحذر أن شك كل منها في الآخر، بل استعدا للقتال، وجهز الجنيد الجيش والمراكب الحربية، كها خرج إليه جيسيه بجيش كبير، بعد حصوله على مساعدة وأسلحة من بلاد مجاورة بالهند، وفي الغالب من حكام اقليم كجرات كها تشير إلى ذلك التطورات التاريخية والأحداث السياسية فيها بعد، فالتقى الجشيان في معركة بحرية في منطقة بطيحة الشرقية، وانهزم جيش جيسيه ووقع نالأسر فلم يمهله الجنيد فقتله فوراً (١).

وذكر البلاذري رواية أخرى لنشوب الحرب بين الجنيد وجيسيه فقال:

اكفر جيسيه بن داهر أغضب الجنيد، وقيل إنه لم يحارب، ولكن الجنيد تجنى
عليه (۱) فقد بينا فيها سبق أن سبب القتال كان بسبب الشك من الطرفين،
وكان جيسيه بادئاً بالخطأ وبالشك حين منع الجنيد من دخول مدينة برهمناباد
لسوء ظنه ولاعتقاده أنه سيقتله ويستولي على الحكم في ولايته أيضاً، بينها كان
يعتقد الجنيد بأن جيسيه يستطيع مساعدة العرب في القضاء على الفتن الموجودة
بيلاد السند لكونه حاكمًا قوياً مسلمًا وتابعاً سياسياً للخليفة، وحينئذ بدأ الجنيد
في الشك في جيسيه ومراقبته حتى انتهى إلى قتله في النهاية، وأما عن كفر
جيسيه أي إرتداده عن الإسلام فلا توجد أدلة في كتب التاريخ تثبت ذلك
سوى هذه الاشارة عند البلاذري، ولعله أراد أن يبرر موقف الجنيد من قتل
جيسيه بحجة الكفر حين رفض الطاعة، وفي الغالب كان السبب الحقيقي

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤١ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ حوادث سنة الملادري جـ ٣ ص ٦٦ وحقق ماجمدار الهندي «بطيحة الشرقية» ببحيرة ساركي في كتابه الغزو العربي للهند في الفصل الرابع ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤١.

وبعد المعركة هرب الأمير صصه بن داهر شقيق الأمير جيسيه وأراد التوجه إلى العراق ليشكو إلى الخليفة ظلم الجنيد في حق أخيه، وإرادة صفه بالتوجه إلى العراق تدل على أنه كان مسلمًا وأن أخاه جيسيه المقتول كان مسلمًا أيضاً، وهذا يؤيد ما قلناه بأن جيسيه قد قتل بسبب سياسي لا ديني، وعلم الجنيد بنية صصه وقابله وآنسه بشتى الطرق والوعود، وقدم الأمير صصه بن داهر عند الجنيد فقبض عليه وقتله أيضاً (۱) حتى لا يقوم في المستقبل بالفتنة في بلاد السند، ولعل الجنيد أراد أن يتخلص من جيسيه ثم شقيقه صصه بعد أن شك في تصرفاتها نتيجة لبعض الاتصالات التي تحت بينهما وبين حكام البلاد المجاورة، وليضمن بذلك الاستقرار في بلاد السند.

وقام الجنيد بعد ذلك بفتوحات عديدة في داخل بلاد السند، فتوجه نحو مدينة الكيرج التي كان قد فتحها محمد بن القاسم ويبدو أن أهلها كانوا قد ثاروا بعد ما سمعوا بما حدث في إقليم برهمناباد من إستيلاء الأمير جيسيه عليه، وأرادوا الاستقلال أيضاً عن حكم العرب، ولما وصل الجنيد إلى هناك استعد أهلها للقتال وخرج حاكمها بجيش إلى خارج المدينة واشتبك في حرب دامية مع الجنيد وانهزم في المعركة وفر هارباً داخل المدينة، وعندئذ قرر الجنيد الهجوم على المدينة فأمر باستخدام المناجيق وإطلاق النيران والأحجار وقذفها نحو المدينة، وكذلك استخدمت آلة حربية تسمى آلة كباش(٢) التي دك بها حائط المدينة حتى ثلمه ودخلها الجنيد وقاتل أهلها بشدة فقتل وسبى وغنم

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٥٤١ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جر ٤ حوادث سنة ١٠٧ هـ ـ تاريخ ابن خلدون جر ٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن خلدون في شرح كلمة كباش: «ليس المراد بالكباش هنا الغنم، وإنما هي آلة حربية من خشب وحديد يجرونها بنوع من الخيل فيدق بها الحائط فينهدم» وقد بطلت هذه الألة كالمنجنيقات ثما ظهرت الآلات النارية من المدافع وغيرها (ابن خلدون جـ٣ ص ٢٦).

وهرب حاكمها في النهاية واستسلم أهلها للجنيد(١).

ويبدو أن الرعب كان قد استولى على قلوب أهل السند بعد أن فتح الجنيد مدينتي برهمناباد والكيرج بعد حرب دامية ولذلك انتشر الأمن والهدوء الجنيد من أنحاء بلاد السند وأطاع الجميع العرب، وبذلك اطمأن الجنيد من أحوال بلاد السند الداخلية تماماً، وأراد بعد ذلك أن يوجه اهتمامه نحو حدود بلاد السند الجنوبية الشرقية المتصلة باقليم الكجرات ببلاد الهند، فقد كانت نمدت مشاكل كثيرة في هذه المنطقة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الأمير جبسيه قبل اشتباكه في القتال مع الوالي الجنيد كان قد سافر إلى منطقة مجاورة في بلاد الهند وحصل على مساعدات حربية كبيرة من أسلحة وجيش وعاد بها إلى بلاد السند، وكانت هذه المنطقة هي الكجرات التي ساعدت جيسيه ضد العرب، ولذلك أراد الجنيد القضاء على المؤامرات في هذه الناحية وتأديب العرب، ولذلك أراد الجنيد القضاء على المؤامرات في هذه الناحية وتأديب هؤلاء القوم الهنود.

وجهز الجنيد جيشاً كبيراً وأخذ معه بعض القواد مثل حبيب بن المرة وزحف من الكيرج عن الطريق الصحراوي إلى مدينة مرمد (ماروار)<sup>(۲)</sup> وفتحها بعد الحرب وفتحها بسهولة ثم تحرك نحو مدينة المندل (ماندل)<sup>(۳)</sup> وفتحها بعد الحرب فيها، ثم تقدم إلى مدينة دهنج (وهنج) وفتحها أيضاً<sup>(٤)</sup> بعدأن انهزم الجيش الكجراتي فيها، ثم تقدم حتى استولى على مدينة بنجاسر عاصمة الكجرات الشمالية<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤١ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مرمد : يقول ماجمدار مرمد يمكن أن تكون معادلة (ماروار) التي تطالب جيسلمير وجزءاً من جدهبور.

<sup>(</sup>٣) المندل: ربما كانت هي ماندور كما يذكرها ماجمدار بهذا الاسم.

<sup>(°)</sup> فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٧٤٧ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

ويبدو أن الكجراتيين كانوا يعدون القوة لمحاربة العرب في مدينة بروص ويبدو ال الحديد إلى هناك وحارب أهلها وفتح المدينة، ثم توجه نعو (بهروج)(١) فتوجه الجنيد إلى هناك وحارب أهلها وفتح المدينة أن ن م توجه نعو (بهروج) الماليه (مالوه) (٢) وفتحها أيضاً، ثم علم أن أهل مدينة أرنين (أجين) الم مدينة المالية (الحرب) للهم وحاربهم، وفتح مدينتهم ثم زحف بجيشه نعو يستعدون للحد المنارك العرب النار في ضواحيها حتى قضوا على مدينة بهرمد(٤) وفتحها وأشعل العرب النار في ضواحيها حتى قضوا على مدينة بهر المشاغبين المعادين للعرب فيها(°) وبذلك انتقم الجنيد من الكجراتيين الذين ساعدوا جيسيه في قتاله ضد العرب، وفي هذا الوقت سمع الجنيد- لسو، الحظ ـ بقيام بعض الفتن في داخل بلاد السند في سرست والبيلمان والجرز، فقرر العودة إلى بلاد السند ثم وجه جيشاً إلى مدينة سرست وأخضعها وتوجه الجنيد بنفسه إلى مدينة البيلمان وحارب القبائل المشاغبة هناك حتى نشر الأمن والاستقرار فيها، وسار بعد ذلك إلى الجرز(٦) وحارب أهلها بشدة وأخضعهم أيضاً(٧) .

وبعد أن انتهى الجنيد من اخضاع المدن السندية الثائرة عاد إلى برهمناباد التي كانت عاصمة الحكومة العربية وذلك بقصد الراحة وأقام فيها فترة، وفي الحقيقة كانت فتوحات الجنيد ناجحة جداً وكانت تسير بسرعة عجيبة في بلاد الهند لولا قيام الفتن والاضطرابات التي تسببت في وقفها، وعلى أي حال فقد أدب الجنيد حكام اقليم الكجرات ببلاد الهند، وجمع أيضاً من رحلته الطويلة أموالًا طائلة، فقد وجد في خزينة الجنيد بعد نقله إلى خراسان سوى ما أعطاه

(١) بروص : هي مدينة بهروج.

<sup>(</sup>۲) الماليه: هي اقليم مالوه الشرقية والغربية.

<sup>(</sup>٣) ارنين : هي مدينة أجين.

<sup>(</sup>٤) بهرمد: لم يتم تحقيقها ولكنها تقع بجوار أجين على أي حال.

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٧٤٥ - تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الجرز : يقول ماجمدار بأنها تحريف عربي لكلمة جورجارا. (V) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٧٤٠.

لزواره أربعين الف ألف درهم وحمل مثلها معه وقال جرير الشاعر المعروف في ذلك:

اصبح زوار الجنيد وصحب يحيون صلت الوجه جما مواهبه وقال الشاعر أبو الجويرية:

س من كرم قوم بإحسانهم أو مجدهم قعدوا ن من كرم لا ينزع الله منهم ما له حسدوا(۱)

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم مسدون على ما كان من كرم

وقد أقام الجنيد في بلاد السند أربع سنوات، واستطاع في خلالها أن يضع المدن السندية الثائرة وينشر الأمن والاستقرار وينظم الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية ويعيد بذلك القوة إلى أيدي العرب كها كانت في عهد عمد بن القاسم، بل استطاع أيضاً أن يفتح بعض الأقاليم والمدن الهندية في الكجرات وما حولها، وبذلك ضم إلى الفتوحات العربية الإسلامية فتوحات جديدة ببلاد الهند أيضاً ولو لفترة من الزمن.

وذكر المؤرخ الهندي ماجمدار بأن لوحات توزاري المؤرخة ٧٣٨م تشير الى حملات للعرب استطاعوا خلالها هزيمة ملوك ساينداهافاس وملوك كاجهيلاس وملوك سوراشترا وملوك جانوتا كاس وملوك مورياس وملوك جوراجاراس، ويكاد لا يكون هناك أدنى شك في أن هذه الحملات هي حملات قام بها الجنيد أو قواده على بلاد الهند(٢).

وبهذا كله انتهى عمل الجنيد وكانت الخلافة العربية لا تريد مزيداً من الفتوحات بسبب اضطرابات الحالة السياسية في العالم الإسلامي ولا سيا ازدياد نشاط الدعاة للعباسيين في البلاد العربية والولايات الشرقية وخاصة خراسان، ولذلك رأى الخليفة هشام بن عبد الملك أن ينقل الجنيد السياسي

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٧٤٠ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) مجلة قسم الأداب جامعة كلكتا بالهند، المجلد العاشر ص ٢٠ وما بعدها.

الكبير إلى خواسان في سنة ١١١ هـ وعزل عنها الحكم بن عوانة الكلبي لفشله هناك، ونقله إلى بلاد السند، وقد بقي الجنيد في خواسان حتى توفي منة ١١٦ هـ بعد مرض شديد (١).

#### ولاية تميم بــن زيد العتبي (١١١ - ١١٢ هـ) :

كان الجنيد قد قضى على الفتن والاضطرابات ونشر الأمن والاستقرار ونظم الأمور السياسية والإدارية وثبت الحكم العربي في جميع أنحاء بلاد السند، بل أحرز انتصارات كبيرة في بلاد الهند أيضاً حين قام بفتوحات جديدة وفتح مدن اقليم الكجرات الشمالية وغيره من الأقاليم وبذلك وصل العرب إلى نفس القوة التي كانوا عليها في عهد الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، بل زادوا تنظيًا وشاتاً ووسعة في السلطة والحكم في ذلك الجزء من العالم.

وفي سنة ١١١ هـ تولى حكم بلاد السند تميم بن زيد العتبي بأمر والي العراق خالد بن عبد الله القسري، وكان من القواد العرب ببلاد السند منذ عهد محمد بن القاسم، إلا أنه لم يكن يتصف بصفات الحاكم السياسي المدبر، ولذلك فشل في السياسة الخارجية العسكرية والسياسية الداخلية الإدارية، وبذلك أضاع كل جهود الجنيد ولم يعرف أن يستفيد من ثمانية عشر ألف ألف طاطري التي كان خلفها الجنيد في بيت المال ببلاد السند باستغلالها في مشروعات مفيدة، ومن ناحية أخرى كان ببلاد السند قواد عظام من العرب يستحقون منصب الوالي وكانوا يسعون للوصول إلى الحكم ولما خاب أملهم بدأوا يخالفون الوالي لأسباب كثيرة بعضها تتعلق بعدم كفاءته وبعضها تتعلق بعدم كفاءته وبعضها تتعلق بالخلافات القبلية أيضاً في عهد تميم الذي كان يؤيد اليمانية ضد النزارية معتمداً في ذلك على والي العراق زعيم اليمانية، بل أراد القضاء على المخالفين له بطرق شتى فزادن

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٤ حوادث سنة ١٠٧ هـ.

عداوة النزارية وصلابتهم، حتى وجدهم في النهاية خطرين على روحه هو عداوة النزارية من مكان إلى مكان بينها تفشى القتل بين أصحابه ومؤيديه من المناك (١) .

وانتهز أهل السند هذه الفرصة، ضعف الوالي وشدة الخلافات القبلية بين العرب فقاموا كعادتهم بالفتن والاضطرابات في مناطق كثيرة ببلاد السند، العرب الوالي تميم أن يقضي عليها لانشغاله بالفتن القبلية (٢) ومن ناحية أخرى وفشل الوالي تميم أن يقضي عليها لانشغاله بالفتن القبلية (٢) ومن ناحية أخرى في خارج بلاد السند قام أهالي اقليم الكجرات ببلاد الهند بثورات عنيفة ضد المكام العرب الذين كان الجنيد عينهم هناك قبل سنوات، مما اضطر معها المكام العرب الذين منها وترك مراكزهم القيادية العسكرية (٣) وبذلك خسر العرب اقليمًا في بلاد الهند نتيجة للخلافات وعدم الاتحاد.

ولما ساءت الحالة السياسية عموماً في بلاد السند، وكادت تؤدي إلى نشوب حرب أهلية شاملة بين السند والعرب من ناحية، وبين العرب أنفسهم من ناحية أخرى، قرر الوالي تميم الفرار إلى العراق لينجو بنفسه، وعلم بذلك والي العراق الذي كتب إلى الخليفة بسرعة الموافقة على تعيين رجل آخر وهو الحكم بن عوانة الكلبي على بلاد السند وعزل تميم عنها<sup>(٤)</sup> وبينها كان تميم في طربقه إلى العراق، مات عند مدينة الديبل ببلاد السند، ولا ندري كيف مان ؟ وعبارة البلاذري عن سبب موته هي: أنه «كان قد ضعف ووهن فمات في الطريق قريباً من ميناء الديبل» (٥).

وهكذا انتهى عهد تميم في سنة ١١٢ هـ بالفشل والخسارة فقد ضاع من

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>١) ناريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٢.

العرب الكثير في سنة واحدة، ذلك لأن العرب تفرقوا فذهبت ريحهم ودفير غيم حياته ثمناً لذلك في النهاية···) .

وتميم بجانب أخطائه السياسية فقد كان يمتاز بصفات اجتماعية عربية منها ولميم بجر بالعرب بسخائه وكان يوجد بين جنوده فتى من قبيلة بني الكرم وقد اشتهر بين العرب بسخائه وكان يوجد بين جنوده فتى من قبيلة بني يربوع يقال له (خنيس) وكانت أمه من قبيلة طيء، فأتت إلى الفرزدق الشاعر ورجته أن يكتب إلى تميم بأن يعفو ابنها من التجنيد حيث أنه وحيدها وعاذر بقبر أبيه غالب، فكتب الفرزدق إلى تميم قصيدة في ذلك جاء فيها:

لحوبة أم ما يسوغ شرابها ملول لحاجات بسطى طلابها

أتتنى فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها فهب لي خنيسا واتخذ فيه منة تميم بن زيد لا تهونَنَّ حاجتي لديك ولا يخفى عليك جوابها فلا تكثر الترداد فيها فإنني

فلم يدر تميم ما اسم الفتي أهو حبيش أم خنيس، فأمر أن يعفى كل من كان اسمه على مثل هذه الحروف(٢).

## ولاية الحكم بن عوانة الكلبي (١١٢ - ١٢١ هـ):

كان الحكم بن عوانة الكلبي من أحسن القواد الشباب الذين كانوا في معية محمد بن القاسم أيام الفتوحات ببلاد السند(٣) ثم بعد ذلك بسنوات كان نقل إلى خراسان حاكمًا عليها، وبعد وفاة تميم سنة ١١٢ هـ تولى حكم بلاد السند بتوصية خاصة من والي العراق خالد بن عبد الله القسري إلى الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان خالد والحكم كلاهما من زعماء اليمانية، وكان الحكم قد عزل عن ولاية خراسان سنة ١١١ هـ لفشله في القضاء على

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) ججنامه بالفارسية ص ٢١٤.

السياسة المعادية للخلافة الأموية من جانب دعاة العباسيين هناك.

ولما تولى حكم بلاد السند فكر في أن عزله عن خراسان كان بسبب عدم المتطاعته القضاء على الفتن السياسية وأن المشكلة قد تكررت في بلاد السند، فقد وجدها في الفوضى التي تركها تميم بين العرب وأهل السند(۱).

وكان لا بد له من أن يعمل جاهداً لعلاج الموقف في بلاد السند ليعيد للمخصه مكانته السياسية المرموقة، وإلا فإن عاقبته ستكون وخيمة عند الخليفة، ولذلك اتخذ خطوة سياسية وكان حكيبًا فيها، حين عين عمرو بن عمد القاسم الثقفي نائباً لنفسه رغم صغر سنه (٢) وذلك لمحبته لأبيه العظيم، فقد كان الحكم بن عوانة من قواده أيام الفتوحات، وإيماناً منه بالمثل الذي بفول: «الولد سر لأبيه» فقد فوض إليه الأمور الإدارية والأعمال المهمة التي تتطلب جهوداً جبارة وكفاءة كبيرة، ولعله فكر أيضاً في مشكلة الخلافات الفيلة، لكونه هو زعيبًا يمانياً، أن يختار عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي الذي كان محبوباً بين جميع القواد النزارية واليمانية وبذلك استطاع أن يرضي الزارية بحيث أصبح الوالي يمانياً ونائبه حجازياً، هذا بالإضافة إلى أن الحكم بن عوانة نفسه كان صديقاً لمعظم القواد الموجودين ببلاد السند منذ أيام الفنح والخهاد، وهكذا رضي الجميع به وبنائبه الشاب الذي كان في السابعة عشرة من عمره ولكنه كان جديراً بالقيادة والحب والتقدير.

ولما كان أهل السند قد استولوا على بعض المناطق الهامة وكانوا يضايقون العرب في كل جهة بعد أن خرج الأمر من أيديهم في عهد تميم، فكر الحكم ابن عوانة قبل كل شيء أن يبني مدينة كبيرة في مكان حصين يتخذها مقراً للفيادة العسكرية تكون بعيدة عن نفوذ أهل السند ويسكنها العرب، وتكون

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٤٥. (۲) الدجه البار (۱) الدحه البار (۱) الدجه البار (۱) الدحه البار (۱) الد

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٤٣.

أيضاً ملجاً للمسلمين ليلجاوا إليها في أيام القتال والخطر، فشيد مدينة عظيمة ايضًا ملج للمستوى على السند، وسأل مشايخ قبيلة كلب من أهل الشام، ما على الجانب الشرقي لنهو السند، وسأل مشايخ قبيلة كلب من أهل الشام، ما على الجانب السوعي على معضهم: دمشق، وقال البعض: حمص، وقال رجل ترون أن نسميها ؟ فقال بعضهم: دمشق، وقال البعض الله علمان ما أو م ترول ال تسميه . منهم: «دمر الله عليك يا أحمق ولكنني منهم: تدمر، فقال له الحكم بن عوانة: «دمر الله عليك يا أحمق ولكنني مهم. مدور اسميها «المحفوظة» لتكون في حفظ الله وفي الأمان، ونزلها بجيشه وأهله وأسكنها العرب وبني لهم مسجداً ثم اهتم بها وعمرها واتخذها عاصمة للحكومة العربية ببلاد السند(١) بدلاً من برهمناباد التي كان معظم سكانها من البرهميين والقلة من البوذيين والعرب، وتعتبر هذه أول مدينة كبيرة بناها العرب واتخذوها عاصمة لهم.

وبعد ذلك اهتم بالجيش وتسليحه فجهز جيشاً كبيراً، وقرر أن يجارب أهل السند للقضاء على الفتن واعادة المدن السندية التي خرجت من الحكم العربي، فسلم الجيش إلى نائبه، فتحرك عمرو بن محمد بن القاسم بالجيش واستطاع بمهارته العسكرية أن يخرج من جولته منتصراً، وبذلك رضي العرب والسند كل الرضاء بحكم الحكم بن عوانة بعد علمهم بحسن سياسته وميله إلى الاتحاد ولا سيما بالدور الذي لعبه ابن فاتح بلاد السند في ميدان الشجاعة والسياسة وأثبت جدارته واستحقاقه بمنصب نائب الوالي(٢).

وهنا تعجب خالد بن عبد الله القسري والي العراق من سماع تلك الانتصارات الكبيرة في خلال سنة واحدة للحكم بن عوانة في بلاد السند بعد فشله في خراسان طوال السنوات العديدة وكان يقول: «واعجباً وليت فتى العرب فرفض (يعني تميمًا) ووليت أبخل الناس فرضي به (يعني الحكم) ١٥١١)

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جر ٣ ص ٣٤٥ ويكتب اليت اسم الحكم (حكيمًا) تاريخ الهند لالبن

ولعله كان لا يدري عن الدور الذي لعب الفتى الفارس ابن الفاتح في ولعله كان لا يدري عوانة عسكرياً ونجاحه سياسياً.

وبقي الحكم بن عوانة يحكم بلاد السند أكثر من ثمان سنوات إلى سنة الاراحة حتى عزل خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق بسبب الخلافات القبلية أيضاً، وبعد قليل قتل خالد القسري بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك بالعراق سنة ١٢٠هـ مما أثار كراهية اليمانية، وزاد غضبهم حتى لقد عد المؤرخون ذلك من أقوى الأسباب التي عجلت بسقوط الدولة الأموية، وذلك أن اليمنيين الذين لم ينسوا قتل آل المهلب قد فوجئوا بقتل زعيمهم خالد بن عبد الله القسري فانضموا تحت لواء ابنه يزيد بن خالد الفسري وقاموا بالاضطرابات في دمشق، وتبعهم اليمانيون في فلسطين وثاروا في وجه الحكم الأموي، بل من العجب أن هؤلاء اليمانية من أجل القضاء على الدولة الأموية انضموا فيها بعد إلى الأمير سليمان بن هشام الذي كان والده الخليفة قد قتل زعيمهم خالد القسري، ونادوا بخلع الخليفة مروان بن محمد، الخليفة قد قتل زعيمهم خالد القسري، ونادوا بخلع الخليفة مروان بن محمد، ومكذا أضعفت العصبية القبلية بني أمية في الأمصار والجيش وأذنت بزوال السلمين تشاؤ ما بالمستقبل (۱).

وانتهز بعض الزعماء من أهل السند فرصة وجود الاضطرابات في العالم العرب وقاموا بالفتن السياسية المعادية للعرب في بعض المناطق ببلاد السند، وكان في هذا الوقت قد تولى حكم العراق والولايات الشرقية بما فيها بلاد السند يوسف بن عمر الثقفي، ولذلك نرى الحكم بن عوانة يعيش في حالة نفسة سيئة ويقرر أن يخرج بنفسه للقضاء على الفتن الجديدة التي ظهرت بلاد السند ويتوغل فيها حتى يصل إلى تلك المناطق مثل القيقان وقندابيل،

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم جـ ٢ ص ٩ و ١٠.

وأهلها قد اشتهروا بالشدة والاستمرار بمقاومة الحكام العرب، ويبدأ الحكم بن عوائة حربه بشدة قائلاً: «إما فتح يرضى عني به يوسف الثقفي والي العراق، وإما شهادة استريح بها منه» وقد استطاع أن يقضي عملى الفتن والاضطرابات(١) في تلك المناطق المجاورة لحدود بلاد الهند إلا أنه في المعركة الأخيرة استشهد وإن انتصر جيشه فيها وذلك في سنة ١٢١ه.

وعلى العموم كان الحكم بن عوانة الكلبي ناجحاً في أعماله العسكرية بفضل اتحاد قواده ومهارة نائبه عمرو بن محمد بن القاسم بحيث استطاع أن يعيد الأمن إلى جميع أنحاء بلاد السند، وكذلك كان ناجحاً في سياسته بين العرب بحيث أزال الخلافات القبلية وبذلك عاش العرب والسند في السنين الأخيرة من حكمة في هدوء ورخاء.

ومما هو جدير بالذكر هنا، أن العرب - مع الأسف الشديد - اضطروا مراراً لاعادة الفتح في مناطق كثيرة من بلاد السند كما فعل الجنيد بن عبد الرحمن المري ثم الحكم بن عوانة الكلبي وغيرهما فيما بعد، ولولا هذه الحلافات القبلية لكانت بلاد السند تابعة للعرب دائبًا بل كان من المكن أن يبذل العرب تلك الجهود الجبارة التي أضاعوها في إعادة الفتح في داخل بلاد السند، في مواصلة فتوحاتهم بنفس الطريقة التي سار عليها الفاتح محمد بن القاسم الثقفي أو الجنيد بن عبد الرحمن المري، ولكانوا قد فتحوا أجزاء واسعة من بلاد الهند أيضاً ونشروا فيها الإسلام.

# ولاية عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي (١٢١ - ١٢٥ هـ):

كان الحكم بن عوانة الكلبي قد استخلف على الجيش العربي عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي في المحفوظة، ولما قتل الحكم بن عوانة تنازع على خلافته كل من عمرو بن محمد بن القاسم الذي كان من الحجازيين ويزيد بن

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٧٤.

عواد الكلبي الذي كان من اليمنيين، وعلم بالك يوسف الثقفي والي عراد الما الخليفة هشام بن عبد الملك فأجاب بقوله: «إن كان عمرو العراق، فكتب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك فأجاب بقوله: «إن كان عمرو العراق، القاسم الثقفي قد اكتهل فوله» فولاه على بلاد السند في سنة ابن عمر بن كان يبلغ من العمر ٢٦ عاماً وقبض عمرو بن محمد بن القاسم على يزيد بن عرار وحبسه(١) حتى لا يقوم بإيقاظ الفتنة، ولكن الخلافات على يرد على العرب في العالم الإسلامي وفي بلاد السند أيضاً، ورأى عمرو بن محمد بن القاسم أنه من الضروري اقامة مدينة محصنة ثانية وراق للعرب، حتى إذا ما قامت الاضطرابات يكون العرب في أمان من شر أهل السند، فبنى مدينة على جانب البحيرة الواقعة في شرق نهر السند واتخذها مركزاً للحكومة العربية بسبب موقعها الجغرافي الهام ولقربها من مدينة المحفوظة وسماها المنصورة وذلك في سنة ١٢١ هـ (٢) ونرى هذه المدينة تبقى طوال القرون الثلاثة من عهد العرب عاصمة عربية إسلامية وتصبح أعظم مدينة في تلك البلاد، وقد بني بها مسجداً جامعاً عظيمًا مثل المسجد العظيم الذي كان والده الفاتح قد بناه في مدينة الملتان باقليم البنجاب، وقد قام موسى كعب النميمي أول وال عباسي في بلاد السند في سنة ١٣٤ هـ بتوسيع هذا المسجد بالمنصورة (٣).

بعد ذلك قام عمرو بن القاسم ببعض الحملات والفتوحات، فدوخ أهل السند ومناطق الحدود، حتى ملكوا عليهم ملكاً، وزحفوا متحدين إلى النصورة نفسها وحاصروها من كل جهة بقوات كبيرة، ولم تكن عند عمرو بن محمد بن القاسم قوة كافية في داخل المنصورة ليقاوم أهل السند المغيرين، فلم بسطع أن يفك الحصار واضطر أن يكتب بذلك إلى والي العراق يوسف

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٢.

الثقفي الذي أرسل إليه جيشاً قوامه أربعة آلاف مقاتل فانصرف عنه ذلك الملك السندي الجديد(١).

وهنا تأكد عمرو بن محمد بن القاسم بضرورة تجهيز جيش مركزي قوي، وجيش آخر لمحاربة العدو والمشاغبين، واعادة المناطق التي خرجت من أيدي العرب نتيجة للخلافات القبلية العربية التي فرقت شمل العرب، وجعل على مقدمة الجيش نائبه معن بن زائدة الشيباني الذي كان قائداً فذاً فقام بغارة ليلية على معسكر ذلك الملك السندي المنتخب وقتل عدداً كبيراً من جنوده وهرب الملك من حيث أتى وانهزم جيشه وفزع أهل السند من العاقبة وغضب العرب عليهم (٢) ومن القياس يبدو أن هذا الملك المذكور لم يكن من داخل السند وربما جاء من منطقة راجبوتانه الواقعة على الحدود الهندية، فقد كانت اللقبائل السندية صلة بالقبائل التي تسكن منطقة راجبوتانه ببلاد الهند.

وبهذا الانتصار استطاع عمرو بن محمد بن القاسم أن يعيد الهيبة العربية وأن يجبر أهالي المناطق السندية كلها على قبول الطاعة، وبذلك استقامت حالة بلاد السند فترة من الزمن في عهد عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي.

ولكن بعض العرب الذين كانت قلوبهم لا تزال تمتلىء بالتعصب القبل ببلاد السند، قد أضاعوا كثيراً من المصالح العامة في سبيل مصالحه الشخصية ففي الوقت الذي كان عمرو بن محمد بن القاسم مشغولاً لاخاد الفتنة في منطقة ما قام مروان بن يزيد بن المهلب (وهو ابن عم زعيم اليمائية الذي كان قد ترك لكونه صغيراً في أيام فتنة آل المهلب) فجمع حوله جماعة من القواد وأراد القضاء على عمرو بن محمد بن القاسم والاستيلاء على الحكم ببلاد السند، فقام بالحملة على معسكر عمرو بن محمد الخاص وعلى بينه ببلاد السند، فقام بالحملة على معسكر عمرو بن محمد الخاص وعلى بينه

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٢٤ ـ كان معن بن زائدة الشيباني أحد الأبطال المغاوير وأحد الجوادين العرب وقد صار فيها بعد حاكمًا على سجستان.

واستولى على الأموال والدواب والأسلحة، وعلم بذلك عمرو بن محمد فعاد فوراً إلى المنصورة وخرج لمحاربته ومعه معن بن زائدة الشيباني وعطية بن عبد الرحمن حتى هزم مرواناً وفرق أصحابه، وهرب مروان، فأعلن عمرو بن محمد ابن القاسم «الناس كلهم آمنون إلا ابن المهلب» وبذلك عفا عن اليمانية الأخرين حتى لا تشتد الفتن ولكنه قرر القضاء على رأس الفتنة فدل البعض على مروان فقبض عليه وقتله وبذلك انتهت فتنة آل المهلب(۱).

وظل عمرو بن محمد بن القاسم يحكم بلاد السند خس سنوات حكمًا مادئاً، حتى توفي الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة ١٢٥ هـ وتولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان نخالفاً لسياسة الخليفة السابق هشام، ولذلك كان يؤيد اليمانية، فعزل ولاة هشام عن الولايات بينهم عمرو بن محمد بن القاسم عن ولاية السند وعين مكانه خصمه اللدود يزيد بن عرار الكلبي(۱) الذي كان عمرو بن محمد قد ألقى القبض عليه من قبل بسبب فيامه بالمطالبة بالحكم في المنصورة وبالاضطرابات بين القبائل العربية، ووصل يزيد بن عرار إلى المنصورة بعد أن أطلق سراحه والي العراق الجديد منصور بن جمهور الكلبي زعيم اليمانية الجديد، فقام يزيد بالقاء القبض على ابن الفاتح عمرو بن محمد بن القاسم وسجنه فانتحر عمرو خوفاً من التعذيب سنة ١٢٥هـ، وهكذا كان انتهاء عهده محزناً ومؤسفاً مثل انتهاء عهد أبيه فاتع بلاد السند.

خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (١٢٥ - ١٢٦ هـ):

لا تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ١٢٥ هـ بعد وفاة الخليفة هشام، قام بعزل بعض الولاة القدامي بل عذبهم سوى يوسف بن

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٧٤. (۱) المرجع السابق ص ٣٩٢.

عمر الثقفي والي العراق، وذلك أنه وجد في ديوان الخليفة هشام كتباً من هؤلاء الولاة يؤيدون عزمه على خلع الوليد بن يزيد من حق الخلافة الا يوسف هذا، ولذلك أقره على عمله شهوراً أخرى ومال الخليفة الجديد ال اليمانية ووصلهم إلى مراكز الحكم العالية ضد بعض الزعاء النزارية لتأييدهم الخليفة السابق ضده، ولذلك من الضروري أن ننتظر اضطرابان جديدة في العالم الإسلامي في عهد الخليفة الوليد بن يزيد هذا.

### ولاية يزيد بن عرار الكلبي (١٢٥ - ١٢٧ هـ):

بتولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة في سنة ١٢٥ هـ عادت الفوة إلى اليمانية حين مال الخليفة نفسه إليهم لأسباب سياسية وشخصية كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وصار منصور بن جمهور الكلبي زعيم اليمانية الجديد واللًا على العراق وصار قريبه يزيد بن عرار الكلبي الذي كان زعيمًا لليمانية ببلاد السند، والياً على تلك البلاد.

# خلافة مروان بن محمد بن مروان الأموي (١٢٧ - ١٣٢ هـ):

كان الخليفة مروان بن محمد بن مروان الذي تولى الخلافة سنة ١٢٧ هـ يعتبر آخر خلفاء بني أمية، وفي أيامه تجمعت أنواع الفتن الحزبية، وقويت دعوة الدعاة للعباسيين في كل الولايات التابعة للدولة الأموية حتى أدت في النهاية إلى زوال الدولة الأموية في سنة ١٣٧هـ (١).

# ولاية منصور بن جمهور الكلبي الثائر (١٢٩ - ١٣٢ هـ):

كان منصور بن جمهور الكلبي أحد الزعماء اليمنيين، وقد بدأ منذ عهد الوليد بن يزيد في الاشتراك في الفتن السياسية وكان شريكاً في مؤامرة قنل الخليفة الوليد بن يزيد (سنة ١٢٦هـ) الذي وصله إلى حكم العراق وأبد

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ ابن خلدون جه ص ۱٦٥.

المائية، كما اشترك بعد ذلك في مؤامرة سليمان بن هشام الذي أراد الوصول إلى الحكم والذي توجه بعد الهزيمة إلى بلاد السند، وبقي منصور بن جهود يختفياً في المناطق الجبلية بالعراق منتظراً للفرصة ولما علم بقيام عبد الله بعدا معاوية بالئورة في بلاد فارس انضم إليه وبايعه وصار من قواده، وكان بعمل مع الحقوارج سراً في سنة ١٢٩ هـ، ولكن لما قضى الخليفة الأموي على بعمل مع الحقوارج سراً في سنة ١٢٩ هـ، ولكن لما قضى الخليفة، خاف منصور جيش عبد الله بن معاوية ووقع عبد الله في الأسر وقتله الخليفة، خاف منصور ابن جمهور على نفسه وفر هارباً إلى بلاد السند(۱) ليعيش في رعاية قريبه والي بلاد السند يزيد بن عرار الكلبي الذي كان منصور قد أحسن إليه حين أفرج بلاد السند في سنة ١٢٥ هـ عندما كان منصور نفسه والياً على العراق (٢) ولكن حدث عكس ما كان يتوقعه منصور من قريبه يزيد، فلما سمع يزيد بوصوله إلى بلاد السند خاف أن يستولي على المكم فيها أو خاف من غضب الخليفة عليه إذا ما تعاون معه لكونه ثائراً ضد الدولة الأموية.

أرسل يزيد بن عرار نائبه معن بن زائدة الشيباني لالقاء القبض عليه ولكنه فشل في ذلك ثم سار منصور على الضفة الغربية لنهر السند بينها كان يزيد في الضفة الشرقية، فبعث يزيد إليه رسالة جاء فيها: «لا تبرح مكانك» فرد عليه منصور: «إني أردت المقام قبلك، فلا وصل الله رحمك ولا قرب فرباك وستعلم بعد»، وبعد توجيه هذا الانذار زحف منصور واستولى على سوستان وجهز المراكب هناك وحملها على الإبل حتى ألقاها في نهر السند، وقد وخرج يزيد أيضاً من المنصورة في جيش صغير وتوجه نحو نهر السند، وقد كان منصور غاضباً على يزيد من ناحية كها كان يائساً من حياته من ناحية

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢١٦ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ١٢١. (٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٠٧ وقد ذكر اليعقوبي الاسم (عباس بن هشام)، والصحيح هو سليمان بسن هشام.

الحرى، ولذلك فإنه حاربه بشدة وكانت النتيجة أنه استطاع أن يهزمه بل المنصورة ويحاصره هناك، وعندئد طلب يزيد الأمان، فقال: الا يطارده إلى المنصورة ويحاصره هناك بزيد على حكمه وسلم المنصورة إليه وقبا اعطيك الأمان الا حكمي، فنزل يزيد على حكمه وسلم المنصورة إليه وقبا علوه، ولكنه لم يرجمه فأمر فوراً عليه بأشد العقاب حتى بنين عكمه واجياً عفوه، ولكنه لم يرجمه فأمر فوراً عليه بأشد العقاب حتى بنين علمه واجياً عفوه، ولكنه لم يرجمه فأمر أن يقضي على منصور عند وصوله عليه أسطوانة وهو حي ليطفيء بذلك نار غيظه أن يقضي على منصور عند وصوله السياسية والعسكرية، فقد كان من السهل أن يقضي عليه، وكان من المكن السياسية والعسكرية، فقد كان من المكن القضاء عليه عسكرياً إذا كان يزيد خرج إليه بجيش كبير واستعداد كامل القضاء عليه عسكرياً إذا كان يزيد خرج إليه بجيش كبير واستعداد كامل حذرا منه لعلمه بما يمتاز منصور بمهارة عسكرية قيادية، وأخيراً كان من المكن عذرا منه لعلمه بما يمتاز منصور بمهارة عسكرية قيادية، وأخيراً كان من المكن أن يطلب الإمداد من حكام الولايات والمدن الأخرى ببلاد السند عند عاصرة أن يطلب الإمداد من حكام الولايات والمدن الأخرى ببلاد السند عند عاصرة أن يطلب الإمداد من حكام الولايات والمدن الأخرى ببلاد السند عند عاصرة مو قدره.

وعلى أي حال فقد انتصر منصور بفضل خبرته الواسعة في مثل هذه المحن والمآزق، وأقام منصور في المنصورة نفسها يحكم بلاد السند وأرسل أخاه منظور بن جمهور الكلبي إلى الجهات الغربية ببلاد السند فأخضعها من مدينة الديبل إلى مدينة قندابيل، ويبدو أنه عين أخاه حاكمًا على هذه المناطق الغربية وانشغل هو بتنظيم الأمور في المناطق الشرقية وداخل بلاد السند، وقد ظل يحكم البلاد نحو ثلاث سنوات حكمًا مستقلًا رغم كونه ثائراً على الدولة الأموية نفسها(۲) وهو يعتبر آخر أموي حكم بلاد السند حتى قتل سنة الأموية نفسها(۲) وهو يعتبر آخر أموي حكم بلاد السند حتى قتل سنة السند على يد موسى بن كعب التميمي أول وال عباسي على بلاد السند المستورة السند المستورة السند المستورة السند المستورة السند التميمي أول وال عباسي على بلاد السند الشيرة السندرة).

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق جـ ۲ ص ۲۰۷. (۳) ا. أ

<sup>(</sup>٣) أيضاً جـ ٣ ص ٥.

# الفصل السابع

## الحكم العربي ببلاد السند والبنجاب

### في العصر العباسي

خلافة أبو العباس (١٣٢ - ١٣٦ هـ):

زالت الدولة الأموية في نهاية سنة ١٣٢ هـ نتيجة للخلافات السياسية الحزبية والعصبية القبلية، وقامت مكانها الدولة العباسية، وكان الخليفة العباسي الأول هو عبد الله بن محمد بن عبد الله عباس وكنيته أبو العباس، وفي عهد العباسيين لم يكن للفتوحات دور كبير وانما كان هذا العهد عهد البناء الحضاري، فالعرب توجهوا باهتمامهم البالغ نحو أخذ العلوم المختلفة من البلاد المجاورة بالترجمة ثم أضافوا إلى تلك العلوم بأبحاث ونظريات كثيرة من نهضت الثقافة العربية نهضة كبيرة في وقت قصير بحيث أصبح للعرب للعرب المعرب العلوم والثقافة في العالم كله.

وفي عهد العباسيين بدأت العلاقات الثقافية بين العرب وأهل السند بشكل واضح، نقلت من بلاد السند إلى العراق مئات الكتب العلمية وخاصة في الطب والهندسة والنجوم والفلك، وترجمت إلى اللغة العربية بل بدأت الوفود العلمية بين العراق وبلاد السند تتبادل الزيارات حتى كانت النتيجة أن فأم عشرات من علماء السند في بغداد بصفة خاصة والبلاد العربية الأخرى

بصفة عامة، يشتركون في النهضة العلمية التي اهتم بها الخلفاء العباسيون منز عهد الخليفة المنصور.

ويلاحظ من الناحية السياسية، أن أمور بلاد السند التي كانت تحن إشراف والي العراق في عهد الأمويين، قد فوضت إلى الحاكم العام في خراسان في عهد العباسيين.

#### ولاية مفلس العبدي (سنة ١٣٢ هـ):

مع قيام الدولة العباسية في نهاية سنة ١٣٢هـ أصبح أبو مسلم الخراسان بأمر الخليفة أبي العباس والياً على خراسان وحاكيًا عاماً على الولايات الشرقبة التابعة للخلافة العباسية بما فيها بلاد السند، وكان يرسل قواده إلى الجهان المتفرقة لتشكيل الحكومات الجديدة تتبع الخلافة العباسية، فأرسل جيشاً بقيادة مفلس بن السري العبدي إلى بلاد السند أيضاً لإقامة حكومة عباسية هناك(۱).

وكان منصور بن جمهور الكلبي الثائر الأموي لايزال يحكم بلاد السند، وسار مفلس العبدي عن طريق طخارستان حتى وصل مدينة الديبل واشتك في قتال عنيف مع حاكمها منظور شقيق منصور الكلبي وقتل منظور في المعركة، وأخذ مفلس العبدي يتقدم نحو العاصمة العربية مدينة المنصورة، ولما

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ٥٤٣ - ذكر اليت بأن أبا مسلم أرسل إلى بلاد السند لمحاربة منصور بن جمهور جيشاً بقيادة رجل يسمى عبد الرحمن الذي قتل منصوراً، وقد انطأ اليت في ترجمة نص العبارة للبلاذري حين ظن اسم أبي مسلم عبد الرحمن اسمين بحيث جعل (أبا مسلم) اسمًا لحاكم خراسان وجعل (عبد الرحمن) اسمًا لوالي السند وقائد الحملة من طرفه، بينها لم يلتف في الجملة التالية اسم قائد الحملة ووالي السند (مفلس العبدي) مع أن عبارة البلاذري واضحة وهي «فلها كان أول الدولة المباركة ولى أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني، مفلساً العبدي على ثغر السند، وأخذ طخارستان حتى صار إلى منصور بن جمهور الكلبي وهو بالسند فلقيه منصور وقتله وهزم جنده» ثم المقتول في المعركة هو القائد مفلس العبدي وليس منصوراً (انظر تاريخ الهند لاليت جـ ١ ص ٣٧٣ بالانجليزية).

منصور بخبر موت أخيه جهز الجيش لمحاربة مفلس، فخرج من النصورة بجيش كبير ووقع قتال شديد بين الطرفين وانهزم الجيش العباسي وفع مفلس ومن معه من كبار القواد في الأسر فأمر منصور بقتل مفلس وفع من أراً.

# ولاية موسى بن كعب التميمي (١٣٤ - ١٤١ هـ):

لا سمع أبو مسلم الخراساني حاكم خراسان والولايات الشرقية بمقتل فائد حملته مفلس العبدي، استأذن الخليفة في اختيار موسى بن كعب النميمي قائداً على جيش كبير وتعيينه والياً على بلاد السند، وكان موسى بن كعب رئيس الشرطة وخبيراً في الأمور الإدارية والعسكرية.

سار موسى بن كعب مع عشرين ألف جندي نحو بلاد السند، ولكونه رجلاً خبيراً بالأمور البوليسية وطريقة القضاء على المتمردين، نراه لا يتوجه إلى المصورة مباشرة رغم وجود جيش ضخم معه، بل يتوجه أول الأمر إلى مدينة ندابيل المحصنة البعيدة عن المنصورة ويمكث فيها مدة يجمع خلالها المعلومات العسكرية وغيرها عن أحوال بلاد السند، ويهتم بتقوية الجيش من جهة والانصال بكبار القواد وزعهاء القبائل في المنصورة من جهة أخرى، حتى نراه بنجع في جلب اهتمامهم نحوه وتأييدهم له بعد أن عرفهم بأنه لا فائدة المناومة مع الخليفة العباسي وجيوشه الجرارة (٢).

وبعد أن نجح موسى بن كعب في الحصول على تأييد القواد في داخل النصورة تحرك بجيشه الكبير نحو المنصورة، ولما عبر نهر السند إلى الضفة

<sup>(</sup>۱) ناريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٤٩ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٢ ص ٣٤٠ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري ص ١٨٦ حوادث سنة ١٢٧ هـ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٤٩ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٤٧ ـ تاريخ الأمم والملوك جـ ٣ ص ٨٠ ليدن ويذكر ابن الأثير العدد اثنا عشر ألف جندي بينها يذكره اليعقوبي عشرين ألفاً.

الشرقية واقترب من المنصورة خرج إليه منصور بن جمهور مع الجيش لفتاله الشرقية واقترب من معركة حامية وانهزم جيش منصور وتقهقر بينا لغاله فاشتبك الجيشان في معركة حامية ويبدو أن منصوراً قد علم في هذا نظيم فاشتبك الجيشان في مناصراً إلى الأمام ويبدو أن منصوراً قد علم في هذا الوفن جيش موسى منتصراً إلى الأمام ويبدو أن منصوراً قد علم في هذا الوفن جيش موسى منتصراً إلى الأمام ويبدو أن القواد وزعهاء القبائل في المنصورة مان الوفن جيش موسى منتصرا إلى القواد وزعهاء القبائل في المنصورة ولذلك الوفن بالانقلاب الذي دبره ضده القواد وزعهاء الصحراء وكان جيث فرر بالانقلاب الذي دبره المند، ولكنه ضل الطريق في الصحراء وكان جيش موسى بن الفرار إلى بلاد الهند، ولكنه ضل الأسر وقتل في سنة ١٣٤ هـ(١) ولما يتم في الأسر الفرار إلى بلاد المسد، و الأسر وقتل في سنة ١٣٤ هـ(١) ولما سمع نائبه في كعب في تعقبه حتى وقع في الأسر وقتل في سنة ١٣٤ هـ(١) ولما سمع نائبه في كعب في تعقبه على المارية كعب في تعلب كل تعلب الله و أفراد أسرته وأقربائه وفر بهم هاربين إلى بلاد خرزا ويبدو أنه كان قريباً له.

ودخل موسى بن كعب التميمي مدينة المنصورة ظافراً منتصراً، وأس حكومة عباسية جديدة وقام بإصلاحات كثيرة فيها، كما وسع مسجدها الجام الذي كان قد بناه عمرو بن محمد بن القاسم في سنة ١٢١ هـ ونظم الأمور الإدارية والسياسية في جميع أنحاء بلاد السند بأخذ البيعة والطاعة من حكام المدن والمناطق عرباً وعجمًا للخلافة العباسية (٣) وفي سنة ١٣٦ هـ أرسل موسى ابن كعب وفداً إلى دار الخلافة لشرح حالات بلاد السياسية والمذهبة والفكرية، ولكن الخليفة العباسي الأول كان مريضاً وتوفي في اليوم الثالث من وصول الوفد(٤).

وقد ظل موسى بن كعب التميمي يحكم البلاد حتى سنة ١٤٠ هـ ولما أنم تنظيم الأمور الحكومية في البلاد وقضى على آثار الأمويين السياسية هناك، توجه إلى دار الخلافة لقضاء فترة الإجازة حتى أتاه الأجل وسلم الروح

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٩٩ - فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٢ - الكامل في الناريخ الدري باله لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٤٧ ولكن البلاذري وابن الأثير يرويان أن منصوراً قد مان عطفاً إ الصحراء بعد أن فر من ميدان القتال منهزماً. (۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي جر ٢ ص ٤٤٣.

للباري، ودفن في سنة ١٤١ هـ(١).

علافة أبو جعفر المنصور العباسي (١٣٦ - ١٥٨ هـ):

تولى أبو جعفر المنصور الخلافة في سنة ١٣٦ هـ وأخذت الدولة العباسية مكلها الواضح، فقد كان المنصور من أقوى الخلفاء العباسيين وأطولهم حكمًا بعبث ظل يحكم ٢٢ عاماً، على منهج جديد يختلف عن المنهج السياسي في الدولة الأموية، ففي عهده تحسنت السياسة، وخفت الخلافات القبلية بين العرب بصفة عامة، وفي عهده بدأت النهضة العلمية بحيث تقدمت البلاد العربة في ميادين العلوم والفنون المختلفة بجانب العلوم الإسلامية المعروفة في العصر الأموي، وكان لسياسته أثر طيب على بلاد السند أيضاً، ففي عهده بدأت العلاقات العلمية بين العرب والسند حيث استفاد العرب من علوم أهل السند كها أفادوهم بالعلوم المختلفة.

### ولاية عيينة بن موسى التميمي (١٤١ - ١٤٢ هـ):

عندما توفي موسى بن كعب التميمي في سنة ١٤١ هـ كان نائبه على بلاد السند ابنه عيينة بن موسى بن كعب التميمي فصار والياً على البلاد من بعد أبه وفي عهده تجددت الخلافات القبلية بين العرب في بلاد السند، فقد أيد عيينة النزاريين في مطالبهم ضد اليمنيين، فخالفه الزعاء اليمنيون ورفضوا حكمه فقبض عليهم، وقتل كثيراً منهم وبذلك زادت الفتنة القبلية واستعد الكثيرون للقضاء عليه (٢) وعلم الخليفة بذلك فأمر بعزله فوراً وجهز جيشاً بقبادة عمر بن حفص ووجهه إلى بلاد السند للاستيلاء على الحكم فيها (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٥ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١٣٨ حوادث سنة ١٤١ هـ- تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٦٤ و٣٧٣ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ١٨٧ .

ولاية عمر بن حفص العتكي (١٤٢ - ١٥١ هـ):

عمر بن حفض بن عثمان بن أبي صفرة العتكي نحو بلاد السند توجه عمر بن موسى 187 هـ لمحاربة الوالي عيينة بن موسى وكان بأمر الخليفة المنصور في سنة 187 هـ الخليفة المه أحد القادة بأمر الخليفة المنصور في منهوراً وقد ضم الخليفة إليه أحد القادة وهو عقبة بن عمر بن حفص قائداً مشهوراً وقد ضم الخليفة إليه عند الله وهي دان عمر بن مسلم حتى يساعده بتوجيه الأراء السديدة إليه عند اللزوم، وإن عمل الخليفة مسلم على يست الشديد بأمور بلاد السند من ناحية، وإلى قوته هذا يدل على اهتمامه الشديد بأمور بلاد السند من ناحية، وإلى قوته هذا يدن على الحكم من ناحية أخرى، وتحرك عمر بجيشه الكبير واستطاع أن الشخصية في الحكم من ناحية أخرى، يصل بسهولة إلى المنصورة فلم يسمح له عيينة بدخول المدينة، ورفض التسليم وكان عيينة قد جهز الجيش وخطط للدفاع، وفشل عمر بن حفص في فتح المدينة، فاضطر إلى أن يبتعد عن العاصمة ويعود إلى مدينة الديبل للقيام بوضع خطط عسكرية جديدة للقتال(١) وكان أهل البلاد متضايقين من سياسة عيينة ومظالمه وخاصة مع اليمانية من ناحية ومعاداته للخليفة من جهة أخرى، فلم علموا باقامة عمر بن حفص في الديبل واستعداده للقتال، بدأ بعض القواد العرب اليقظين يتوجهون إليه وينضمون إلى جيشه، ولما علم عيينة أن الذين كان يظنهم من أصدقائه قد تخلوا عنه وانضموا إلى عمر بن حفص ولم يبق حوله من يعتمد على مساعدته في القتال، رأى أن الأفضل هو أن يطلب الصلح من عمر بن حفص الذي أعطاه الأمان واستولى على المنصورة ثم ألقى القبض عليه وأرسله إلى دار الخلافة، وكان عيينة يعتقد أن الخليفة سيقتله، ولذلك أغفل حرسه في الطريق وفر هارباً نحو سجستان حتى وصل إلى منطقة بها يقال لها «الرحج» فهجم عليه جماعة من اليمانية وقتلوه وحملوا رأسه إلى الخليفة المنصور في سنة ١٤٢ هـ(٢).

وقد أقام عمر بن حفص العتكي في المنصورة عاصمة العرب ببلاد السلا

<sup>(</sup>۲) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٤٤٨.

نحو تسع سنوات، وقام خلالها بتحسين أمور الدولة ولم تكن في عهده خلافات قبلية من جانب العرب ولا اضطرابات سياسية من جانب أهل السند، حتى عزله الخليفة المنصور في سنة ١٥١ هـ لتأييده للعلويين وحركة الشيعة السياسية في بلاد السند، ومراعاة لمكانة أسرته السياسية أمر بنقله إلى حكم أفريقيا حتى قتل فيها سنة ١٥٤ هـ(١).

## عبد الله بن الأشتر وظهور الشيعة ببلاد السند:

عندما كان عمر بن حفص والياً على بلاد السند، ظهر محمد بن عبد الله ابن الحسن يدعو لنفسه بالخلافة وكان عمر بن حفص هذا ممن بايعه سرأ وبعث محمد بابنه عبد الله الأشتر إلى البصرة ليدعو له هناك ثم يتجه إلى بلاد السند للدعوة، فاشترى من البصرة خيلًا عتاقاً ليكون سبب وصوله إلى عمر بن حفص فصار مع أصحابه في البحر حتى وصل بلاد السند، فقابلوا عمر بن حفض على أنهم تجار الخيل، ثم كشف له عبد الله الأشتر عن شخصيته فرحب به وبايعه وأنزله عنده متخفياً ثم دعا وأهل بيته وخواصه إلى البيعة فوافقوا وعينوا يوماً للمبايعة وهيئوا له علمًا أبيضاً وألبسة بيضاء ليخطب بها، وفي اليوم المحدد للبيعة وصل خبر مقتل محمد بن عبد الله بن الحسن وأخيه ابراهيم بواسطة جيش الخليفة، فتوجه عمر بن حفص إلى عبد الله الأشتر وقدم التعزية فيهما، فقال عبد الله الأشتر وهو خائف يائس: إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك، فقال له عمر بن حفض مهدئاً إياه: هنا بجوارنا ملك من ملوك بلاد السند، عظيم الشأن وسيع المملكة، وهو من أشد الناس تعظيمًا للرسول عليه ، فأرسلك إليه بعد أن آخذ منه التعهد، ففعل ذلك وسار إليه عبد الله الأشتر فأكرمه الملك السندي المذكور ثم تسللت إليه الزيدية من الشيعة نحو أربعمائة شخص، فلم سمع الخليفة المنصور ذلك غضب على

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٨٨.

عمر بن حفس وكتب إليه خطاباً شديداً فقرأه على أهله وأقربائه وقال فم، وإن أقررت بالقصة عزلني وإن سرت إليه قتلني وإن امتنعت حاربني فقال له رجل منهم؛ «الق الذنب علي وخذني وقيدني فإنه سيكتب في حملي إليه فاحملني فإنه لا يقدم على قتلي لمكانك في بلاد السند، وحال أهل بيتك بالبصرة فقال في بلاد السند، وحال أهل بيتك بالبصرة فقال عمر؛ أخاف عليك خلاف ما تظن، قال الرجل: إن قتلت، نفسي فلا لنفسك، فقيده الوالي عمر بن حفص وحبسه وكتب إلى الخليفة المنصور بأمره، فكتب إليه الخليفة يأمره بحمله إليه فلما وصل عنده ضرب عنقه، ومع ذلك العمئن الخليفة حتى عزل عمر بن حفص عن ولاية بلاد السند وولاه على أفريقيا وولى على مكانه على بلاد السند هشام بن عمرو التغلبي في سنة ١٥١ هـ تقريباً(١).

### ولاية هشام بن عمرو التغلبي (١٥١ ـ ١٥٧ هـ):

رأى الخليفة المنصور من المصلحة السياسية أن ينقل عمر بن حفص بأسرع وقت ممكن إلى إفريقيا ويعين مكانه شخصاً آخر على ولاية بلاد السند ليستعجل في القضاء على عبد الله الأشتر، فقد خرج الخليفة المنصور يوماً إلى النزهة وكان يفكر فيمن يوليه على بلاد السند، وكان في معيته هشام بن عمرو التغلبي وهو أحد قواده وكان الخليفة كثيراً ما ينظر إليه مفكراً، وفجأة غاب هشام قليلاً ثم عاد فاستأذن على الخليفة فأدخله فقال: «إني لما انصرفت من الموكب لأمر هام لقيتني أختي فلانة فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين، فأطرق المنصور ثم قال: أخرج يأتك أمري، فلما خرج قال المنصور لحاجبه الربيع لولا قول جرير:

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٠- ٣١- تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ١٩٨٠ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٠٠ وهناك اختلافات كثيرة بشأن سنوات التعيين والعزل لكثير من ولان السند، فمثلاً ابن الأثير يقرر تولي عمر بن حفص سنة ١٤٢ هـ وعزله مع تولي هشام بن عمرو في سنة ١٥١ هـ، بينما اليعقوبي يجعل تولي الحكم سنة ١٤٢ ومدة الحكم سنتين وعزله في سنة ١٤٤ هـ، وأما البلاذري فلا يذكر السنوات.

لا تبطلبن خؤولة في تغلب فالزنج اكرم منهم الحوالا لتزوجت إليها، قل له: لو كان لنا حاجة في النكاح لقبلت فجزاك الله عبراً، وقد وليتك السند، ثم حضر هشام للسلام عليه بمناسبة سفره، فأمره الخليفة بأن يكاتب ذلك الملك السندي بتسليم عبد الله الأشتر فإن لم يسلمه عاربه (۱).

ثم وصل هشام إلى بلاد السند، وكان هو أيضاً من الذين بجلسون العلويين في السر، وقد كره أن يقبض على عبد الله الأشتر وتحير في نفس الونت كيف يرضي الخليفة، ولذلك تظاهر بأنه يكاتب ذلك الملك السندي الونت كيف يرضي الخليفة، ولذلك الخليفة، فكتب له يستحثه، وبعد مدة وتمت اصطرابات في ناحية من بلاد السند على الضفة الشرقية للنهر، بالقرب من المنصورة فوجه هشام أخاه (سفنجا) للقضاء عليها، فخرج بجيشه وكان طريفه بجنبات مملكة ذلك الملك السندي(٢) وبينها كان يسير إذ غبرة قد ارتفعت فظن أنها مقدمة العدو الذي يقصده فوجه طلائعه فعادت إليه وقالوا له: هذا عبد الله بن محمد العلوي يتنزه على شاطىء مهران (نهر السند) فقرد سفنج بن عمرو التغلبي قتله، وكان عبد الله بن الأشتر في عشرة من أصحابه فقمده سفنج وقاتله عبد الله وأصحابه حتى قتل وقتلوا جميعاً، وعلم بذلك والي بلاد السند هشام ثم كتب إلى المنصور بمقتل عبد الله الأشتر، فكتب إليه الشهور يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك السندي الذي أكرم عبد الله الأشتر؟)

ونلاحظ هنا أن رغبة الخليفة قد تحققت بقتل عبد الله الأشتر ولكن يبدو أن الخليفة فكر في القضاء على أربعمائة من أصحاب عبد الله الذين كانوا عند

<sup>(</sup>١) لم يستطع الباحثون أن يعينوا شخصية هذا الملك السندي وموضع مملكته، ولكن يفهم من القرائن أن مملكته تقع على الضفة الشرقية لنهر السند وبالقرب من المنصورة.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٤٥٧.

الملك المذكور، كما أن ابن عبد الله وهو المسمى (محمد بن الأشتر) مع والدنه الملك المذكور، في اللك والعلماء الزيدية، وربما اختاروه خليفة لوالده لغرضهم كان في رعاية ذلك الملك والعلماء الزيدية،

وفي سئة ١٥١ هـ قام هشام بالحملة على ذلك الملك السندي وبعد معرية دامية قتل الملك واستولى هشام على مملكته بينها هرب أصحاب عبد الله دامية قبل بعد الله السند، وأخذ هشام محمداً وهو ابن عبد الأشتر، وانتشروا هنا وهناك في بلاد السند، وأخذ هشام محمداً وهو ابن عبد الله الأشتر الذي كان من زوجة من السراري وأرسله إلى الخليفة الذي كتب إلى عامله بالمدينة المنورة بصحة نسب الولد إلى عبد الله الأشتر وبتسليمه إلى

ثم قام هشام بن عمرو التغلبي بحملات على بعض المناطق الشرقية وقضى على الفتن فيها ثم توجه نحو المناطق الغربية وقضى على العرب المتغلة من الأمويين بمدينة الديبل وما حولها، ثم عاد إلى المنصورة (٢).

وبعد الانتهاء من المشاكل الداخلية فكر في بذل جهود جديدة لمد النفوذ الإسلامي إلى بلاد الهند، ولعله أراد أن يفتح من جديد المناطق التي سبق أن فتحها الجنيد بن عبد الرحمن المري، فجهز السفن وحملها على نهر السند وسار الى منطقة قندهار (كندهاوه) وفتحها وغنم وهدم بيت الصنم وبني موضعه مسجداً (٣) وفي الغالب كانت هذه المناطق تساعد المناطق الأخرى ضد العرب، وكذلك وجه هشام جيشاً بقيادة عمرو بن جبل في بوارج إلى نارند(١) ويبدر أن هذه الحملة كانت حملة استكشافية لجمع المعلومات تمهيداً لفتح بعض

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٣١ فارند (بارند) ذكرها صاحب تاريخ السند ص ٥٧ بانا ميناء (مارعدت) ف ميناء (بهارعبرت) في بهروج (بروص) بالهند.

الناطق الهندية المجاورة لبلاد السند، وكذلك وجه جيشاً إلى ببلاد كشمير المجاورة لبلاد السند وفتح بعض مناطق فيها وأصاب سبايا منها(۱) وحذر يكامها من القيام بالفتن ضد العرب بتشجيع بعض المتمردين في المناطق السندية.

ويبدو أن هشاماً لم يوفق تماما كما كان يريد في محاولاته في توسيع الفتوحات الإسلامية في بلاد كشمير وبلاد الهند، واكتفى بتأديب حكام بعض الناطق فيها وحذرهم من مساعداتهم للمتمردين ببلاد السند، ولذلك قرر الإقامة في المنصورة وانشغل بتحسين الأمور الحكومية والقيام بالإصلاحات الختلفة (٢).

وكان عهده عهد رخاء وطمأنينة وكان الناس يعزونه وكان كبار أهل السند والعرب يزورونه من الداخل والخارج، فقد زاره من الشعراء المشاهير مثل مطبع بن اياس (٣) وكان هشام ماهراً في تنظيم الأمور الإدارية في البلاد، والدليل على ذلك أن الخليفة المنصور كان مسروراً من أعماله ولذلك فوض إليه أمور منطقة كرمان الواقعة في إيران أيضاً في سنة ١٥٦ هـ(٤) واستطاع أن يحكم بلاد السند الواسعة مشرفاً على حكومة العرب في الملتان، وعلى الحكام السند في الأقاليم والمناطق المختلفة ومنطقة كرمان أيضاً بعزم وقوة، ولم يقم في بلاد السند أي اضطراب يذكر طوال مدة إقامته هناك. وفي عهد الخليفة المنصور وباهتمام الوالي هشام بدأت العلاقات العلمية

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٣١ ـ ويعلق ماجمدار الهندي على فتح كشمير بقوله: إنه لمن الصعب أن نتصور أن كشمير التي كانت في قمة قوتها قد فتحت بأي شكل من الأشكال وربما لا يعني هذا على الأكثر سوى بعض غزوات ناجحة على حدودها (انظر الغزو العربي للهند للجمدار الهندي بالفصل الرابع ص ٣١).

<sup>(</sup>۱) ناريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٧٢ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٣. (١) الأغاز الله ...

<sup>(</sup>٢) الأغاني للأصفاني جـ ١٢ ص ٨٦. (٤) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٦ ص ٦.

بين أهل السند والعرب، وكان لهذه العلاقات أثر كبير في النهضة العلمية في بين أهل السند والحرب البلاد العربية والإسلامية الأخرى، ففي سنة العراق وخاصة بغداد وكذلك في البلاد العربية والإسلامية الأخرى، ففي سنة العراق وعاصه بعد الله الخليفة المنصور وفداً سندياً يضم شخصيات علمية وسياسية، وكان بين أفراد الوفد بعض العلماء الذين لعبوا دوراً كبيراً في خدمة وسياسية، وحد بيد السندية إلى العربية، كما استفاد العرب من الأطباء الترجمة ونقل العلوم السندية إلى العربية، النوبمة والمنافيين السند والهنود الذين قدموا بغداد وأقاموا فيها واستفادوا استفادة علمية عظيمة (١) وكان بين هؤلاء عالم كبير قدم كتاب (سدهانت) الذي عرف عند العرب باسم (السند هند) إلى الخليفة المنصور وهو في علم النجوم والرياضة، بل قام بمساعدة العالم الرياضي إبراهيم الفزاري بترجمته إلى اللغة العربية، وقد كان لهذا الكتاب المهم أثر كبير في نمو علم الفلك والنجوم من ناحية ونمو علم الرياضيات من ناحية أخرى عند العرب وفي الولايات الإسلامية حتى الأندلس، ومنها وصل الكتاب إلى أوروبا(٢).

وبعد أن قضى هشام بن عمرو التغلبي ست سنوات ببلاد السند موفقاً في أعماله السياسية والإدارية والعلمية اشتاق لرؤية الوطن والأحباب، فاستأذن من الخليفة المنصور في سنة ١٥٧ هـ وتوجه إلى العراق فرحاً، ولكنها الأجال فقد كان الحنين يجذبه إلى أرض الوطن ليموت فيها، فقد توفي بعد شهور قليلة في نفس السنة ١٥٧ هـ ودفن في بغداد (٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الهند للبيروني ص ٢٠٨ - طبقات الأمم للقاضي صاعد الأندلسي ص ٤٩ ـ أخبار الأمم للقفطي ص ١٧٨ - مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الحكماء للقفطي ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي جـ ٧ ص ٤٤٩ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٤٠ - تاريخ الأمم والملوك للطدى - ٧ والملوك للطبري جـ ٣ ص ١٧٣ - تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٢ ـ تاريخ الهند لالبت الانجليزي جـ ١ م ٢٠٠ ـ تاريخ الهند لالبت الانجليزي جـ ١ ص ١٧٢ - تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٢ ـ تاريخ ابن الألبر توليه سنة ١٥١ هـ ١٥٠ هـ ١٤٤ - واختلف المؤرخون بشأن سنوات تعيينه وعزله، جعل ابن الألبر توليه سنة ١٥١ هـ وعزله سنة ١٥٧ هـ وجعل الطبري عزله سنة ١٥٤ هـ.

ولاية معبد بن الخليل التميمي (١٥٧ - ١٥٩ هـ):

ولا بعد وفاة هشام بن عمرو التغلبي والي بلاد السند في سنة ١٥٧ هـ ولى الخليفة المنصور على تلك البلاد معبد بن الخليل التميمي، وكان محمود السيرة الخليفة المنصور على تلك البلاد السند بحزم واستقرار ولكن حكمه لم يطل في الحكم والمعاملة، وحكم بلاد السند بحزم واستقرار ولكن حكمه لم يطل فقد توفي سنة ١٥٩ هـ بمدينة المنصورة عاصمة الحكومة العربية ببلاد السند وذلك أيام الخليفة المهدي (١).

نلاحظ أن في عهد الخليفة المنصور العباسي كانت بلاد السند في حالة طية من الناحية السياسية، كما قلت الخلافات القبلية بها، وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية، وكذلك في عهد هذا الخليفة تقدمت بلاد السند في ميدان العلوم والفنون، واشترك علماء أهل السند في النهضة العملية التي ظهرت في عهد العباسيين.

### خلافة المهدي بن المنصور (١٥٨ - ١٦٩ هـ):

توفي الخليفة المنصور في ذي الحجة سنة ١٥٨ هـ وتولى الخلافة من بعده ابنه الهدي الذي كان ولياً للعهد، ولكن في عهده عادت الخلافات القبلية بين العرب في البلاد المختلفة وخاصة بلاد السند، ذلك لأن الخليفة الجديد كان بعف بصفات اللين والسماح لتقواه الشديد وميله إلى الدين أكثر من ميله إلى السياسة والسلطة، ولذلك فقد اهتم الخليفة المهدي بعد استيلائه على الحكم بتبليغ الإسلام، فبعث وفوداً ورسائل تبليغية إلى الولايات والبلاد المختلفة، فمنها رسائل الدعوة إلى الإسلام أرسلها إلى القارة الهندية يدعو ملوكها وأمراءها إلى قبول الإسلام الذي هو أكمل الأديان وأصحها، وخاتم الديان السابقة، وهو دين العدل المساواة ودين العمل والعبادة، وكان معظم الليانات السابقة، وهو دين العدل المساواة ودين العمل والعبادة، وكان معظم

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٧٣ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٢ ص ١٧٣ و ١٨٠ ـ وأما الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ٢٠٠ ـ وأما الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ٠٠٠ طبع القاهرة ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٢ ص ٢٠٠ ـ وأما البلاذري فإنه لا يذكر شيئاً عن ولاية معبد بن الخليل.

هؤلاء الملوك تابعين سياسياً للخلافة العباسية، فدخل منهم خمسة عشر ملكا وأميراً في الإسلام إجابة لهذه الدعوة المباركة، وكان بينهم ملك سندي يقال له (راي) وملك هندي يقال له (مهراج) الذي كان من أسرة بورس وكان حاكمًا على منطقة الحدود مثل بشاور (١).

وفي سنة ١٥٩ هـ وجه الخليفة المهدي حملة بحرية الى بلاد الهند، بقصد الفتوحات الإسلامية بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعي، وكان الجيش مكونا من الجنود والمتطوعين، نحو ألفي جندي من أهل البصرة وألف وخمسائة رجل من المتطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات وسبعمائة رجل من أهل الشام وعليهم قائدهم يزيد بن الحباب المرجحي، وألف رجل من المتطوعة من أهل البصرة بأموالهم وبينهم الربيع بن صبيح التابعي الجليل، وأربعة آلان رجل من الأسواريين والسيابجة السند، بحيث بلغ مجموع الجنود والمتطوعة من نحو تسعة آلاف ومائتي جندي ومتطوع، وقام عبد الملك المسمعي بنقسيم الجنود والمتطوعة الى فرق وجعل على كل فرقة قائداً، بحيث ولى ابنه غسان بن الجنود والمتطوعة الى فرق وجعل على كل فرقة قائداً، بحيث ولى ابنه الثاني عبد الواحد عبد الملك على ألف وخمسمائة من متطوعة المرابطات، وولى يزيد بن الحباب المرجحي على سبعمائة من أهل الشام، وولى المنذر بن محمد الجارودي على المقرة من أهل البصرة، وولى أبا القاسم محمد بن إبراهيم على المقرة ().

وتحرك الجيش العربي الإسلامي حتى وصل بلاد فارس ومنها ركبوا السفن الحربية التي سارت في البحر متجهة إلى بلاد الهند، غايتها الجهاد في سببل الله، حتى وصلت السفن إلى ميناء باربد (بهاربهوت) ببلاد الهند، ووقع القتال الشديد بين العرب المسلمين وبين أهل الهند الكفار، وكان الانتصار للمسلمين

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٤٧٩ - تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ۳ ص ١٥٩. (۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ۳ ص ١٥٩ - تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٤٧٩.

تقدموا وحاصروا المدينة وفتحوها، وتوجه أهلها إلى معبد بوذي ضخم الذين العرب أنه قلعة حيث كانت المعابد البوذية في ذلك العهد تبنى عالية وظن وأشعل العرب النار فيه فاحترق البعض بالداخل وخرج البعض بالأبراج وأشعل العرب المعركة نحو ٢٩ شخصاً من العرب (١).

ويبدو أن سبباً من أسباب هذه الحملة العربية على ذلك الجزء من بلاد الهند هو أن أهل إقليم كجرات كانوا قد بدأوا مرة أخرى في مضايقة التجار العرب وأسرهم نتيجة للاضطرابات السياسية التي وقعت في المنطقة بحيث بفهم من كتب التاريخ الكجراتية أن في تلك الأيام كان يحكم كجرات الجنوبية الملك (كرشن) أحد أفراد أسرة (راشت كوت) وأن نزاعا كان قد وقع بين أفراد هذه الأسرة بشأن الحكم والعرش، وعلى أثر ذلك قامت الاضطرابات وأراد الملك كرشن أن يقضي عليها، ويستقل بالحكم لنفسه، وفي الغالب وقعت أضرار كثيرة للجاليات العربية أثناء تلك الاضطرابات ولذلك وصلت فرقة بحرية إلى هناك من طرف الخليفة المهدي العباسي بقصد مساعدة المسلمين المقيمين هناك وفتح تلك المنطقة (٢).

ثم انتشر الهدوء والاستقرار في المدينة، وأقام العرب أياماً ولكن كان موسم الحر الشديد وكانت الرياح الحارة المسمومة تهب فانتشرت أمراض وبائية موسمية في المنطقة، فأصيب العرب بمرض يسمى (موتان) حتى مات في خلال أبام قليلة نحو ألف رجل عربي وكان التابعي الجليل الربيع بن صبيح بينهم (١) رحمه الله.

بارید: أصلها (بهاربهوت) وهي میناء صغیر یقع علی بعد سبعة أمیال فی الجهة العربیة لمیناء بهروج (بروص) ببلاد الهند ( تاریخ السند ص ۱۹۱).

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٦ ص ٣١ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٨ ـ وكان الذهب البوذي قد ضعف في هذا الوقت ببلاد الهند.

<sup>(</sup>٢) ناريخ السند بالأردية لأبي ظفر ندوي ص ١٦١ نقلًا عن كتاب راجين اتهاس الكجراتي. (٣) ناريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٥٥ ـ ولكن=

وكان أبو بكر الربيع بن صبيح السعدي البصري من موالي بني سعد بن وكان أبو بكر الربيع بن عظيم القدر، وكان قد تتلمذ على الم وكان أبو بكر الربيع بن عظيم القدر، وكان قد تتلمذ على الحسن، ولا زيد مناة بن تميم، وكان تابعياً عظيم القدر، وذكره ابن سعد بأنه سافي المسن، وله زيد مناة بن نميم، وصل بالمحاد عند ابن ماجة، وذكره ابن سعد بأنه سافر إلى بلاد الهند رواية في باب الجهاد عند ابن ماجة، وذكره ابن سعد بأنه سافر إلى بلاد الهند رواية في باب الجهاد، وبعد أن توفي هناك دفن في جزيرة من جزر الهند(١) والمند المند في سبيل الجهاد، وبعد أن توفي هناك دفن في كتابه (فاصل) أنه كان ألى وجاء في في سبيل الجهاد، وجاء في سبيل الجهاد، وجاء في سبيل الجهاد، وجاء في متلب التهديب أن (رام هرمزي) كتب في كتابه (فاصل) أنه كان أول مصنف تهديب التهديب أن (رام هرمزي) كتب في كتابه (فاصل) أنه كان أول مصنف تهذيب التهديب ، (ر) في البصرة (٢) ويفهم من عبارة ابن سعد أن الربيع بن صبيح لم يمت في مدينة في البصرة (٢) ويفهم من عبارة ابن سعد أن الربيع بن صبيح لم يمت في مدينة في البصره الله ويسم الله المرض في جزيرة من جزر الهند، ويبدو باربد (بهاريهوت) وإنما توفي على إثر المرض في جزيرة من جزر الهند، ويبدو باربد (بهربهوت) رو رو رو المرض الوبائي قد تركوا تلك المدينة وربلوا أن العرب بعد أن أصابهم ذلك المرض الوبائي قد تركوا تلك المدينة وركبوا ال العرب بعد المحزيرة من الجزر وأقاموا فيها حيث توفي التابعي الجليل الربيع بن صبيح فدفنوه هناك، ولذلك لا يوجد أثر لقبر ذلك التابعي المجاهد الربيع بن حري الله في مدينة باربد باقليم كجرات ببلاد الهند، ولا أخبار صحيحة في

وكان الرعب قد استولى على قلوب العرب بسبب ذلك الوباء بحيث لم ينتظروا أن تهدأ الرياح أو يهدأ البحر فركبوا السفن وتوجهوا إلى بلاد فارس ولكن لسوء الحظ عندما اقتربت السفن من ميناء خليج العرب اشتدت الرياح

<sup>=</sup> ابن الأثير يذكر اسم المرض هكذا (فأصابهم مرض في أفواههم يقال له «حمام قر»)وقد ذكر ابن خلدون اسم التابعي إبراهيم بن صبيح.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٧ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب لابن حجر جـ ٣ ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر الغزو العربي للهند لماجمدار الهندي ص ٣١، وكذلك انظر نزهة الخواطر جـ ١ ص ٢١-ويشير ماجمدار إلى هذه الواقعة نقلًا عن البلاذري مع تصرف في المعنى فيقول: «وأثناء فنرة الخلافة الثانية وهي خلافة المهدي أرسلت حملة عربية ضد الهند وكانت بقيادة الربيع بن صبح الفقيه ولكنها فشلت وتوفي الربيع ودفن في احدى الجزر وذلك سنة ١٦٠ هـ فهو يجعل الحملة فاشلة وهذا غرب فاشلة وهذا غير صحيح ولولا المرض لبقي احدى الجزر ودلك سنه ١١٠ مد بهر من عودة العرب كالناب كالمرض لبقي العرب هناك، وماجمدار لا يذكر هذا السبب أب عودة العرب، كما انه يكتب اسم التابعي (الربيع بن صبيح) وصاحب نزهة الخواطر يذكر أن الربيع سافر إلى بلاد الماران الماران الربيع بن صبيح) وصاحب نزهة الخواطر يذكر أن الربيع سافر إلى بلاد السند ومات بها، وهذا خطأ لأن الربيع لم ير قط بلاد السند بل مان بجزيرة ما بجزر الهند

المعلامة السفن بعضها ببعض وانكسرت وغرق معظم ركابها ونجا القليل ووصلوا بصعوبة إلى العراق، وكان بينهم قائد الحملة عبد الملك بن المسمعي الذي تعين فيها بعد والياً على بلاد السند(۱) وبعد ذلك بن يها الخليفة المهدي في ارسال حملة أخرى إلى بلاد الهند.

كان عهد الخليفة المهدي عموماً عهد الضعف والفوضى في بلاد السند، كان عهد الحدى عشرة سنة من حكمه أحد عشر والياً، وأحياناً كان عدد الولاة في التغيير ثلاثة ولاة في سنة واحدة، وذلك لضعفهم وقيام بهل عدد الولاة في التغيير ثلاثة ولاة في سنة واحدة، وذلك لضعفهم وقيام الفنن في بلاد السند من طرف أهاليها السكان الأصليين وكثرة الخلافات الفنلة بين العرب أنفسهم ولذلك لم يستطع هؤلاء الولاة أن يقوموا بواجباتهم النبلة بين العرب أنفسهم ولذلك لم يستطع هؤلاء الولاة أن يقوموا بواجباتهم على خبر وجه ولم يعملوا شيئاً لتقدم البلاد في شتى المجالات.

## ولابة روح بن حاتم (١٥٩ هـ):

بعد وفاة معبد بن الخليل التميمي سنة ١٥٩ هـ تولى حكم بلاد السند روح بن حاتم بأمر الخليفة المهدي وبإشارة من وزيره أبي عبيد الله، ولكن روح بن حاتم رغم كونه من أسرة سياسية قيادية معروفة لم يستطع أن ينظم الأمرر في بلاد السند حين قام قوم الزط الغلاظ بالفتن في الأجزاء الغربية من البلاد، وعجز روح من القضاء عليهم، فعزله الخليفة بعد شهور قليلة من نابه الحكم ونقله إلى إفريقيا مكان أخيه يزيد بن حاتم الذي كان والياً هناك ركان قد توفى في هذه السنة بالذات (٢).

### رلابة بسطام بن عمرو التغلبي (١٥٩ ـ ١٦٠ هـ):

لل عزل روح بن حاتم سنة ١٥٩ هـ ولى الخليفة على بلاد السند بسطام

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٦٥ ـ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٨ ـ تاريخ الأمم واللوك للطبري جـ ٣ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۱) الكلمل في التاريخ لابن الأثير جـ ٦ ص ٧١ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٤٦١ ـ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٠ .

ابن عمرو التغلبي الذي كان اخاً لهشام بن عمرو التغلبي والي بلاد السلا الأسبق في عهد الخليفة المنصور، وكان قد حصل على تجارب كثيرة في السين الطويلة التي عاشها بتلك البلاد حين كان نائباً لأخيه الوالي من سنة ١٥١ هـ ولكن الخليفة لأسباب سياسية عزل بسطام في سنة ١٥١ هـ بعد سنتين من حكمه ببلاد السند رغم أنه كان قد استطاع أن يقضي على الفتن والاضطرابات القائمة في البلاد من طرف قبائل الزط وكان ناجعاً أيضاً في الدارة شؤون الدولة ولم نعرف السبب الحقيقي لعزله(١).

### ولاية روح بن حاتم مرة ثانية (١٦١ هـ):

أمر الخليفة المهدي بعودة روح بن حاتم إلى ولاية بلاد السند في سن التعليم التغليم الذي عزل، وكان روح بن حاتم في إفريقيا، فلما تولى زمام الحكم في بلاد السند للمرة الثانية لم ينجح في هذه المرة أيضاً في تدبير الحكم والقضاء على فتن قبائل الزط التي تجددت بسبب معرفتهم بضعف شخصية الوالي الذي قد أفشلوه فيها سبق فكان لا بد للخليفة المهدي أن يأمر بعزله في نفس السنة (٢) ونقله مرة أخرى إلى إفريقيا لمكانة أسرته السياسية في العراق حتى مات في إفريقيا سنة ١٧٤ هـ ودفن بجوار قبر أحيه في القيروان وتعجب الناس لذلك وكانوا يقولون قبل ذلك أن أخاً يحكم إفريقيا وأخاً بحكم بلاد السند النائية (٣).

ولاية نصر بن محمد الخزاعي (١٦١ هـ):

تولى حكم بلاد السند نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي في سنة ١٦١هـ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جر ٣ ص ٤٧٠ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٥٠٠ الن خلدون جر ٣ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٦٠ - تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١٩١ (٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٦٠ -

بعد عزل روح بن حاتم الذي فشل في الحكم، ويبدو أن نصر الخزاعي أيضاً لم يستطع أن يسيطر على البلاد وفشل في القضاء على الاضطرابات الداخلية التي ظل القوم الزط السندي يقوم بها منذ تولى المهدي الخلافة، ولذلك عزل نصر الخزاعي في نفس السنة التي تولى الحكم(١) ويدل ذلك على شدة مقاومة الزط واستمرار محاربتهم العرب مما عجز الولاة معهم وأدى إلى فشلهم وعزل بعضهم بهذه السرعة، وفي الغالب كانت وراء الزط في المناطق الغربية القريبة من حدود بلاد الهند وبلاد كشمير، قوة خارجية تساندهم وتمدهم بالسلاح والمال حتى يواصلوا في المضايقة للعرب.

### ولاية محمد بن سليمان الهاشمي وعبد الملك المسمعي (١٦١ هـ):

في سنة ١٦١ هـ فوض حكم بلاد السند إلى شخصية سياسية كبيرة في الدولة العباسية وهو محمد بن سليمان بن علي الهاشمي حتى يجد حلاً للازمة السياسية في تلك البلاد، فاختار محمد الهاشمي قائداً معروفاً من طرفه وولاه على بلاد السند وهو عبد الملك بن شهاب المسمعي نائباً عنه، ووصل المسمعي ببيشه ونزل الساحل على بعد ستة فراسخ من مدينة المنصورة ولم يمكث أكثر من ثمانية عشر يوماً في أرض السند حتى فوجىء بوصول الأمر إليه من دار الخلافة بالعودة، على أن يتولى الحكم نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي مرة أخرى، فعاد نصر الخزاعي إلى المنصورة في الوقت الذي عاد عبد الملك أمرى، فعاد نصر الخزاعي إلى المنصورة في الوقت الذي عاد عبد الملك من كبار قواد الخليفة الذي أراد السمعي إلى البصرة (٢) وكان عبد الملك من كبار قواد الخليفة الذي أراد نكليفه بمهمة عسكرية أخرى عاجلة.

وهكذا عاد نصر الخزاعي إلى المنصورة واستلم زمام الحكم فيها، وبدأ في تنظيم الأمور والتفكير في القضاء على الاضطرابات والفتن وجهز جيشاً

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٤٩١ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٠٦٠. (١) أنظر تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٤٩١.

لذلك ولكن وصله الأمر بعزله مرة أخرى(١) ولم تذكر كتب التاريخ أسبار لذلك ولكن وصعة الولاة بهذه السرعة وبهذه الكثرة في خلال سنوات قليلة، تعيين وعزل هؤلاء الولاة بهذه السرعة والى العراق الدر عدا الله تعيين وعزل هو المحمور الله سوء سياسة والي العراق ابن عبيد الله وتردده في ولعل السبب كان يرجع إلى سوء سياسة والي العراق ابن عبيد الله وتردده في اتخاذ قرارات حاسمة في الأمور الخطيرة.

#### ولاية زبير بن عباس (١٦٢ هـ):

اختار والي العراق في هذه المرة شخصية معروفة وهو زبير بن عباس ليتولى حكم بلاد السند في سنة ١٦٢ هـ بعد أن عزل نصر الخزاعي للمرة الثانية، ورغم أن زبير بن عباس كان ينتمي إلى أسرةٍ سياسية عريقة، فإنه إما كان حاكمًا غير مدبر أو أنه تولى هذا المنصب مكرها مجبراً على غير رغبته ولم تعجبه بلاد السند وأحوالها، ولذلك نراه لا يهتم بأمورها حتى اشتدت الفتن والاضطرابات في أيام حكمه وهو ساكت لا يتحرك ولا يحاول القضاء على الخطر الذي كاد يقضي على سلطة العرب في تلك البلاد، لتصل الأخبار إلى دار الخلافة بفشله في الإدارة ويأتيه الأمر بعزله عن ولاية السند، وفعلاً لا غر شهور قليلة حتى يسمع الخليفة بسوء الحالة في هذه البلاد ويأمر بعزله(١).

### ولاية مصبح بن عمرو التغلبي (١٦٢ هـ):

بين هذه الاضطرابات والفوضى تحير والي العراق فيمن يختاره لحكم بلاد السند حتى وقع الاختيار على مصبح بن عمرو التغلبي وهو الشقيق الأصغر لهشام بن عمرو التغلبي والي بلاد السند سابقاً، على أن مصبحاً عاش في هذه البلاد وله خبرة طويلة بأمورها، فتولى حكم بلاد السند سنة ١٦٢ هـ وفي وقت قصير استطاع بفضل مهارته العسكرية وخبرته السياسية أن يقضي على

<sup>(</sup>١) ابن خلدون جـ ٣ ص ٢١٢ ويذكر الاسم محمد بن الأشعث وكذلك أنظر تاريخ الأسم والملوك للطبري جـ ٥ ص ٢٠٢ حوادث سنة ١٦١ هـ. (٢) تاريخ السند ص ١٦٤ بالأردية.

مواطن الفتن والاضطرابات عند قوم الزط السندي، وهكذا نرى أن الوالي إذا كان قوياً تخمد الثورات وإذا كان الوالي ضعيفاً تشتعل نيران الفتن وخاصة من جانب القبائل الزطية التي عرفت منذ قرون طويلة بمعاداتها للحكام، ولكن لسوء الحظ تشتعل نيران أخرى لا من جانب أهل السند وإنما من بين العرب أنفسهم، فقد تجددت الخلافات القبلية ووصلت الخصومات بين الزارية واليمانية إلى درجة نشوب الحروب الأهلية بسبب بعض المطالب السياسية والاجتماعية، وقد أدت تلك الخصومات إلى الفوضى وعدم الاستفرار بين العرب ولم يستطع الوالي مصبح بن عمرو أن يصلح بين القبائل العربة ويرضى الجميع، وبالتالي لم يستطع أن يقوم بواجباته الإدارية والاصلاحية في البلاد على وجه أكمل، فعزل أو استقال هو نفسه(۱).

### ولابة نصر بن محمد الخزاعي للمرة الثالثة (١٦٢ - ١٦٤ هـ):

عاد نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي في نهاية عام ١٦٢ هـ إلى بلاد السند للمرة الثالثة بعد عزله عنها مرتين بسبب فشله في الادارة مما يدعو للعجب ولا يفهم كيف ولماذا أعيد تعيين نصر هذا، والتاريخ مع الأسف لا بذكر شيئاً عن هذه الأمور إلا إشارات سريعة غامضة، ولذلك يصعب على الباحث أن يجد تعليلاً صحيحاً لتلك الأحداث، وفي الغالب أعيد نصر إلى هذا المنصب لوجود صلة القرابة أو الصداقة بين والي العراق أبي عبيد الله، ولكن نصراً كعادته لم يستطع أن يقضي على الخلافات القبلية بين العرب في لون الذي كانت الاضطرابات الوطنية لأهل السند قائمة بفضل الضربة النوبة التي وجهها إليها مصبح التغلبي من قبل، وظل نصر الخزاعي يحكم النوبة التي وجهها إليها مصبح التغلبي من قبل، وظل نصر الخزاعي يحكم

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٦ ص ٤٤٢ ـ وقد ورد في كتاب الأغاني (جـ ١٠ ص ٩٦ طع الفاهرة) ضمن أخبار أبي نضير الشاعر المعروف بأن عبد الله بن عمرو بن هشام التغلبي كان والياً على بلاد السند في تلك السنوات وكان من أهل الفضل والكمال وقد مدحه الشاعر كثيراً ولكن كتب التاريخ لا تذكر عنه شيئاً، ولعله كان نائباً لعم له لمدة أبام قليلة.

لمدة سنتين حتى توفي في سنة ١٦٤ هـ(١). ولاية سطيح بن عمرو التغلبي (١٦٤ هـ):

ا سطيح بن عمرو الخزاعي تولى حكم بلاد السند سطيح بن عمرو التغلي لل توفي نصر الخزاعي الشقيق الرابع لهشام بن عمرو التغلي لما توفي نصر احراي و الشقيق الرابع لهشام بن عمرو التغلبي، وكان سطيح هو الشقيق الرابع لهشام بن عمرو التغلبي، وكان سنة ١٦٤ هـ وكان سطيع، وكان سنة ١٦٤ هـ ون سي وكان سين طويلة، ويبدو أن حكمه كان بصفة مؤقنة، وكان بصفة مؤقنة، يقيم في بلاد السلط عند الله الخلافة بغداد، حتى اختير بعد شهور اللبن المين وصول وال جديد من دار الخلافة بغداد، حتى اختير بعد شهور اللبن

### ولاية الليث بن طريف (١٦٤ - ١٧٠ هـ):

في نهاية سنة ١٦٤ هـ تولى الليث بن طِريف منصب الوالي في بلاد السند، وكان الليث مولى الخليفة المهدي ورجلًا سياسياً لبقاً وقائداً عسكرباً موهوباً، ويبدو أن الخليفة قد تنبه لسوء الأوضاع وخطورتها في بلاد السلا فاختار بنفسه الليث أملًا منه أن ينجح في إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعبة ولمصلحة العرب والسند جميعاً، وبعد وصول الليث إلى بلاد السند، بدأ فوراً بدراسة الحالات السياسية والاجتماعية دراسة تحقيقية دقيقة، وعلى ضوء ذلك وضع الخطط لاصلاح الأوضاع في شتى المجالات، ولقد نجع في ذلك نجاماً كبيراً، فأول ما فعل هو أنه جمع زعماء القبائل العربية، وبحث معهم مطالبهم وحقق في الخلافات بينهم وعقد الصلح بين القبائل العربية بعهود طيبة للطرفين، واستطاع بعد ذلك أن ينظم الأمور الداخلية كلها بفضل اتحاد الزعماء العرب ووقفتهم المشرفة معه، وفي هذه الأثناء رفع القوم الزط رؤ وسهم مرة أخرى بعد عدة سنوات وقاموا بالاضطرابات العنيفة، ويبدر أنهم في تلك السنوات الماضية كانوا يستعدون ويجهزون قواتهم ويجمعون ما

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٦ ص ٢٤. (۲) تاريخ الأ. (۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٢٠٠.

الإسلحة الكثيرة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من القوة بحيث اللبك أن يقضي عليهم بسهولة، لا بقوة عسكرية ولا بوسيلة سياسية عبد اللب الخليفة المهدي الذي كان في ذلك المناهم، وكتب بذلك إلى الخليفة المهدي الذي كان في ذلك الوقت في البصرة في طريقه إلى الحج، فأمر فوراً بتجهيز جيش ضخم وارساله المرد السند، وبمجرد وصول القوات العربية أعلن الليث الأحكام المسكرية وحكم بالموت على المشاغبين والمفسدين ولاسيا زعاء الزط في كل المستقرار إلى أهل المرد البلاد، وبذلك انتهت الفتنة الكبيرة وعاد الأمن والاستقرار إلى أهل الملاد البلاد أو بقي اللبث يحكم بلاد السند موفقاً ويعمل لتقدم البلاد في ميادين العلم والزراعة والتجارة حتى تولى الخلافة هارون الرشيد فعزله مع بعض الولايات سنة ١٧٠ هـ (٢).

### خلافة هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣ هـ):

نوفي الخليفة المهدي سنة ١٦٩ هـ وتولى الخلافة ابنه موسى الهادي الذي مكم ١٤ شهراً وتوفي سنة ١٧٠ هـ، وفي عهده لم يحدث تغيير سياسي مهم في بلاد السند، حتى تولى الخلافة من بعده أخوه هارون الرشيد، وكان أعظم الخلفاء العباسيين بعد المنصور وقد مكث في الحكم ثلاثة وعشرين عاما، كان عهده عهد رخاء وتقدم، فقد نهضت البلاد العربية والولايات التابعة للخلافة العباسة في المجالات العلمية والسياسية والتجارية، ولكن الخلافات القبلية العبية ظلت مستمرة في بلاد السند رغم الجهود الجبارة التي بذلها الخليفة الغيفاء عليها، إلا أن تلك الجهود ذهبت هباء بسبب وقوع بلاد السند بعيدة ويكمها الولاة الضعفاء، ولكن مع ذلك فإن الحالات العلمية والتجارية والتجارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتجارية والنفادية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتجارية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتجارية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتجارية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتحارية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتحارية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة وقد ازدادت العلاقات العلمية ولاد الهند والمناه والتحارية كانت عموماً ببلاد السند طيبة والعربة والمناه والتحارية و

<sup>(</sup>۱) ناريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٢٠٥. (۱) ناريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٠٩.

والثقافية نشاطاً بين العرب والسند كما اتسع ميدان التجارة بين البلاد العربية وبلاد السند.

## ولاية سالم التونسي (١٧١ - ١٧٤ هـ):

لما تولى الخلافة هارون الرشيد بدأ في رسم سياسة جديدة وتنظيم شؤون الخلافة على أسس تختلف عن العهد السابق، ولذلك حصل بعض تبديلان في المناصب الحكومية الكبيرة، فعزل بعض الولاة عن الولايات التابعة للخلافة عما فيها بلاد السند، وكان واليها في هذا الوقت هو الليث بن طريف وقد تعين مكانه رجل يسمى سالم التونسي، وكان الليث قد نشر الأمن والاستقرار في البلاد، كما جمع شمل القبائل العربية وألف بين قلوب أفرادها، ووحدهم بعد أن كانوا فرقاً وأحزاباً يضرب بعضهم بعضاً بالحسام، ولذلك استطاع سالم أن كانوا فرقاً وأحزاباً يضرب بعضهم بعضاً بالحسام، ولذلك استطاع سالم أن السيرة وكان الناس جميعاً من العرب والسند راضين عنه ومطمئنين إليه، حتى الصطر الخليفة هارون أن ينقله إلى منصب أكبر في سنة ١٧٤ هـ(١).

## ولاية إسحاق بن سليمان الهاشمي (١٧٤ هـ):

تولى حكم بلاد السند اسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي بأمر الخليفة

<sup>(</sup>۱) تاریخ البعقوبی ج ۲ ص ۲۰۹ القاهرة - تاریخ الأمم والملوك للطبری ج ۳ ص ۲۰۹ ولکه یذکر سنة تولیه ۱۷۲ هـ - الکامل فی التاریخ لابن الأثیر ج ٥ ص ۸۸ ویذکر سنة تولیه ۱۷۲ هـ - البلاذری لا یذکر شیئاً عنه - تحفة الکرام ج ۳ ص ۲۲ یذکر بعض أسهاء للولاة العوب ببلاد السند لا نجدها فی الکتب التاریخیة القدیمة، مثل الشیخ أبو تراب، کان فی منصب حاکم علی منطقة ساکرة (شاکرة) وقلعتها ببلاد السند، وأن قبره لایزال موجوداً علی بعد ثمانیه أمیال من مدینة تهته الأثریة. وقد کتب علی اللوحة تاریخ الوفاة سنة ۱۷۱ هـ واعتبره البعض اول صوفی ظهر فی بلاد السند (تذکرة صوفیة السند ص ۳۰) وکذلك ورد فی تحفة الکرام فی ضمن أسهاء الولاة اسم أبو العباس ولم نجد تأییداً فی کتب التاریخ، ولذلك لم نذکره هنا فی اعتمد علی ما ورد فی تحفة الکرام (أنظر تاریخ الهند لالیت ج ۱ ص ۱۶۲ بالانجلیزی)،

مارون الرشيد في سنة ١٧٤ هـ، وكان رجلًا فاضلًا مثل أبيه محباً للعلم مارية لم يعش طويلًا ليستفيد أها المينا هادون الرسيسة م يعش طويلاً ليستفيد أهل السند من فضله وكماله مثل والعلماء والعلماء العداق من والده الذي قام بأعمال حالة . والعلما العراق من والده الذي قام بأعمال جليلة في سبيل النهضة المل العراق من العلماء بنيد عالم الما النهضة المتفادة الله على على العلم على العلم النهضة العلمية فقد جمع حوله كثيراً من العلمة في الطب ما النالية الكتب العلمية في الطب ما النالية العلمية الكتب العلمية في الطب والرياضيات والفلك والنجوم من والهند يترجمون الكتب الفارسة والسند كالمال المالية المالية الفارسة والسند كالمالية المالية المالية الفارسة والسند كالمالية المالية والهند والهند والسيم الفارسية والسنسكريتية الى العربية تحت رعايته لهم، اللعاف الماشمي بعد شهور قليلة وذلك في سنة ١٧٤ هـ تقريباً فقد توفي إسحاق الهاشمي بعد شهور قليلة وذلك في سنة ١٧٤ هـ تقريباً ويدو أن ابنه يوسف بن إسحاق الهاشمي تولى حكم بلاد السند من بعده لمدة مؤفتة لمين وصول وال جديد(٢).

# ولاية طيفور بن عبد الله الحميري (١٧٤ - ١٧٥ هـ):

بعد وفاة اسحاق بن سليمان الهاشمي ولى الخليفة هارون الرشيد على لاد السند طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري في سنة ١٧٤ هـ، وبعد وصوله تجددت الخلافات القبلية بين العرب لكونه يمنياً، فقد أيده اليمانية وحاربه النزارية الذين كانوا أكثر عدداً في البلاد، واتسعت دائرة الخصومات منى سمع بذلك الخليفة الذي أمر بعزله عن ولاية السند<sup>(٣)</sup> وبذلك فإنه لم بفدم أي خدمة للبلاد بل تسبب في شدة الخلافات القبلية وكان عزله سنة ١٧٥ هـ أي بعد سنة واحدة من الحكم.

### ولابة جابر بن الأشعث الطائي (١٧٥ - ١٧٦ هـ):

تولى حكم بلاد السند جابر بن الأشعث الطائي في سنة ١٧٥ هـ بعد طفور الحميري، ونلاحظ في عبارة اليعقوبي أنه يضيف اسم مكران إلى بلاد

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٠٩. (۱) ابن خلدون جر ۳ ص ۲۱۸. (١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٠٠٠.

السند ويجعلها نحت حكم وال واحد في عهد الخليفة هارون الرشيد وإن كان الله الله السبب يرجع في ذلك إلى أن بعض الخليم مكران جزءاً من بلاد السند، ولعل السبب يرجع في ذلك إلى أن بعض المناطق التي تقع في الجهة الشرقية لنهر السند مثل برهمناباد والور وغيرهما قد انفصلت عن الحكم العربي وقامت بها حكومات محلية سندية، بعد مقتل محمد ابن القاسم حين ضعفت سلطة العرب في تلك المناطق بسبب الاضطرابات السياسية التي قام بها أهل السند من لاحية، وبسبب تفرقة العرب وانشغالم بالخصومات القبلية من ناحية أخرى، بينها كانت المدن والمناطق الواقعة في بالخصومات القبلية من ناحية أخرى، بينها كانت المدن والمناطق الواقعة في الحربية لنهر السند كلها تقريباً في أيدي العرب، ولم يطل حكم جابر الطائي ببلاد السند فقد عزل بعد عام واحد لفشله في ادارة البلاد(١) في سنة الطائي ببلاد السند فقد عزل بعد عام واحد لفشله في ادارة البلاد(١) في سنة العرباً.

#### ولاية كثير بن مسلم بن قتيبة (١٧٦ ـ ١٧٩ هـ):

ثم تولى سعيد بن مسلم بن قتيبة حكم العراق وفوض إليه الخليفة هارون الرشيد أمور بلاد السند أيضاً، فولى أخاه كثير بن مسلم بن قتيبة الباهلي على بلاد السند من طرفه وفي سنة ١٧٦ هـ، وبعد أن وصل كثير بن مسلم إلى عاصمة بلاد السند مدينة المنصورة واستلم زمام الحكم أساءالسيرة فكان مذموماً فانشغل بنفسه ولم يعمل لمصلحة بلاد السند ولا الوطن العربي اعتماداً على منصب أخيه والي العراق حتى ضاق الناس به ذرعاً ووصل الخبر إلى الخليفة هارون الرشيد الذي غضب عليه فأمر بعزله في سنة ١٧٩ هـ(١).

## ولاية محمد بن عدي التغلبي (١٧٩ - ١٨١ هـ):

فوض الخليفة هارون الرشيد حكم بلاد السند إلى عيسى بن جعفر بن منصور العباسي في سنة ١٧٩ هـ ولكنه عين نائباً عنه محمد بن عدي التغلبي

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٠٩.

وارساله إلى بلاد السند، فلما المعلم الما المعصبة القبلة فضربت القبائل المعض، ولم يستطع الوالي أن يطفىء النار التي أشعلها بنفسه وعجز معالجة الموقف بشتى الطرق، بل خاف على نفسه من البقاء في المنصورة عن معالجة الموقف بشتى الملتان بإقليم البنجاب والاقامة هناك مدة، ولما علم أهل فأرد التوجه إلى مدينة الملتان بإقليم، خافوا أن يشعل نار الفتنة بينهم أيضاً وقد اللتان من العرب بقدومه إليهم، خافوا أن يشعل نار الفتنة بينهم أيضاً وقد مغفهم الله من شرها، ولذلك خرجوا من المدينة ومنعوه من دخولها فلما أصر من منظهم الله من شرها، ولذلك خرجوا من المدينة والتحالف بين الحكومتين العربيتين على دخول المدينة لوجود معاهدة الصداقة والتحالف بين الحكومتين العربيتين واتلوه وهزموه واستولوا على كل الأسلحة والأمتعة التي كانت معه، فعاد هارباً والله مدينة المنصورة عاصمة بلاد السند، وبدأت العصبية من جديد بين المانية النزارية، وغضب الخليفة هارون الرشيد لسماع ذلك وعزله من ولاية السند في سنة ١٨١ هـ(١).

## ولاية عبد الرحمن (١٨١ - ١٨٧ هـ):

بعد أن اشتدت الخصومات والحروب بين القبائل العربية بالمنصورة ببلاد السند، وكادت تشمل كل ميادين الحياة فيها وتشلها، وذلك في عهد محمد بن عدي التغلبي، اختار الخليفة هارون الرشيد رجلاً يسمى عبد الرحمن، لولاية السند في سنة ١٨١ هـ(٢) ولكن التاريخ لا يذكر شيئاً عن أعماله وقد عجز الباحثون عن معرفة شخصيته ونسبه، ويبدو أنه بذل كل جهده للقضاء على النن القبلية التي أغضبت الخليفة، ولكنه فشل في ذلك فكان لا بد للخليفة أن يبحث عن شخص آخر ليتولى حكم بلاد السند ولعله ينجح في تدبير ساسة البلاد ويحل المشاكل القبلية، ولذلك عزل عبد الرحمن في سنة ١٨٢

<sup>(</sup>١) ناربخ البعقوبي جـ ٢ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ايضاً جر٢ ص ٤٠٩.

لاية أيوب بن جسر , امر الخليفة هارون الرشيد أن يتولى حكم بلاد السند أيوب بن جعفر بن المر الخليفة هارون الرشيد أن يتولى عضر بن امر الخليفة هارون الرحن الذي فشل في تدبير البلاد، وسار أيوب سليمان بدلا من عبد الرحمن الذي فشل في تدبير البلاد، وسار أيوب وهو سليمان بدلا من عبد القبلية لهي عقدة من الصعب حلها وإذا يعلم أن مساله المسبية المسبية والمنطقة علم أن شر العصبية قد دخل كل العقدت مرة أخرى، ولما وصل المنصورة علم أن شر العصبية قد دخل كل انعقدت مره مرو التي بذلها لعقد الصلح بين القبائل العربية ، فإنه بيت عربي، ورغم الجهود التي بذلها لعقد الصلح بين القبائل العربية ، فإنه بيت عربي، رو المنتجة مرضية للعلاج السريع، وسمع الخليفة هارون فشل في الوصول إلى نتيجة مرضية للعلاج السريع، وسمع الخليفة هارون الرشيد بذلك فانزعج كثيراً وطبقاً للقانون عزل هذا الوالي أيضاً في سنة ١٨٤ الرسيد بدار و المتم بالبحث عن شخصية كبيرة تكون له خبرة واسعة في القضاء على الفتن القبلية والاضطرابات السياسية حتى وفق في ذلك(١).

### ولاية المغيرة بن يزيد المهلبي (١٨٤ - ١٨٥ هـ):

عندما وصلت الخلافات والحروب القبلية بين العرب في المنصورة عاصمة بلاد السند غاية الخطورة، غضب الخليفة غضباً شديداً، بحث عن شخصية قوية تكون له تجارب واسعة في الأمور ومكانة سياسية مرموقة وهيبة بين العرب، حتى وقع اختياره على داود بن يزيد بن حاتم المهلبي، وفوض إليه أمور بلاد السند، وأكد عليه أن يجد حلاً للمشاكل القائمة هناك، آملًا له النجاح والتوفيق، ولكن داود بن يزيد لم يتوجه بنفسه إلى بلاد السند في أول الأمر فلعله خاف أن يفقد مكانته السياسية وسط تلك الأمواج العصبية، فعبن أخاه المغيرة بن يزيد بن حاتم المهلبي نائباً عنه وأمده بجيش وأرسله إلى بلاد

وكان النزارية قد وصلوا الغاية في القوة في هذا الوقت لدرجة أنهم كانوا لا يبالون بالولاة واتفقوا على اخراج اليمانية من المنصورة، فلما وصل المغبرة

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جر ٢ ص ٤٠٩.

النصورة، سد اهل المنصورة الأبواب في وجهه ومنعوه من دخول المدينة ولكن المغيرة لم والمنطوا عليه أن ينفذ طلبهم وهو إخراج اليمانية من المدينة ولكن المغيرة لم والمنط الذي كان مستحيلاً تنفيذه، ثم طالبوه بالا يستعمل بوافق على هذا الشرط الذي كان مستحيلاً تنفيذه، ثم طالبوه بالا يستعمل العصبية وأن يحكم بالعدل أو يخرجوا هم جميعاً من المدينة ويدخلها هو معهم المغيرة ذلك أيضاً؛ وكان المغيرة من اليمانية، فلما دخل المدينة شدد فلم يقبل المغيرة ذلك أيضاً؛ وكان المغيرة من اليمانية، فلما دخل المدينة شدد فلم يقبل المغيرة ذلك إلى نشوب القتال، وانتهى بهزيمة المغيرة فاضطر على النزادية عما أدى ذلك إلى نشوب القتال، وانتهى بهزيمة المغيرة فاضطر على النزادية ومن هناك كتب إلى أخيه داود عن الأحداث المغلبرة التي وقعت في بلاد السند ال

# ولاية داود بن يزيد المهلبي (١٨٥ - ٢٠٥ هـ):

السمع داود المهلبي بذلك جهز جيشاً كبيراً وتوجه بنفسه إلى بلاد السند، ليقضي على قوة النزارية ، فجرد فيهم السيف وظل يقاتلهم عشرين السند، ليقضي على قوة النزارية ، فجرد فيهم السيف وظل يقاتلهم عشرين بوما حتى قتل خلقاً كثيراً منهم ولكن مع ذلك لم يفتح الأهالي باب المصورة ، فاستمرت الحرب لمدة شهور واشتد غضب داود حتى انتصر في النهابة وفتح المدينة بقوة ودخلها ، وبقصد القضاء على الفتن طرد وسجن النهابة وفتح المدينة وخرب بيوت الأخرين وأحرق متاجرهم حتى ساءت كثيرين من النزارية وخرب بيوت الأخرين وأحرق متاجرهم حتى ساءت المدينة بل سادها الهدوء الرهيب(٢). وبالرغم من الأفرار الجسيمة التي وقعت للعرب ببلاد السند من جراء العصبية القبلية ، فقد انتشر الأمن والاستقرار في البلاد لسنوات طويلة (٣).

ثم بعد أن تفرغ داود بن يزيد المهلبي من تحطيم قوة القبائل اهتم بالاصلاحات والتنظيم في البلاد حتى يعوض الخسائر الفادحة، وقد نجح بقدر

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٩٧ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٩٧ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) ناريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٩٤.

كبر في رقي البلاد وتقدمها في ميادين مختلفة خلال السنوات الطويلة الني حكم فيها البلاد، بحيث يمكن القول بأنه كان الوالي الوحيد بعد الجنيد الذي استطاع أن يقدم خدمات جليلة لبلاد السند وأهلها، فقد كان عهد الجنيد الذي الناحية السياسية عهد التنظيم الشامل والاستمرار في الفتوحات، ولكن عهد داود كان عهد الاصلاحات والتقدم في ميادين الثقافة والعلوم والتجارة وتحسين العلاقات السياسية بين العرب وأهل السند، وقد ظل داود يحكم البلاد أكثر من عشرين عاماً حتى توفي سنة ٢٠٥ هـ بالمنصورة (١).

ومما هو جدير بالذكر هنا أنه في عهد داود بن يزيد المهلبي قد نشطن العلاقات المختلفة بين أهل السند وبين العرب، فقد وصلت جماعة من العلماء والأطباء الكبار من بلاد السند إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد، وانشغلوا في ميدان الطب والترجمة بصفة خاصة، وفي ميدان علوم الرياضة والنجوم والفلك بصفة عامة، بحيث استفاد العرب منهم كثيراً، كلما تبودلت الرسائل الودية والهدايا والتحف النادرة بين الخليفة هارون الرشيد وبعض أمراء وملوك بلاد السند وبلاد الهبدر).

### خلافة المأمون (١٩٨ - ٢١٨ هـ):

انتهى عهد الخليفة العظيم هارون الرشيد بوفاته في سنة ١٩٣ هـ، وكان عهده عهد التقدم والرخاء، وتولى الخلافة من بعده ابنه الأمين وتدهورت الحالات السياسية في عهده، واشتغل الأمين طوال عهده الذي دام خمس سنوات بالخلافات القائمة بين الأسرة الحاكمة، بحيث لم يستطع أن يمتم بالأمور الخارجية المتعلقة بالولايات الكثيرة، وأما بالنسبة لبلاد السند فإن الوالي

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جه ص ۱۹۷ - فتوح البلدان للبلاذري جه ص ١٩٥ ولكن البلاذري يذكر باختصار بأنه تولى حكم بلاد السند بعد عمر بن حفص وكان معه رجل يسمى أبو الصمة ثم تولى حكم البلاد بشر بن داود في خلافة المأمون.

(۲) عيون الأنباء في طبقات الأطباء جه ۲ ص ۳۲ و ۳۲.

داود المهلبي كان لايزال يحكم البلاد، وكانت الحالات هادئة والأمور المنوب الحياة مستقرة رغم الاضطرابات السياسية السائدة في دار الحلافة وفي الولايات الإسلامية مثل خراسان.

وانتهت تلك الخلافات العائلية والاضطرابات السياسية بمقتل الامين في المراه من بعده شقيقه المأمون الذي ظل يحكم قرابة عاما، وكان عهده أيضاً عهد التقدم، فقد زادت العلاقات الثقافية علمين كانت قد نشطت بين البلاد العربية وبلاد السند في عهد والده المنافية هارون الرشيد.

### ولاية بشر بن داود المهلبي (٢٠٥ - ٢١٢ هـ):

مان داود بن يزيد المهلبي في سنة ٢٠٥ هـ بعد تقديم خدمات طيبة للاد السند وأهلها، وتولى الحكم ابنه بشر بن داود المهلبي على أن يدفع خراجاً إلى دار الخلافة قدرها عشرة ألف ألف درهم في كل عام، ويبدو أن داود المهلبي كان يدفع هذا المقدار من الخراج، ولذلك اشترط مع ابنه الشاب نلل التجربة هذا الشرط لتوليه الحكم، وظل بشر يحكم البلاد بضع سنوات على نبح سياسة أبيه، ولكن بعد ذلك تغيرت سياسته وصار لا يهتم بدار الخلافة وسلطانها وامتنع عن إرسال الخراج المعين المطلوب منه، رغم أنه لم بعلن العصيان، ولكن كان يبدو من تصرفاته أن الغرور قد سيطر على دماغه بعلن العصيان، ولكن كان يبدو من تصرفاته أن الغرور قد سيطر على دماغه بعد النوة والنفوذ والسيطرة التي وصلت إليها أسرته في بلاد السند في خلال المنه من الحكم هناك فقرر الخليفة عزله وعين مكانه والياً جديداً (١).

## الابة حاجب بن صالح (سنة ٢١٧ هـ):

نحرك جيش حاجب بن صالح من بغداد حتى وصل منطقة مكران ببلاد

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١١٠٠ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤٤ . .

السئد التي تبدأ من عندها الحكومة العربية، وقابل أخاً لبشر بن داود المهلي الذي كان حاكمًا على اقليم مكران من طرف أخيه بشر والي بلاد السند، وطلب حاجب منه تسليم مكران إليه، ولكنه رفض ذلك بحجة أن الوالي على بلاد السند من طرف الخليفة هو بشر الذي يقيم في المنصورة، وأما هو ليس إلا تابعاً لبشر بحكم القانون ولا يستطيع تسليم حكم مكران بدون أمر الوالي لأحد، وإن المسافة بين المنصورة ومكران تبلغ يومان فقط فعليه أن يتوجه أولاً إلى المنصورة وهي العاصمة لمقابلة بشر وبعد التفاوض معه واستلام المكم منه هناك يمكن له أن يتسلم حكم مكران أيضاً، ولما فشل حاجب في الاستبلاء على اقليم مكران كتب من هناك إلى الخليفة بأن بشراً قد خالف الأمر وعصى الخليفة أن بشراً قد خالف الأمر وعصى

ويبدو أن حاجباً كان خائفاً من مواجهة بشر بن داود مباشرة في المنصورة ولعله فكر أنه إذا رفض بشر تسليم الحكم إليه واضطر لمحاربته فإن الأخوان قد يحاصرانه من الطرفين بجيوشهما ويقضيان عليه لا محالة في ذلك، ولذلك رأى من المناسب أن يستولي على منطقة مكران أولاً حتى إذا انهزم أمام بشر يمكن له الفرار إلى مكران والنجاة بحياته لأنه كان يعلم بقوة بشر ولا سيا والده قد حكم بلاد السند سنين طويلة وكون قوة جبارة في المنصورة، وهكذا نرى حاجباً قد فشل في مهمته وخاف من مواجهة بشر في ميدان القتال.

### ولاية غسان بن عباد المهلبي (٢١٣ - ٢١٦ هـ):

لما علم الخليفة المأمون بحقيقة القصة وهي قوة بشر الجبارة وتردد حاجب وخوفه من التوجه إلى المنصورة لأداء مهمته، بحث عن شخص جريء قوي حتى يقاتل بشر بن داود المهلبي، فوقع اختياره على قائد كبير من نفس قبيلة

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٥٨ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١٠٩٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢١٥ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٥٤ ـ ولكن ابن الأثير يذكر أن حاجباً بعد أن انهزم على يد بشر في المنصورة توجه إلى مكران وفشل هناك أيضاً.

بيد (آل المهلب) وكان يسمى غسان بن عباد المهلبي، وأمر الخليفة أن يحضر بيد (آل المهلب) الشقيق الأكبر لغسان وكان من زعاء القبائل وكبار البه عمد بن عباد المهلبي الشقيق الأكبر الغسان وكان من زعاء القبائل وكبار البه عمد بن البصرة في ذلك الوقت وأخبره الخليفة بالقصة المؤلمة قائلاً: «قد الفواد في البصرة فقال محمد: «معاذ الله» وطمأنه على أن بشراً لا يجرؤ على مخالفة مناك بشره الخليفة أن يجهز محمد بن عباد بنفسه جيشاً قوياً وأن يسير الخليفة، وهنا أمره الخليفة أن يجهز محمد بن عباد بنفسه جيشاً قوياً وأن يحضر الخليفة غسان بن عباد إلى بلاد السند للقضاء على الفتنة هناك وأن يحضر مع شقيقه غسان بن عباد إلى بلاد السند للقضاء على الفتنة هناك وأن يحضر مع شقيقه غسان بن عباد العودة يسلم حكم البلاد إلى موسى بن يحيى بن بنراً إلى دار الخلافة، وعند العودة يسلم حكم البلاد إلى موسى بن يحيى بن بنالد البرمكي الذي يكون في معيته.

وحسب أمر الخليفة جهز محمد بن عباد المهلبي جيشاً كبيراً بقيادة غسان ابن عباد المهلبي وضم إليه جماعة من القواد على رأسهم موسى بن يحى بن ابن عباد المهلبي وضم بالسير إلى بلاد السند، وبقي هو نفسه في البصرة، خالد البرمكي، وأمرهم بالسير إلى بلاد السند، وبقي هو نفسه في البصرة، ولما وصل غسان قرب المنصورة خرج إليه بشر وقدم الاعتذار لما حدث عن موء تفاهم بينه وبين حاجب، وأبدى بعض أعذار لتأخره في دفع الخراج سوء تفاهم بينه وبين حاجب، وأبدى بعض أعذار لتأخره في القيد رهن أبضاً، وسلم إليه الحكم بدون أي معارضة ووضعه غسان في القيد رهن التعفيق وحصل منه على الخراج المتأخر والجديد، ثم انشغل غسان مدة التعفيق وحصل منه على الخراج المتأخر والجديد، ثم انشغل غسان مدة البرمكي (۱).

وفي سنة ٢١٦ هـ وصل غسان منتصراً إلى بغداد ومعه بشر الذي قدمه الله الخليفة المأمون ولكنه طلب العفو منه وقبل الخليفة ذلك وعفا عنه، كما أمر باطلاق سراح أفراد أسرته الذين كانوا في القيد تحت الضمانة، بل أكرمهم بمعاً بالانعامات والرعاية (٢) ويبدو أن بشراً استطاع اقناع الخليفة بتقديم

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٥٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١١٦ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١١٠٠ ـ تاريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٥٨ .

بعض أعذار مقبولة ثم توسط زعيم آل المهلب له ساعده أيضاً في عفو الخليفة بعض اعذار مفبوله مم على المنجاز مهمته بنجاح وأقام له حفلة التكريم حيث مدحه فيها الشعراء وقال أحدهم:

وسهام الحتوف في ظبيه مصل وما رمى جمرتب فألقى المقاد بشر إليه ل جنوداً تأوي إلى ذروتيه(١)

سيف غسان رونق الحرب فيه مقسمًا لا يعود ما حج لله فإذا جره إلى بلد السند غادرا يخلع الملوك وينغتا

وقد حدث حين كان غسان في بلاد السند بالمنصورة أن طلب منه أمير منطقة سندية ويسمى (باله) أن يحضر إليه للاشتراك في حفلة كان قد أقامها ودعا إليها أمراء وحكام المناطق المختلفة في بلاد السند، ولعل ذلك الأمير السندي أراد أن يظهر له العظمة والأفضلية، ولكن غسانا رفض قبول الدعوة واعتبرها إهانة لمركزه، ولما كان يجب عليه الاسراع بالعودة إلى بغداد مع بشر فإنه لم يستطع أن يرد الاهانة، ويبدو أنه طلب من الوالي موسى بن يحيى البرمكي أن يفعل ذلك فيها بعد(٢).

## ولاية موسى بن يحيى البرمكي (٢١٦- ٢٢١ هـ ):

استلم موسى بن يحيى بن خالد البرمكي زمام الحكم في المنصورة ببلاد السند في سنة ٢١٦ هـ، وبعد أن اطمأن على شؤون حكومته، أرسل حملة إلى

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان للبلاذري جـ ۳ ص ٤٤٠ ، وقد ذكره البلاذري بأنه ملك الشرقي ويرى صاحب (تاريخ السند ص ١٧٥) بأن الاسم قد يكون بالاجندر، ويبدو من عبارة البلاذري أنه كان ملكاً على منطقة في السند الشرقية مثل منطقة الور وكان غسان قد أخذ معه الطبيب ذات يوم لحم طاووس فأعجبه ذلك، ثم كان بعد ذلك يأكل باستمرار لحم طاووس طول مدة اقامته بالسند على المالية اقامته بالسند وكان يقول إني لم آكل لحمًا لذيذاً مثل هذا في حياتي (أخبار الحكم)، للففطي

منطقة ذلك الأمير السندي (باله ملك الشرقي) الذي كان قد تكبر على غسان منطقة ذلك الأمير السندي (باله ملك البرمكي أن يقضي على غروره، ونشبت معركة المهلبي وأهانه، وأراد موسى البرمكي السندي حتى وقع الأمير بعد أيام في الأسر عامية بين الجيش العربي والجيش الندي أمر فوراً بقتله، رغم أنه عرض عليه واحضروه عند موسى البرمكي الذي أمر فوراً بقتله، رغم أنه عرض عليه واحضروه غد موسى كفدية على أن يبقيه على قيد الحياة، ولكن البرمكي رفض غليه في إباء ونفذ فيه حكم الإعدام (۱).

كان مقدار الخراج في عهد داود المهلبي الذي حكم بلاد السند ٢١ عاماً ولك عشرة ألف ألف درهم وكذلك في عهد ابنه بشر المهلبي، وذلك في وصل إلى عشرة ألف ألف درهم وكذلك في عهد ابنه بشر المهلبي، وذلك بفضل سيطرة داود على جميع المناطق والأقاليم الغربية والشرقية في بلاد السند وكان بعض المناطق النائية المتطرفة التي كان يحكمها بعض أمراء السند وكان شفية يحكم اقليم مكران الواسع، ولكن في عهد موسى البرمكي نزل مقدار الخراج إلى ألف ألف درهم سنوياً وهو الخراج الذي كان يرسل إلى دار الملافة رغم أن العلافات التجارية بين البلاد العربية وبلاد السند قد عادن إلى نشاطها في عهده من جديد(٢) ويبدو أن الفرق في مقدار الخراج عادن إلى نشاطها في عهده من جديد(٢) ويبدو أن الفرق في مقدار الخراج المرسل إلى بغداد يرجع السبب فيه إلى أن بشراً حين رفض الطاعة لدار الحراق فقد ترك موسى المبرمكي أثراً حسناً في بلاد السند وعمل على زيادة العلاقات العلمية بين العرب والسند، حتى توفي سنة ٢٢١ هـ واستخلفه في المكم ابنه الشاب عمران بن موسى البرمكي (٣).

نتع العرب لمدينتي سندان وقالي ببلاد الهند في سنة ٢١٧ هـ: في عهد الخليفة المأمون حين كان موسى بن يحيى البرمكي والياً على بلاد

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص 120.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ٧٠. (٣) فتمه المالك الابن خرداذبه ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) فترح البلدان للبلاذري ص ٤٤٥.

السند (٢١٦ - ٢٢١ هـ) قام الفضل بن ماهان أحد الحكام العرب على السند (٢١٦ - ١١١ على مدينة سندان الهندية (١) القريبة من حدود بلاد السند منطقة سندية بالحملة على مدينة سندان الهندية (١) القريبة من حدود بلاد السند منطقة سنديه باحمد في أن منا مستقلاً، وفي نفس الوقت أراد أن يرضي الخليفة عنه وفتحها وظل يحكمها مستقلاً، وفي نفس الوقت أراد أن يرضي الخليفة عنه باظهار العامة ولا سيما فيلاً كبيراً، فسره أن يسمع أن أحد كما أرسل إليه الهدايا القيمة ولا سيما فيلاً كبيراً، فسره أن يسمع أن أحد القواد العرب استطاع أن يفتح جزءاً من بلاد الهند ويؤسس دولة عربية إسلامية صغيرة، ولكن الفضل بن ماهان لم يعش طويلًا وتوفي بعد سنوات قليلة بمدينة سندان نفسها(٢).

وتولى الحكم من بعده ابنه محمد بن الفضل بن ماهان في عهد الخليفة المعتصم بالله (٢١٨ - ٢٢٧ هـ) وأراد أن يوسع دولته الصغيرة بفتح بعض المدن الهندية المجاورة لمدينة سندان التجارية الصناعية الكبيرة، ولذلك جهز سبعين دارجة، وقام أولاً بالحملة على المنطقة المجاورة التي كان يسكنها قوم الميد الهندي وقتل خلقاً كثيراً منهم حتى أخضعهم وسيطر على منطقتهم وأمن لنفسه الطريق فتقدم نحو مدينة قالي الهندية (٣) وفتحها، ثم قرر الاستمرار في الفتوحات إلا أنه سمع بخبر الانقلاب الذي قام به أخوه ماهان بن الفضل ابن ماهان في سندان واستيلائه على الحكم فيها، فأمر الجيش بالعودة إلى سندان نفسها ولم يستطع أن يدخلها، فقد كان شقيقه قد حصنها فكتب إلى الخليفة المعتصم راجياً منه المساعدة وأرسل إليه هدية قيمة عبارة عن ساج لم ير أهل العراق مثله في العظمة والجمال والطول(٤)

(١) سندان: طبقاً لما رواه رشيد الدين أنها تقع بين مدينة بروص (بهروج) ومدينة سوبارا وهي

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦ يبدو أن الفضل بن ماهان كان حاكمًا على مقاطعة سندية عند حدود بلاد ال المالية على المالية على عند حدود بلاد السند المتاخمة للبلاد الهندية وكان يتبع والي بلاد السند ثم قام بالحملة على سندان بإرادته واستطاع أن سندان بإرادته واستطاع أن يؤسس دولة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) قالي: لم يتم تحقيقها، ولكنها مدينة هندية تقع بالقرب من مدينة سندان الهندية. (٤) فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٤٦.

وعلم ماهان بن الفضل بن ماهان ولا بد له من الاسراع في معالجة الموقف، الخيه محمد بن الفضل بن ماهان ولا بد له من الاسراع في معالجة الموقف، وكان سياسياً ماكراً، فقد استطاع أن يحصل على تأييد السند المقيميين هناك ويعض القواد الذين معه وبعد ذلك جهز جيشاً وخرج من المدينة وقام بحملة شديدة على أخيه وانتصر عليه وأسره بل كان قاسياً عليه حين قتله غدراً(۱) وإلى هذا الافتراق المؤلم والغدر القاسي من الأخ لأخيه أشار أبو العتاهية الشاعر المعروف المتوفى سنة ٢١١ هـ بهذه الأبيات:

ما على ذا كنا افترقنا بسندا ن وما كنا هكذا عهدنا الإخاء من على ذا كنا المهندة البير في الوفاء (٢) تضرب الناس بالمهندة البير

وانتهز حكام بلاد الهند فرصة التفرقة بين الأخوة وعلموا أن ماهان بن الفضل يحكم سندان حكمًا مستقلًا، وليس له اتصال بالخليفة العباسي ولا بوالي بلاد السند، ويطول الوقت لتصل إليه أي مساعدة عسكرية منها في حالة الحرب، فاتحد الهنود وقاموا بحملة شاملة من كل جهة على سندان وقالي وبوطن الميد وفتحوها وهزموا جيوش ماهان المتفرقة وأخذوا ماهان نفسه في الأسر وقتلوه وصلبوه، ولكنهم تركوا مسجد سندان للمسلمين المقيمين هناك لبفيموا فيه الصلاة ويدعوا لخليفتهم العباسي المعتصم بالله (٣).

وهكذا زالت الدولة العربية الإسلامية الصغيرة التي دامت نحو عشر سوات بسبب التفرقة وعدم الإتحاد بين الإخوة الحكام في تلك البقعة المهمة من بلاد الهند.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) رجال السند والهند إلى القرن السابع الهجري لأطهر مباركبوري ص ٢٣٣. (٢) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦.

خلافة المعتصم بالله (١١٨ - ٢٢٧ هـ):

كان المعتصم بالله والياً على بلاد الشام ومصر في عهد أخيه الخليفة المامون كان المعتصم بالله والياً على بلاد الشام ومصر في عهد أخيه الخليفة المامون ولما مرض المامون عهد إليه بالخلافة وعدل عن تولية ابنه العباس الذي كان يتمتع بشهرة واسعة بين جند العرب وقوادهم، ولعل السبب الذي حمله على نذلك هو أنه رأى في شكيمة المعتصم ومتانة خلقه ما يضمن له تنفيذ السياسة التي رسمها لدولته الكبيرة، وفي ليلة وفاة المأمون ١٩ رجب سنة ١١٨ م التي رسمها لدولته الكبيرة، وفي ليلة وفاة المأمون ١٩ رجب سنة ١١٨ م بويع المعتصم ولكن بعض الجند رفضوا أن يدخلوا في طاعته في مبدأ الأمر وأرادوا تولية العباس بن المأمون، ولكنه أسرع بنفسه إلى مبايعة عمه بالخلافة احتراماً لوصية أبيه فحذا الجيش حذوه. (١)

ومن المصاعب التي واجهت المعتصم في خلافته وهددت مرافق دولته، فتنة السند المعروفين بالزط الساكنين منذ عهد الخلفاء الراشدين بالبطائع بين البصرة وواسط بالعراق، فقد قاموا بالاضطرابات والفتن وقطعوا الطرق ونهوا البصرة وواسط بالعراق، فقد قاموا بالاضطرابات والفتن وقطعوا الطرق ونهوا أموال المسافرين والتجار كعادتهم القديمة في بلادهم بلاد السند، فوجه الخليفة المعتصم سنة ٢١٩ هـ لحربهم أحد قواده وهو أحمد بن يوسف بن مسلم بن قيبة الباهلي، فهزموه (٢) ثم استولوا على طريق البصرة وفرضوا المكوس الجائرة على السفن المارة بها، ثم حالوا دون وصول المؤن والأقوات إلى بغداد، وقد ندب المعتصم لقتالهم عجيف بن عنبة (عنبسة) أحد القواد من العرب، فعسكر بالقرب من مدينة واسط، وسد الأنهار عليهم وأحاط بهم من كل ناحبة، وقاتلهم تسعة أشهر. ثم رغمهم على طلب الأمان، وكان عددهم سبعة وعشرين ألفاً بين رجال ونساء وأطفال وحملهم القائد عجيف في السفن، ودخل بهم بغداد يوم عاشوراء من سنة ٢٠٠ هـ فشاهدهم الخليفة المعتصم ورجال دولته، ثم أمر بهم فنفوا إلى آسيا الصغرى، وظلوا هناك إلى أن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جر ١٠ ص ٢٩٤ - مروج الذهب للمسعودي جر ٢ ص ٣٤٥.

اسرهم البيزنطيون سنة ١٤١ هـ (١) .

اسرهم وبعد أن تولى المعتصم الحكم أراد أن ينقل بعض الولاة من مناصبهم الى وبعد أن تولى المعتصم إذا وجد في البعض ضعفاً في إدارة البلاد، فوجد أن مراتذ أخرى أو يعزلهم إذا وجد في البعض ضعفاً في إدارة البلاد، فوجد أن موسى بن يجبى البرمكي قد نظم الأمور ببلاد السند ولا توجد ضده أية ينكوى في الداخل كما كان موفقاً في سياسته الخارجية مع الجيران من أمراء السند الذين كانوا يطيعونه ويحترمونه ويخافون بأسه، وكذلك كانت الخلافات السند الذين كانوا يطيعونه ويحترمونه منذ عهد داود المهلبي لضعف القبائل الفيلية بين العرب ببلاد السند نائمة منذ عهد داود المهلبي لضعف القبائل ولكون البرمكي محايداً لا ينتمي إلى النزارية ولا إلى اليمانية، ولذلك لم يسر ولكون البرمكي محايداً لا ينتمي إلى النزارية ولا إلى اليمانية، ولذلك لم يسر الخليفة ضرورة لعزله بل أقره في منصبه مبيناً رضاه عنه، إلا أن فتنة الزط بالبصرة وواسط، وسنتكلم عنها بعد غيدت في بلاد السند أيام فتنة الزط بالبصرة وواسط، وسنتكلم عنها بعد قليل عند الكلام عن عهد عمران بن موسى البرمكي.

## ولاية عمران بن موسى البرمكي (٢٢١ - ٢٢٦ هـ):

بقي موسى بن يحيى بن خالد البرمكي يحكم بلاد السند في عهد الخليفة المعتصم لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى توفي سنة ٢٢١ هـ ببلاد السند وتولى المحكم نائبه وابنه عمران البرمكي وكان شاباً شجاعاً ووافق الخليفة المعتصم على أن يصير والياً على البلاد من بعد أبيه (٢) بعد أن تعهد عمران على أن بحمل خراجاً من بلاد السند إلى دار الخلافة كل عام قدره ألف ألف درهم أي نفس المقدار الذي كان يحمله والده من قبل (٣).

ولم تمض على استلام الحكم أيام قليلة حتى قامت القبائل الزطية السندية بالفنن والاضطرابات ضد العرب في كل مكان وخاصة في المناطق الغربية لنهر

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ١٠ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٥٨ \_ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦ \_ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٠٨ ويذكر ابن الأثير سنة توليه الحكم ٢١٦ ه ونسبته العتكي.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ٥٦.

السند، وذلك على إثر الفتن التي قام بها الزط في العراق سنة . ٢٧ هـ وقضى السند، وذلك على إلى آسيا الصغرى وإلى منطقة خانقين وأسكنهم فيها(١) عليها المعتصم بنفيهم إلى آسيا المنطقة القبقان وقاتل أهلها د عليها المعتصم بنهيهم إلى منطقة القيقان وقاتل أهلها بشدة حتى نشر وتوجه عمران البرمكي بجيشه إلى منطقة القيقان وقاتل أهلها بشدة حتى نشر وتوجه عمران البرستي . وبما أن الزط كانوا معروفين بالفتنة والفساد وبالنهب الأمن والاستقرار هناك، وبما أن الزط كانوا معروفين بالفتنة والفساد وبالنهب الأمن والاستقرار ملك البرمكي أن يبني مدينة محصنة بالقرب من منطقتهم والقتل، فكر عمران البرمكي أن يبني مدينة محصنة الغربية من منطقتهم والقتل، فمر عرف من الله مركز عسكري في المنطقة الغربية من بلاد السلا القيقان على أن تكون بمثابة مركز عسكري في المنطقة الغربية من بلاد السلا ويستطيع الجيش العربي أن يقضي على الاضطرابات بسرعة وسهولة، فبني فأسكنها الجند العرب لمراقبة هؤلاء الزط ونشر الاستقرار والنظام في تلك المنطقة الواسعة(٢) ثم لما عاد عمران البرمكي إلى المنصورة علم أن أهل قندابيل (كنداوي) قد قاموا بالاضطرابات، وقندابيل كانت مدينة محصنة تقع على جبل وكان يحكمها رجل متغلب عربي يسمى (محمد بن الخليل) ويبدو أنه رفض الإتباع لوالي بلاد السند ولذلك قاتله عمران البرمكي وانتصر عليه وفنع المدينة وألقى القبض على رؤ سائها وقادهم إلى مدينة قصوار حيث سجنهم هناك وعين على مدينة قندابيل حاكمًا عسكرياً من طرفه(٣) ولم يكد ينتهي عمران البرمكي من مشكلة قندابيل حتى سمع بقوم ثان لا يقلون فساداً عن قوم الزط قد قاموا بالاضطرابات أيضاً وهو قوم الميد المتنافس لقوم الزط في البلاد فتوجه إلى منطقتهم الواقعة على ضفة النهر وحاربهم وقتل ثلاثة آلاف منهم في المعركة وانتقل إلى منطقتهم المحصنة وقضى عليهم، ثم عاد عمران البرمكي إلى المنصورة بعد جولة طويلة شاقة وقد نشر الأمن والاستقرار في

(١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۶۰ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٢٠ ـ وكانت مدينة البيضاء عامرة بأيدي العرب حتى سنة ٢٧٩ هـ وصار سكانها البوذيون جميعاً مسلمين في أواخر القرن الثالث الهجري.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٢٠ - فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦.

انحاء البلاد، ولم يكد يطمئن على الأمور حتى واجهته مشكلة جديدة بعبع انحاء المنطر واضطرابات أشد وأعنف، لا من طرف أهل السند، بل من أنعب وأخطر وأضطرابات أشد وأعنف، لا من طرف أهل السند، بل من اصعب والمسلم وفي داخل المنصورة عاصمة بلاد السند، بل من جانب العرب أنفسهم وفي داخل المنصورة عاصمة بلاد السند وهو موجود

فقد سبق أن ذكرنا بأن داود المهلبي كان قد قضى على شر العصبية الفيلية بين العرب في المنصورة بل في كل أنحاء بلاد السند، تلك العصبية الهبية ... والمخلافات التي كانت تضر كثيراً بالمصالح العامة وتشل حركة الولاة عن والعمل المتواصل لتقدم البلاد، وكان زعماء النزارية في عهد داود المهلبي نقدوا كثيراً من أموالهم وممتلكاتهم، ثم في عهد موسى البرمكي بدأ كل من الفريقين النزارية واليمانية يعمل سراً على تقوية قبيلته حتى اشتعلت نار الفتنة من جديد.

فمن المؤلم جداً أن تتجدد العصبية القبلية بين العرب ببلاد السند في عهد وال محايد مثل عمران البرمكي (٢) وحين بلغت العصبية درجة الخطورة، مال عمران البرمكي إلى اليمانية على أنهم - ولو في هذه المرة - مظلومين لقلتهم وصرهم وأراد أن يسلك نفس المسلك الشديد الذي كان قد سلكه داود الهلبي مع النزارية، ولكن عمران البرمكي نسي أن داود المهلبي كان قد أتي بجبش كبير وقواد جدد من بغداد، ولكن قواد عمران البرمكي هنا كانوا من الزارية ومن سكان المنصورة نفسها ويهمهم مصلحتهم، ولذلك نرى الزارية أخذوا يعملون بجد لإسقاط الوالي والقضاء عليه، بحيث اتحدوا

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>١) كانت الأسرة البرمكية من نسل كشميري، وكشمير بلاد تقع بجوار بلاد السندوهاجرت هذه الاسرة إلى بلغ وتولت الاشراف على المعبد البوذي المعروف (نودهار) الذي عرف عند الفرس والعرب باسم (نوبهار) وكلمة (برتك) بالهندية معناها (القائد) وتستعمل بهذا المعنى حتى الآن، ثم تفرست أو تعربت إلى كلمة (برمك) وكان الوزيران المعروفان يحيى وجعفر البرمكيان من أسرة البرامكة (انظر العلاقات بين العرب والهند ص ١١١).

تحت زعامة قائد لهم ذو بأس وشجاعة وكان يسمى (عمر بن عبد العزيز تحت زعامة فائد هم من العزيز العزيز العزيز المباري) الذي كان حفيداً لقائد عربي كبير قد قدم إلى بلاد السند مع الحكم الهباري) الذي كان حفيداً لقائد عربي كبير قد قدم إلى بلاد السند مع الحكم الهباري) الذي كان حفيداً لقائد عربي كبير قد قد اكتسب مع الحكم المباري المباري المباري كان حفيداً لقائد عربي كبير قد قد اكتسب مع الحكم المباري المبا الهباري) الذي دن عين منطقة باتية يحكمها بالنيابة وقد اكتسب خبرة بأمور ابن عوائة الكلبي وسكن منطقة باتية يحكمها بالنيابة وقد اكتسب خبرة بأمور البلاد، فقام عمر الهباري هذا بحملة خاطفة مع أصحابه النزارية على البلاد، فقام عمر الهباري هذا بحملة خاطفة مع أصحابه النزارية على البلاد، فعام سر المرمكي وقتلوه في سنة ٢٢٦ هـ، وهكذا ذهب الوالي عمران البرمكي

وكان من نتائج الحروب الأهلية بين العرب ببلاد السند بعد مقتل عمران البرمكي الذي دوخ القبائل السندية، أن تشتت شمل العرب في تلك البلاد الواسعة وانتهزت نفس القبائل الزطية والميدية السندية كعادتهم الفرصة للقيام بالاضطرابات في كل مكان ضد العرب، كما استقل الحكام العرب والسد أيضاً بحكم كثير من القلاع والمناطق(٢) وزاد العرب بتفرقتهم هذه ضعفاً وهواناً، بينها عمر بن عبد العزيز الهباري نفسه قد استولى على زمام الحكم في مدينة المنصورة عاصمة بلاد السند بصفة مؤقتة لحين وصول وال جديد.

### ولاية عنبة بن إسحاق الضبي (٢٢٦ ـ ٢٣٥ هـ):

بعد مقتل عمران البرمكي سنة ٢٢٦ هـ تولى عنبة بن إسحاق الضبي حكم بلاد السند بأمر ايتاخ التركي والي خراسان وبموافقة الخليفة المعتصم بالله، ثم لما تولى الخلافة واثق بالله في سنة ٢٢٧ هـ، وجد الحالات في بلاد السند هادئة إلى حد ما فوافق على بقاء عنبة بن إسحاق في الحكم (٣).

ويبدو أن عنبة الضبي بعد وصوله إلى بلاد السند قد اهتم بالخلافات القبلية وتهدئة الحالة بقدر الامكان بين عرب المنصورة وقد نجح في ذلك،

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٥٨٥ واليعقوبي يكتفي بالاثارة إلى ولاية عمران البرمكي بعد أبيه ولكنه لا يذكر أعماله بالتفصيل ويذكر أنه مات ولم يفتل. تاريخ المارة

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٤٤٥ - تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٥٨٥.

ولكنه لم يعاقب عمر بن عبد العزيز الهباري على قتل عمران البرمكي، ومن القياس بأن النزارية قد وصلوا إلى حد كبير من القوة والسلطة عنا يمكن القياس بأن البلاد، وكان عمر بن عبد العزيز الهباري يعتمد والهيئة مرة أخرى في تلك البلاد، وكان عمر بن عبد العزيز الهباري يعتمد والهيئة مرة تلك الكتلة البشرية الهائلة التي تقف وراءه بعد أن اختارته زعيًا لها على قوة تلك الخليفة والوالي الجديد.

وبعد ذلك كان على عنبة الضبي أن يوحد شمل البلاد، فوجه اهتمامه المحكم العرب والسند الذين خرجوا عن طاعة والي السند واستقلوا بحكم الدن والقلاع والمناطق التي كانت تحت أيديهم فدعاهم إلى الطاعة، فاضطروا للخضوع وبعد القضاء على الخلافات القبلية وعلى الاضطرابات أعاد الأمن والاستقراد إلى أنحاء البلاد وأعاد أيضاً الوحدة والقوة إلى العرب(١).

ومن الأعمال التي قام بها عنبة الضبي، أنه عمل في القضاء على نفوذ كمام الأقاليم وزعهاء القبائل العربية وزعهاء القبائل السندية الذين سولت لهم نفوسهم القيام بالفتن السياسية في البلاد، فقرر أن يبني سجناً كبيراً مركزباً، بعيداً عن المناطق التي تكثر بها الاضطرابات، ليسجن المتمردين في هذا السجن ولا يستطيع رجالهم الافراج عنهم بالقوة، حيث أن السجون المغيرة في المناطق المختلفة ببلاد السند لم تكن تقوم بواجبها في خدمة الأمن، كثيراً ما كانت الجماعات تهجم على السجن وتخرج زعيمها أو قائدها المتمرد، وبحث عنبة الضبي عن مكان مناسب لهذا السجن المركزي حتى تكون سلطة العرب عليه قوية، فوقع اختياره على مدينة الديبل المشهورة، وعلى ذلك المعبد الكبر والعالي الحصين الذي كان الفاتح محمد بن القاسم قد صوب إلى أبراجه مناجبة وفتحه في عام ٩٢ هـ وكان المعبد بوذياً ولأن أكثرية البوذية كانوا قد منطرا في الإسلام فظل هذا المعبد مهملاً خالياً منذ ذلك الوقت، فأمر عنبة

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٥٨٥.

الضبي بقطع رؤ وس الأبراج العالية فيه وبناء سقوف متينة عليها وبذلك تم الضبي بقطع رؤ وس الأبراج العالية كما استفاد من الأحجار الفائض تم الضبي بقطع رؤوس المبرى المنطق، كما استفاد من الأحجار الفائضة منه نم له السجن الكبير بتكاليف بسيطة، كما استفاد من الأحجار الفائضة منه في له السجن الحبير بعض الأماكن المهمة في مدينة الديبل في سنة ٢٣٤ هر، ترميم واصلاح بعض الأماكن المهمة في قلمب المفسدين وضير ال ترميم واصلاح بعل الرعب في قلوب المفسدين وضمن للبلاد أمناً وبذلك استطاع إلقاء الرعب في قلوب المفسدين وضمن للبلاد أمناً

## خلافة المتوكل على الله (٢٣٢ ـ ٢٤٧ هـ):

تولى الخلافة المتوكل على الله بعد وفاة الواثق بالله سنة ٢٣٢ هـ ورأى مر الضروري أن يغير أو يعزل معظم الولاة والحكام في الولايات المختلفة التابعة للخلافة العباسية، لمخالفتهم له وكان بينهم ايتاخ التركي والي مصر الذي عزله الخليفة وأمر بالقبض عليه في سنة ٢٣٤ هـ وألقاه في السجن حتى مات بعد قليل في سنة ٢٣٥ هـ ولما سمع عنبة الضبي والي بلاد السند بوفاة سيده ايتاخ التركى خاف على نفسه من الخليفة فترك المنصب ببلاد السند وتوجه إلى بغداد ولم يقل له الخليفة شيئاً وعين مكانه واليا جديداً على بلاد السند (٢).

### ولاية هارون بن خالد المروزي (٢٣٥ - ٢٤٠هـ):

أمر الخليفة المتوكل على الله أن يتولى هارون بن خالد المروزي حكم بلاد السند سنة ٢٣٥ هـ ، ولما وصل هارون المروزي إلى بلاد السند لم يهتم كثيراً بالمشاكل الموجودة فيها، وكان النزاريون قد تركوا قوة جبارة تحت قيادة عمر ابن عبد العزيز الهباري وكان الوالي السابق عنبة الضبي يسايسهم بحكمة، ولكن يبدو أن هاروناً لم يجامل النزارية ولم يبال بهم، فتضايقوا منه مما أدى إلى تجدد وقوع الخصومات بين النزارية واليمانية واستمرت الحالة هكذا لمدة خمس سنوات حتى قتل هارون بن خالد المروزي في سنة ٢٤٠ هـ على أيدې

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٩٩٥ - فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣٧.

البعض في مؤامرة دبروها فسده(۱) . ولاية عمر بن عبد العزيز الهباري (٢٤٠ هـ):

المقتل هارون بن تحالد المروزي استولى عمر بن عبد العزيز الهباري النزارية على الحكم في المنصورة في سنة . ٢٤ هـ، وكتب إلى الخليفة المتوكل بأنه إذا تفضل بالموافقة على تعيينه والياً على بلاد السند، فإنه يتعهد على تنظيم الأمور الداخلية وتحسين الشؤون الخارجية، لأنه ولد وترعرع في هذه البلاد، ولذلك له معرفة واسعة وخبرة كافية بالأوضاع المختلفة، كما أبدى المحلاصه وولاءه للخليفة وكان الخليفة في تلك الأيام مشغولاً بأخبار الإضطرابات الداخلية في دار الخلافة وأطرافها ضده، فوافق على طلب عمر الناعبد العزيز الهباري ليتولى حكم بلاد السند(٢).

ولما صار عمر بن عبد العزيز الهباري والياً على بلاد السند، بدأ يسلك ساسة جديدة تهدف إلى استقلال حكم تلك البلاد عن دار الخلافة، وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد لأن الظروف السياسية ساعدته على ذلك، حتى أس دولته في المنصورة وظل أبناؤه من بعده يرثون الحكم لمدة أكثر من قرن مع إنباعهم للخليفة العباسي مذهبياً وأخلاقياً، وبذلك ظهرت حكومة عربية جديدة في المنصورة ببلاد السند.

ومما هو جدير بالذكر هنا أنه في الوقت الذي استولى عمر بن عبد العزيز الهاري على الحكم في إقليم المنصورة ببلاد السند، قامت دولة عربية ثانية في اللتان باقليم البنجاب باسم الدولة العربية في الملتان، ومعنى ذلك انقسم الحكم العربي ببلاد السند إلى حكومتين عربيتين شبه مستقلتين عن الخلافة العاسبة ابتداء من سنة ٧٤٠ هـ وسنتحدث عن هاتين الدولتين بالتفصيل.

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص **٤٣٧** - تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص **٩٩٥** ليدن ويذكر اليعقوبي المسات في تلك السنة.
(۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص **٩٩٥**.

### الفصل الثامن

# (أ) الدولة الهبارية العربية في المنصورة ببلاد السند

### فكرة عن نسب مؤسس الدولة:

يرجع أصل الأسرة الحاكمة الجديدة في المنصورة ببلاد السند (١٤٠ يرجع أصل الأسرة الحاكمة الجديدة في المنصود أحد أفراد قبيلة بني أسد المتفرعة من قبيلة قريش الكبيرة، وقد أسلم هبار في سنة ٨ هجرية، وقلم حفيده المنذر بن زبير إلى بلاد السند في معية الحكم بن عوانة الكلبي الوالي الأموي على بلاد السند في سنة ١١٢ هـ، وكان المنذر من كبار قواده، وقرر المقاء في هذه البلاد وتعين حاكمًا على مدينة باتيه وزاد نفوذ أسرته فيها.

ويعتبر عمر بن عبد العزيز الهباري مؤسس الدولة الهبارية العربية في المنصورة ببلاد السند، وقد نشأ وترعرع في رعاية جده ووالده وتربى تربية طيبة، روحها روح العسكرية والقيادية، وبذلك يكون نسبه هكذا: عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن زبير بن عبد الرحمن بن هبار بن أسود الأسدي القريشي، ولقد شغل أفراد الأسرة الهبارية مناصب كبيرة في الدولة الأموية أم في الدولة العباسية (۱).

(۱) تاريخ ابن خلدون جر ۲ ص ۳۲۷ - مدينة باتيه تقع بالقرب من المنصورة في جنوبها واشتهرت أسرة عمر الهباري ببلاد السند بالأسرة الهبارية ونسبت إليها الدولة وقد انعا البعقوبي بجعل هذه الأسرة من أسرة (سامة بن لؤي) مما جعل بذلك بعض الباحثين أن يفعوا على الباحثين أن يفعوا المناه الم

797

e Kiji sa العرب في واستولى هارون ا ائنراكاً ف عبد العز الفاء في على ذلك وفي ناعة للخ المختلفة، المعتمد (١

العنمد (۱ هـ حاكمًا دائرة إشر

إليه من اا الخليفة ولو

ه حاکیًا . وإشرافه(۲)

في نفس الثالث وا عن هذه (۱) نتوح البلا (۱) ناريغ ابن

ولاية عمر بن عبد العزيز الهباري (٢٤٠ - ٢٧٠ هـ): به عمر بن عبد العزيز الهباري أن يستفيد من الخلافات القبلية بين المتطاع عمر بن عبد الحجازية هذاك المحال السند حتى تزعم الحجازية هناك، وفي عهد الخليفة الواثق بالله العرب في بلاد السند حتى تزعم الحجازية هناك، وفي عهد الخليفة الواثق بالله العرب في بلاد السند حتى تزعم الحجازية هناك، وفي عهد الخليفة الواثق بالله العرب في بلاد السند حتى تزعم الحجازية هناك، وفي عهد الخليفة الواثق بالله العرب في بن القبلية قتل عمران البرمكي والي بلاد السند في سنة ٢٢٦ هـ في إلا الحروب القبلية قتل عمران البرمكي والي بلاد السند في سنة ٢٢٦ هـ في إلا الحروب المنصورة بصفة مؤقتة لحمن مع المناسورة بالمنصورة بالمنص في إنو المرابع على حكم المنصورة بصفة مؤقتة لحين وصول وال جديد، ثم في عهد واستولى على حكم المنصورة المرابع المر واستوى ما الوالي الجديد لبلاد السند اشترك في الاضطرابات القبلية مادون المروزي الوالي الجديد لبلاد السند اشترك في الاضطرابات القبلية هارون الشراكاً فعالاً حتى قتل هارون المروزي في سنة ٢٤٠ هـ، واستولى عمر بن السرا على حكم المنصورة من جديد، ولكن في هذه المرة قرر على العزيز الهباري على حكم المنصورة من جديد، ولكن في هذه المرة قرر عبد الحكم بإرادته وقوة مؤيديه من النزارية ووافق الخليفة المتوكل على ذلك(١) مراعاة للظروف.

وفي عهد عمر بن عبد العزيز الهباري (٢٤٠ - ٢٧٠هـ) كانت بلاد السند نابعة للخلافة العباسية اسمياً، وكانت العلاقات قائمة بين الطرفين في النواحي المختلفة، السياسية والثقافية والتجارية على أحسن صورة بدليل أن الخليفة المعتمد (٢٥٦ - ٢٧٩ هـ) حين عين يعقوب بن الليث الصفاري في سنة ٢٥٧ ه حاكمًا عاماً على تركستان وسجستان وكرمان، كانت بلاد السند أيضاً داخل دائرة إشرافه، ومعنى ذلك أن عمر الهباري والي بلاد السند، رغم ما وصل إليه من السلطة الواسعة فإنه كان يتبع يعقوب الصفاري في ذلك العهد بأمر الخليفة ولو شكلياً، وكذلك حين عين الخليفة المعتمد أخاه الموفق في سنة ٢٦١ ه حاكمًا عاماً على الولايات الشرقية كانت بلاد السند تدخل في دائرة حكمه واشرافه (٢) وكانت الخطب في المساجد ببلاد السند حتى القرن الخامس

<sup>·</sup> في نفس الخطأ مثله، فقد ذكر التاريخ بأن أسرة سامة بن لؤي حكمت إقليم الملتان في القرن الناك والقرن الرابع الهجري، كما يؤيد ذلك جميع المؤرخين والجغرافيين العرب، وسنتحدث عن هذه الدولة بالتفصيل.

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٩٩٥. (٢) ناريخ ابن خلدون جـ ٣ ص ٣٤٣.

ي باسم السير الهباري في سنة ٢٥٩ هـ دخل في الإسلام أحد ملولا الم وفي عهد عمر الهباري في سنة ٩٥٩ هـ دخل في الإسلام أحد ملولا الم ولعله كان ملك على من زمود وياقوت نذراً لبيت الله الحوام، وكان بينها يانون الملك جواهر كثيرة من زمود وياقوت نذراً لبيت الله الحوام، وكان بينها يانون الملك جواهر كثيرة من المالح الحماه الى بغداد يقال إن الخليفة ال الملك جواهر سيره س ر الحواهر الى بغداد يقال إن الخليفة المعتمد الموال أخضر كبير، ولما وصلت الجواهر الى بغداد يقال إن الخليفة المعتمد أمران أخضر كبير، وم ربي وم النادر على ستار الكعبة (١) ومما لا شك فيه أن ملك البلاد يعلق ذلك الياقوت النادر على ستار الكعبة (١) ومما لا شك فيه أن ملك البلاد يعلق دلك أليا و البلام الما بد أن يتبعه كثير من رجال دولته وخواصه، وأفراد أسرته، وبالتَّالي يتأثر بذلك شعبه كله، ويميل إلى الدخول في الإسلام.

ولا يذكر التاريخ عن أعمال عمر الهباري ونظام حكمه في بلاد السلا بالتفصيل ولكن يمكن لنا القول بالنظر إلى المعلومات القليلة التي نجدها في · الكتب المختلفة بأنه رغم وجود الاضطرابات الكثيرة في الولايات الشرقية، فإن عمر الهباري قد استطاع أن ينشر الأمن والرخاء في جميع أجزاء بلاد السد بعد أن وحدها، وذلك لمدة ثلاثين عاماً بفضل سياسته الحكيمة وقبادنا العسكرية القوية حتى توفي سنة ٧٧٠ هـ تقريباً.

# ولاية عبد الله بن عمر الهباري (٢٧٠ - ٢٠١ هـ):

تولى حكم المنصورة بعد وفاة عمر الهباري ابنه عبد الله بن عمر الهاري في سنة ٧٧٠ هـ، وبذلك بدأ الحكم في بلاد السند ينتقل من فرد إلى فرد وراثياً في الأسرة الهبارية، وكان الخليفة يوافق على ذلك مضطراً، وبذلك انقطعت سلسلة مجيء الولاة من العراق إلى بلاد السند، وبما أن والده كان قد حكم حكمًا طويلًا وأسس دولة قوية ونظم أمورها في كل ناحية، كان عبد الله البلاد، ولذلك نجد أن (الصمة بن أبي الصمة) مولى بني كندة الذي كان من (١) أعلام بيت الله الحوام ص ٢٠.

قد استغل غفلة عبد الله الهباري ووجوده في مدينة باتيه التي تفيم فيها المرته منذ زمن طويل، وقام بالانقلاب في المنصورة واستولى على الحكم فيها المرته عبد الله الهباري جيشاً كبيراً وقام بالحملة على المنصورة وأعاد حكمها فيها المنصورة وأعاد حكمها إلى نفسه بعد أن هزم الصمة (١).

وفي سئة ٢٧٠ هـ وقع حادث تاريخي هام جداً وهو أن كتب ملك سندي الذي سماه العرب (مهروك بن رائك) إلى عبد الله الهباري والي بلاد السند أن يكتب له عن تعاليم الإسلام باللغة السندية فأرسل إليه عبد الله الهباري رجلاً عالماً شاعراً وهو عراقي الأصل، وقد أقام عند ذلك الملك ثلاث سنوات يعلمه تعاليم الإسلام ويفسر له القرآن الكريم كله باللغة السندية حتى أسلم يعلمه وأمر بكتابة التفسير وبذلك يعتبر كتابه أول ترجمة وأول تفسير للقرآن الكريم في بلاد السند؟).

وفي عهد عبد الله الهباري وقعت حادثة مروعة مهلكة بمدينة الديبل التجارية التي كانت لها أهمية استراتيجية عند العرب فقد كانت حلقة الاتصال بين بلاد السند والبلاد العربية، ففي سنة ٢٨٠ هـ خسفت الشمس، وفي العصر انتشر الظلام في كل مكان، واستمر حتى منتصف الليل، ثم لما كان الناس نياما مطمئنين فاجأهم زلزال عنيف رهيب قبيل الفجر ودمرت البيوت كلها في مدينة الديبل ما عدا نحو مائة بيت، ثم زلزلت الأرض خمس مرات أخرى وكان عدد الموتى نحو مائة وخمسين ألف شخص، بالاضافة إلى الألاف من الناس أصيبوا بجروح مختلفة، وبهذا الحادث المروع المدمر فقدت مدينة الديبل جمالها ونشاطها التجاري إلى حد كبير (٣) وقد كتبوا بقصة الزلزال إلى الخليفة المعتضد بالله التجاري إلى حد كبير (٣) وقد كتبوا بقصة الزلزال إلى الخليفة المعتضد بالله التجاري إلى حد كبير (٣) وقد كتبوا بقصة الزلزال المدينة الخليفة المعتضد بالله التجاري إلى حد كبير (١٥) وقد كتبوا بقصة الزلزال المدينة

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) عجائب الهند لبزرك بن شهريار ص ٣ وقد اعتبره البعض ملك الور (تاريخ السند ص ٣٥٧). (۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٧ ص ٣٢٣.

ومساعدتهم بوسائل مختلفة(١).

وقد ظل عبد الله بن عمر الهباري يحكم بلاد السند حكمًا منظمًا طويلًا مثل أبيه نحو ثلاثين سنة، وقد استطاع في خلال هذه المدة أن يقر الامن مثل أبيه نحو ثلاثين سنة، وقد استطاع محتى توفي عبد الله الهباري في سنة وينشر الرخاء ويقوم بتبليغ واسع للإسلام، حتى توفي عبد الله الهباري في سنة وينشر الرخاء ويقوم بتبليغ واسع للإسلام، حتى توفي عبد الله الهباري في سنة وينشر الرخاء ويقوم بتبليغ واسع للإسلام،

## ولاية عمر بن عبد الله بن عمر الهباري (٣٠٢ - ٣٣٠ هـ):

بعد وفاة عبد الله الهباري في سنة ٣٠٠ هـ تولى الحكم في المنصورة ابنه عمر الثاني بن عبد الله الهباري، وكان له ولدان محمد وعلى وكان وزيره يسمى (رباح) كما كان في المنصورة شخصية سياسية وهو من سادة العرب وكان معروفاً باسم (حمزة) الذي كان في منصب كبير في الدولة وكذلك كانت تقيم في المنصورة عائلات عربية تنتمي إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه من نسل عمر بن على ومحمد بن على وقد قابلهم المؤرخ المسعودي في سنة من نسل عمر بن على ومحمد بن على وقد قابلهم المؤرخ المسعودي في سنة من نسل عمر بن على ومحمد بن على وقد قابلهم المؤرخ المسعودي في سنة من نسل عمر بن على وحمد بن على وقد قابلهم المؤرخ المسعودي في سنة من نسل عمر بن على وحمد بن على وقد قابلهم المؤرخ المسعودي في سنة عبد رزار المنصورة وكتب عن أخبارها المختلفة (٣).

#### ولاية محمد بن عمر وولاية على بن عمر الهباري:

وقد ظل عمر بن عبد الله الهباري يحكم بلاد السند لسنوات كثيرة وقد وسع المنصورة وضواحيها حتى صارت مدينة جميلة معروفة في هذا الركن من الشرق، كما فتح من جديد بعض المدن الكبيرة التي كانت حول المنصورة مثل

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مروج الذهب جـ ٢ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٦ ورد ذكر منصب الوزير لأول مرة في تاريخ بلاد السند، وكذلك لقب السلطان لحاكم المنصورة ويدل ذلك على أي مدى وصلت سلطة حاكم المنصورة بعد نصف قرن من تأسيس الدولة الهبارية ببلاد السند، ويذكر صاحب نزهة الخواطر (جـ ٢ ص ٦٧) (زياداً) بدلا من اسم (رباح) الذي ذكره المسعودي ولعله كان وزيراً آخر نولى مهمة الوزارة من بعد رباح.

مدينة الور التي كانت في عهد والده في أيدي الحكام السند مع إتباعهم لحاكم مدينة والعربي حسب ما يشير إلى ذلك المسعودي(١) ولكن التاريخ يسكت المعود عكمه وسنة وفاته، فقد انقطعت أخبار بلاد السند لمدة أكثر من عن ذكر مدة حكمه وسنة وفاته، فقد انقطعت أخبار بلاد السند لمدة أكثر من على قرن، ويبدو أن الحالة بها كانت مستقرة، وفي الغالب حكم عمر بن عبد الله الهباري حتى سنة ٣٣٠ هـ وكان لعمر ولدان أكبرهما محمد وأصغرهما على، وبعد وفاة والدهما، في الغالب قام ابنه الأكبر بحكم البلاد مدة طويلة (٢) ئم من بعده ابنه الذي أشار إليه ابن حوقل البغدادي الذي زار بلاد السند في سنة . ٢٤ هـ بأن الحكم بها في يد الأسرة الهبارية (٣).

#### نهاية الأسرة الهبارية:

وفي سنة ٧٧٥ هـ زار المقدسي البشاري بلاد السند ويفهم من بيانه أن الأسرة الهبارية كانت لاتزال تحكم المنصورة حتى هذه السنة، وكان يخطب للخليفة العباسي عضد الدولة، وأما من الناحية المذهبية فإن سكان المنصورة والمدن المجاورة كانوا سنيين يتبعون مذهب أبي حنيفة، كم كان المذهب الظاهري الداودي قد بدأ ينتشر بين بعض العلماء في المنصورة(٤) ومعنى ذلك أنه لم يكن قد ظهر بعد أثر واضح للشيعة في المنصورة حين زارها المقدسي.

#### دولة الشيعة في المنصورة (سنة ٢٠٢ ـ ٢١٦ هـ):

في عهد عبد الله بن عمر الهباري في حوالي سنة ٧٧٠ هـ وصل إلى المنصورة من الشام داع شيعي من طرف الإمام عبيد الله المهدي، ويعتبر هذا أول داع يصل إلى بلاد السند، وقد أجرى اتصالات مع العلماء

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ١ ص ٣٧٧. (٣) المسالك والممالك لابن حوقل في بيان المنصورة. (١٠)

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للمقدسي البشاري ص ٤٧٩.

والأعيان تمهيداً لنشر المذهب الشيعي ثم القيام بالانقلاب السياسي في البلاد، وويدو أنه لم ينجح في ذلك فانتقل إلى إقليم الملتان، وقد نجح هناك في ويبدو أنه لم ينجح في ذلك فانتقل إلى إقليم الملتان، وقد نجح هناك في مهمته، ومن ثم بدأ الدعاة يأتون واحداً بعد واحد ويقومون بنشاط كبير في المدعوة لمذهبهم حتى استطاعوا بعد قرن من إقامة دولتهم في الملتان وبعد ذلك في المنصورة أيضاً (١).

وشعرت الدولة العباسية بخطورة تحركات الدغاة الشيعة، ولذلك اختار الخليفة العباسي عالماً كبيراً وهو القاضي محمد بن أبي الشوارب وعينه قاضياً ببلاد السند، ووصل القاضي إلى المنصورة قادماً من بغداد مع جميع أفراد أسرته ولكنه لم يعش طويلاً فقد توفي بعد ستة شهور من قدومه(٢) وفي الغالب كان سبب اختيار هذا العالم هو الوقوف على وجه التيارات الفكرية والسياسية الجديدة للشيعة في تلك البلاد، وقد ظلت أسرة القاضي إلى نهاية العصر العباسي وربما إلى ما بعد ذلك، يقوم أفرادها بخدمة الدين الإسلامي، وكان منصب القضاء يرثه أبناؤه واحداً بعد واحد، فقد ذكر المسعودي أنه حين كان في المنصورة في سنة ٣٠٣ هـ كان قاضي المنصورة من آل الشوارب كما كان له صلة القرابة بحاكم المنصورة الأمير عبد الله الهباري (٣).

وفي سنة 173 هـ كتب ابن الأثير عن حالات بلاد السند، وذكر أن سكان المنصورة دخلوا في المذهب الشيعي منذ سنوات قليلة (٤) ولا ندري متى بالضبط استولى الشيعة على الحكم في المنصورة، ومما لا شك فيه أن المنصورة لم تكن تحت سيطرة الملتان في يوم من الأيام في عهد العرب حتى نقول أن الشيعة بعد استيلائهم على حكم الملتان في سنة ٣٧٥ هـ قد يكونون استولوا

<sup>(</sup>١) تاريخ السند ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٧ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٨

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ لإبن الأثير جـ ٩ ص ٢٤٣.

المكم في المنصورة أيضاً، ومن المؤكد أن الشيعة لم يستولوا على الحكم على المكم في المنصورة ما بين سنة ٧٠١ هـ التي زارها فيها المقدسي وبين سنة ٢٠١ هـ المنصورة ما بين سنة ٢٠١ هـ المنطان محمود الغزنوي حكام الشيعة من الملتان، فلو كان الفي طرد فيها السلطان محمود الغزنوي قد أرسل جيشا للقضاء على سلطة الشيعة فيها مثلها المنطان محمود الغزنوي قد أرسل جيشا للقضاء على سلطة الشيعة فيها مثلها المناطق الأخرى المحيطة بالملتان(١).

فقى في الله المنت التخمين بأن الشيعة الذين طردوا من الملتان أو هربوا وعلى ذلك يمكن لنا التخمين بأن الشيعة الذين طردوا من الملتان أو هربوا منها قد جعوا قواتهم المشتة واستطاعوا أن يستولوا على المنصورة وذلك بعد منها قد جعوا قواتهم المسنة، وكانت الدولة العربية الهبارية قد ضعفت في منة الهاجيد المناد.

## ملة السلطان محمود الغزنوي على بلاد السند سنة ١٦٦ هـ:

على أي حال فقد استمر الشيعة يحكمون المنصورة لسنوات قليلة حكيًا مستقلاً في الغالب من سنة ٢٠١ هـ إلى سنة ٢١٦ هـ التي قام فيها السلطان ممرد الغزنوي بالحملة على المنصورة بقصد القضاء على سلطة الشيعة فيها، عند عودته من بلاد الهند بعد أن فتح سومنات هناك في طريقه إلى غزنة بحيث سار إلى الملتان ومنها إلى المنصورة (٢) ويبدو أن حكام المنصورة كانوا قد حرضوا الفائل الزطية والميدية الساكنة على الحدود، فضايقت جيش السلطان مضابقة شديدة وقتلت عدداً من الجند ونهبت المتاع بقدر الإمكان، ولكن

<sup>(</sup>۱) زين الأخبار لمحمود كرديزي ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱) زين الأخبار لمحمود كرديزي ص ۸۷ وكذلك أنظر ديوان فرضي ص ۷٤، فقد ذكر فرضي اسم حاكم المنضورة (الأمير خفيف) وكان الشاعر فرضي في معية السلطان محمود الغزنوي في بلاد الهند وبلاد السند أثناء الغزوات وقد كتب ديوانه بعد الوصول إلى غزنة أي بعد سنة ١١٤ هـ وفيه أخبار كثيرة عن بلاد الهند وبلاد السند.

السلطان محمود استطاع أن يشق طريقه حتى وصل المنصورة الماعم حاكم المنصورة بقدوم السلطان محمود ترك المدينة وهرب مع أتباعه واختبأ الجميع في غياض واسعة هناك وتعقبهم جيش السلطان وحاصرهم، وقام بحملة عنيفة من الجانبين عليهم حتى قتل عدداً كبيراً منهم وهزم الباقي، كما غرق آخرون منهم في نهر السند بعد فرارهم (٢) وبذلك سقطت دولة الشيعة في المنصورة وانتقل الحكم فيها ابتداء من سنة ٤١٦ هـ إلى أيدي الحكام السنيين التابعين للدولة الغزنوية. وهكذا خرجت بلاد السند والملتان من أيدي الحكام العرب، وانتقلت إلى أيدي الحكام الغزنويين في أوائل القرن الخامس الهجري.

Marchan was marked a my gent let me and and a second second

<sup>(</sup>۱) تاریخ فرشته جـ ۱ ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٩ ص ٧٤٣.

### الفصل التاسع

### (ب) الدولة العربية في الملتان باقليم البنجاب

## ولاية داود العماني سنة ٩٤ هـ:

أول من فتح الملتان من العرب هو القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي وتحت إشراف الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق في سنة ٩٤ هـ بعد فتحه لبلاد السند سنة ٩٢ هـ، وأول حاكم مسلم تولى حكم إقليم الملتان في نفس سنة الفتح، كان داود بن وليد العماني من جانب محمد بن القاسم الثقفي فاتح تلك البلاد الذي كان مركز حكومته العربية في اقليم السند.

بعد ذلك لا نجد ذكراً واضحاً لإقليم الملتان في التاريخ لمدة خسة وخسين عاماً لكون هذا الإقليم إقليمًا كبيراً منفصلاً عن إقليم السند، ويبدو أن داود العماني قد استقل بحكم إقليم الملتان لنفسه على إثر الاضطرابات السياسية التي قامت في بلاد السند بعد مقتل محمد بن القاسم الثقفي وبذلك انقطع الاتصال المباشر بين العرب في إقليم السند المركز وبين العرب في إقليم اللتان، والحوادث التاريخية تؤيد أن حكومة الملتان قد ظلت في أيدي الحكام العرب حتى أواخر العصر العباسي ولكنها لم تكن تابعة لحكم والي المنصورة العرب حتى أواخر العصر العباسي ولكنها لم تكن تابعة لحكم والي المنصورة بلاد السند، وإن كانت تظهر ولاءها للخلافة الأموية ثم العباسية وتدعو لها في الخطى.

ولاة أخرون في الملتان (١٥١ - ٣٣٥ هـ):

وفي سنة ١٥١ هـ كان الوالي على المنصورة ببلاد السند هشام بن عمرو وفي سنة الخليفة المنصور العباسي، وقد أشار عليه بعض رجال الدولة التعلبي في على السند والملتان كما كانت من قبل، يسهل عليه القيام أنه إذا أعاد الوحدة بين السند والملتان كما كانت من قبل، يسهل عليه القيام بفتوحات إسلامية في بلاد الهند أيضاً، وقام هشام التغلبي بالحملة على الملتان بعنوا ولكن يبدو أن صلحاً قد تم بين والي السند العربي وحاكم الملتان العربي، لأن هشاماً بدلاً من أن يستمر في السير نحو بلاد الهند حسب الخطة، نراه يعود الى الخلف متجهاً إلى منطقة قندهار للقضاء على الاضطرابات هناك ومنها يتجه إلى المنصورة مقر الحكم مؤجلًا فكرة السير إلى بلاد الهند(١) وبعد ذلك لا يتحدث المؤرخون عن الملتان لمدة ثلاثين عاماً، ومعنى ذلك أنه إ تحدث أحداث هامة وأن الحالة فيها كانت مستمرة في الاستقرار ولم تحصل خلافات مع الدولة العربية ببلاد السند.

وفي سنة ١٨١ هـ إنحاز والي المنصورة ببلاد السند محمد بن عدى التغلبي إلى اليمانية وحارب النزارية ولما اشتدت الحروب القبلية بين العرب خاف على نفسه من غضب الحجازيين وتوجه إلى الملتان للاقامة هناك لفترة من الزمن اعتماداً منه على الصلح الذي كان قد تم في عهد الوالي هشام التغلبي، ولكن أهل الملتان حين سمعوا بقدومه إليهم، خافوا أن يشعل نار العصبية عندهم أيضاً وقد حفظهم الله من هذه الفتنة، ولذلك خرجوا من المدينة ومنعوه من دخولها، ولكنه أصر على الدخول مما أدى ذلك إلى نشوب القتال بين الطرفين، وانهزم والي بلاد السند هزيمة منكرة وفر هارباً من الميدان إلى المنصورة تاركاً كل متاعه وأسلحته هناك(٢) ويسكت التاريخ مرة أخرى عن ذكر أخبار الملتان لمدة تسعين عاماً حتى يخبرنا ابن رسته في سنة ٢٩٠ هـ عن

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جه ٥ ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٠٩.

فيام دولة بني سامه في الملتان (١)

دوله بعي التاريخ لا يذكر منذ سنة ٩٤ هـ إلى سنة ، ٢٩ هـ وقوع اي وعا أن التاريخ لا يذكر منذ سنة أو حتى خصومات تا الله الضطرابات عامة أو حتى خصومات تا الله انقلاب سيسي القول بأن داود العماني الذي عينه محمد بن القاسم الثقفي المان، يمكن لنا القول بالحكم لنفسه ومن يعدم بين القاسم الثقفي الملتان، يما الملتان قد استقل بالحكم لنفسه ومن بعده ورث الحكم أبناؤه، وقد عاكمًا على الملتان قد استقل بالحكم أبناؤه، وقد عاكم على على عادلًا وكان عهدهم يسوده الأمن والرفاهية، وكانت الحياة عكموا الملتان حكمًا عادلًا وكان عهدهم يسوده الأمن والرفاهية، وكانت الحياة هادئة في هذه المرحلة من التاريخ.

ولكن بعد ذلك وقعت أحداث سياسية كبيرة مما جعل المؤرخين والجغرافيين العرب أن يهتموا بأخبار الملتان، بل بدأوا يزورون الملتان في أواخر والمر الثالث الهجري وما بعده، ويكتبون عن حالاتها السياسية والمذهبية والاجتماعية والاقتصادية، ويفهم من تلك البيانات أن أهم الأحداث السياسية التي وقعت في الملتان هو أن الحكم قد انتقل إلى حكام جدد يقال لهم «بنو سامة " ثم وقعت أحداث سياسية أخرى في أواخر القرن الرابع الهجري.

ونذكر هنا أمثلة من أقوال هؤلاء المؤرخين لنعرف شيئاً عن تطورات الأحداث في الملتان منذ أواخر القرن الثالث الهجري إلى أوائل القرن الخامس الهجري .

ففي سنة ٢٩٠ هـ يكتب ابن رسته بعد أن زار الملتان بأن الحكام هناك ابنو سامة» ويقال لهم «بنو منبه» أيضاً وهم من أهل السنة ويخطبون للخليفة العباسي(٢) وهذا البيان يشير أولاً إلى قيام دولة بني سامة في أواخر القرن الثالث الهجري، ثم يوضح لنا أن بني سامة هم بنو منبه، وبذلك يقضي على

<sup>(</sup>۱) الاعلاق النفيسة لابن رسته ص ١٣٦ وقد زار ابن رسته بلاد السند وبلاد الهند قبل سنة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٣٦ .

الاختلاف الذي وقع بين بعض المؤرخين المتأخرين حين فرقوا بين بني سامة الاختلاف الذي وقع بين بعض المؤرخين أسرة واحدة، والبيانات التالية عند وبني منبه على أنها أسرتان والصحيح أنها أسبب التسمية باسمين وتنزيل الشبهة عن المؤرخين الأخرين ستوضح لنا سبب التسمية باسمين وتنزيل الشبهة عن المؤرخين الأخرين ستوضح لنا سبب التسمية بالمان عن الأخران من المؤرخين الأخران ستوضح لنا المنان عن المؤرخين الأخران المؤرخين الأخران المؤرخين الأخران المؤرخين ا

في سنة ٣٠٣ هـ وصل المسعودي إلى الملتان وكتب عن أخبارها وذكر أيضاً أن حاكمها العربي من ولد (سامة بن لؤي بن غالب) ويسمى أبو اللباب منبه بن أسد القرشي<sup>(۱)</sup> ويفهم من عبارة المسعودي أن منبه كان أول حاكم للملتان من أسرة بني سامة ولـذلك نسب بعض المؤرخين الأسرة الحاكمة إليه فقالوا بنو منبه أيضاً.

وفي سنة ٣٤٠ هـ زار الأصطخري الملتان وكتب عن حالاتها المختلفة، كما ذكر أن حاكم الملتان رجل قريشي من ولد سامة بن لؤي وقد تغلب عليها ولا يطيع والي المنصورة إلا أنه يخطب للخليفة العباسي<sup>(٢)</sup> وهذا البيان يؤيد أن حاكم الملتان هو منبه بن أسد الذي ينتمي إلى قبيلة سامة بن لؤي المتفرعة من قبيلة قريش الكبيرة.

وفي حوالي سنة ٣٦٧ هـ قدم ابن حوقل إلى الملتان وذكر أن حكامها بنو منبه وأن أهلها على مذهب أهل السنة (٣).

ثم في سنة ٣٧٥ هـ حضر البشاري المقدسي إلى بلاد السند ومنها وصل إلى الملتان أيضاً ولكنه يخبرنا بأن حكام الملتان أصبحوا من الشيعة(٤).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي جر ١ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) مسالك الممالك للأصطخري ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر ابن حوقل في باب السند وكذلك انظر معجم البلدان لياقوت الحموي في لفظ الملتان.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للبشاري المقدسي ص ٤٨١.

يكومة الشيعة في الملتان (٢٧٥ - ٢٠١ هـ):

لا ندري بالضبط كيف استولى الشيعة على الحكم في الملتان، فلا يوجد لا ندري بذلك في كتب التاريخ، ولكننا نحاول ان نكون فكرة عامة من تفصيل واضح بذلك في كتب التاريخ، ولكننا نحاول ان نكون فكرة عامة من يملال الإشارات السريعة التي وردت هنا وهناك.

فقد كان المركز الأول لنشاط الشيعة في موضع يقال له سلمية في بلاد الشام، ومن هناك كانت الأوامر تصدر إلى دعاة الشيعة في البلاد الاسلامية المختلفة، ولما استولى عبيد الله المهدي على أفريقيا اتخذ من القيروان مركزاً للنبعة ثم بنى مدينة المهدية التي صارت مقراً رئيسياً لهم، ثم بعد مرور للنبعة ثم بنى مدينة المهدية الدولة الفاطمية بعد فتح مصر في عهد المعز السنين أصبحت القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية بعد فتح مصر في عهد المعز لدين الله الفاطمي (٣٤١ - ٣٧٥ هـ) ويعتبر عبيد الله المهدي هو مؤسس الدولة الفاطمية (١٠).

وفي عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي تولى القاضي النعمان بن محمد الفاطمي منصب داعي الدعاة بمصر وكان هو المشرف على إرسال الدعاة إلى البلاد المختلفة منها بلاد السند والملتان، فقد ذكر في كتابه أن الداعي الكبير أبا الفاسم بن هوشاب المعروف باسم منصور اليمني كان قد بعث ابن عمه السمى (هيثم) داعياً إلى الملتان، وقد نجح في جذب كثير من سكانها إلى اللهب الشيعي (۲).

ثم أرسل الخليفة الفاطمي داعياً آخر إلى الملتان في سنة ٣٥٣ هـ تقريباً وكان بسمى (جلم بن شيبان) الذي استمر في الانتقال بين مصر والملتان لمدة

<sup>(</sup>۱) ورد في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٨٨ في الحاشية رقم ٢ أن عبيدالله الملقب بالمهدي والد الخلفاء الفاطميين وكان بسلمية وهي بليدة بالشام، فبعث دعاته إلى البمن والمغرب عنى استولى على المغرب وأنشأ فيها دولة وامتد حكمه بضعاً وعشرين سنة ثم مات في شهر ربيع الأول من سنة ٣٢٧ هـ بالمهدية التي بناها.

<sup>(</sup>۱) افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد الفاطمي وقد ألفه سنة ٣٤٦ هـ (٩٥٧ م).

١٨ سنة وهو يعمل لنشر دعوة الشيعة في الملتان، حتى كانت سنة ٢٥٥ و المأمره الخليفة الفاطمي الثاني بمصر العزيز بالله (٣٧٥ - ٣٨٦ هـ) أن يجهز جيشاً كبيراً ويتجه إلى الملتان للاستيلاء على الحكم بالقوة، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة فيها أتباع كثيرون، ويبدو أنه لما اقترب من الملتان قام أهاليها من الشيعة بالاضطرابات في الداخل في حين قام هو بهجوم شديد من الخارج، مما أدى ذلك إلى سقوط الدولة العربية السنية(١)

وبذلك تولى جلم بن شيبان حكم الملتان في سنة ٢٧٥ هـ وأسس اللولة الشيعية في الملتان، وضرب السك باسم الخليفة الفاطمي كما أمر بأن يخطب في المساجد باسمه ويدعى له، وكذلك أمر بكسر صنم المعبد المعروف بمدينة الملتان الذي كان لا يزال موجوداً منذ أن فتح محمد بن القاسم الثقفي تلك المدينة في سنة ٤٤ هـ والذي كان يفيد حكام الملتان اقتصادياً وسياسياً أيضاً، وقد بنى جلم بن شيبان مكانه مسجداً كبيراً، وأما المسجد الجامع الذي كان قد بناه محمد بن القاسم فقد أمر باغلاقه لأنه كان رمزاً للأمويين (٢).

وبعد ذلك اهتم جلم بن شيبان بتنظيم أمور الدولة في الملتان إدارباً وسياسياً والدعوة إلى المذهب الشيعي، وكذلك سعى لتوطيد العلاقات مع الأمراء والحكام الهنود وعقد معهم معاهدات الصداقة، لأنه كان يعلم أنه في حالة الحرب المفاجئة من جانب أهل السنة في الملتان أو خارجها لا يستطيع الحصول على مساعدة عسكرية من البلاد الإسلامية المجاورة لكونها تابعة للخلافة العباسية ولا على إمداد عسكري فوري من الخليفة الفاطمي الذي يتبعه لبعد المسافة بين مصر والملتان

ولا يذكر التاريخ إلى متى حكم جلم بن شيبان، وفي الغالب حكم البلاد بضع سنوات وأنه كان على قيد الحياة حتى سنة ٣٨١ هـ تقريباً، ثم تولى

<sup>(</sup>۱) طبقات ناصري ص ۸ ـ تاريخ السند لأبي ظفر ندوي ص ۲۰٦. (۲) انظر كتاب الهند للبيروني ص ۵۲ و٥٦.

المكم من بعده الشيخ حميد الذي عقد صلحاً مع السلطان سبكتكين سلطان سلطان سلطان عن تلك السنة (١) . عن الله من اكا

وفي هذا الوقت كانت هناك مشاكل على الحدود الجنوبية للدولة الغزنوية، وفي ملك المسكتكين يحاول القضاء على تلك المشاكل مع الاتصال بأمراء وكان السلطان سبكتكين يحاول وغزنة متصلة بحليد ال وكان السلم وكانت حدود كابول وغزنة متصلة بحدود لاهور والملتان، ويبدو ولابات الهند، وكانت كتكين لم ينجح في محاولاته، وإذا المراء ولايات السلطان سبكتكين لم ينجح في محاولاته، ولذلك قام في سنة ٢٨٠ هـ أن السلطان الديد فافيزه أمدها حسال وتربي الما ان السلام على الأهور فانهزم أميرها جيبال وتم الصلح بين الطرفين على دفع بالمه المحمد وتعويض خسائرها إلى سبكتكين، وعلى حل المشاكل المتعلقة لفات الحرب وتعويض الكرياب المتعلقة المحرب المتعلقة المحرب المتعلقة المحرب المتعلقة المتعلق المدود بين البلدين، ولكن أمير لاهور خالف الوعد وقتل رجال سبكتكين بالمار الذين كانوا قد حضروا معه إلى لاهور للحصول على النفقات المذكورة حسب الاتفاق، وغضب سبكتكين لتصرفه هذا واستعد لقتاله وتأديبه، وكذلك اتخذ أسر لاهور استعدادات كاملة وقد وصلت إليه مساعدات عسكرية ضخمة من برد الهند من طرف أمراء وملوك قنوج وأجمير وكالنجر، بل تحرك الأمير جيبال من لاهور بجيش جرار وهو يسير مختالًا إلى غزنة وقام بحملة شديدة عليها وهر متأكد من النصر لكثرة جيوشه وأسلحته وأفياله، ولكنه فوجيء بالمقاومة الله والقتال العنيف من جانب الغزنويين حتى انهزم وتقهقر إلى الوراء، نم نعفبته جيوش السلطان سبكتكين حتى نهر السند، وانتهت المعركة بهزيمة منكرة لأمير لاهور وبقتل عدد كبير من جنود الهند(٢).

وبما أن معاهدة عسكرية كانت قد تمت بين حاكم الملتان الشيعي وبين أمراء ولايات الهند فإن الحاكم الملتاني قد ساعد أمير لاهور سراً في حربه الساقة ضد الغزنويين، وعلم بذلك السلطان سبكتكين وقرر القيام بحملة على الملتان في سنة ٣٨١ هـ ولما علم بذلك الشيخ حميد حاكم الملتان خاف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تاريخ فرشته باللغة الفارسية جـ ١ ص ٢٠. <sup>(۱)</sup> المرجع السابق جـ ١ ص ١٩ و٢٠.

مواجهة السلطان سبكتكين وحده ولذلك قرر عقد الصلح معد.

ولا يلقي التاريخ ضوءاً على شخصية الشيخ حميد، هل هو كان ابنا بلم ابن شيبان، أم أنه كان من زعماء الشيعة ودعاتهم في الملتان(١) وإن كنا لجلم ابن سيبان، بم التاريخ أنه إذا مات الحاكم صار ابنه من بعده حاكمًا، فلا بمكن أمثلة كثيرة في التاريخ أنه إذا مات الحاكم صار ابنه من بعده حاكمًا، فلا بمكن امثله حبيره ي حدري لل المنا للجلم بن شيبان، وأيضاً لا ندري إلى متى حكم السيغ حميد هذا؟ وهل تولى الحكم ابنه المسمى نصر من بعده أم لا؟ وفي الغالب مات نصر في حياة والده، ولذلك ورث الحكم من بعد الشيخ حميد حفيد، الذي كان يسمى داود بن نصر بن حميد في سنة ٢٩٥ هـ تقريباً.

وعلى أي حال، فقد كانت هناك معاهدة الصلح بين الشيخ حميد حاكم الملتان الشيعي وبين السلطان سبكتكين سلطان غزنة السني، وذلك منذ سنة ٣٨١ هـ إلى أن توفي سبكتكين في سنة ٣٨٧ هـ، وتولى الحكم من بعده ابنه السلطان محمود الغزنوي الذي انشغل في أول الأمر مدة بمشاكل خراسان ئم بدأ الحملة على بلاد الهند في سنة ٣٩٢هـ، وفتح منطقة مجاورة لقندهار وكانت تابعة لأمير لاهور(٢) وبعد مرور ١٥ سنة على معاهدة الصلح بين غزنة والملتان، تولى الحكم في الملتان أبو الفتوح داود بن نصر بن حميد الشيعي وأساء إلى تلك المعاهدة في سنة ٢٩٥ هـ (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ فرشته جـ ١ ص ٢٠ وكذلك انظر الهند في القرون الوسطى تحت حكم الملوك المسلمين ص ٥٦ وقد أخطأ فرشته (تاريخ فرشته جـ ١ ص ٢٤) بشأن الشيخ حميد بأنه (لودي الأصل) وقد تبعه في هذا الخطأ المؤرخون المعاصرون ومن سبقهم مثل هيج (هيج جـ ٣ ص ١٤) ثم بروفيسور أحمد حبيب (السلطان محمود صاحب غزنة ص ٢٣) وغيرهما ولكن ريفرتي (مهران السند ص ٣٢٥ في الحاشية) لاحظ خطأ فرشته واعتبر أن الشكل الصحيح لكلمة (لودي) هو (لؤي) وقد اعتمد ريفرتي في ذلك على ما ذكره المسعودي (مروج الذهب جـ ١ ص ٢٠٦) أن حاكم الملتان اسمه المنبه بن أسد ينتمي إلى سامة بن لؤي، وبذلك تحقق ريفرتي بأن الشبخ حميد من أسرة لؤي وليس من أسرة لودي التي لم يكن لها وجود في هذه الفترة من التاريخ. (٢) زين الأخبار بالفارسية ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ فرشته جـ ١ ص ٢٤ بالفارسية \_ محمد حبيب ص ٢٥ \_ وقد وردت الكنية في الكتب العربية (أبو الفتوح) وفي الكتب الفارسية (أبو الفتح).

والمناف الما المناف الما المنطقة بهاتية المتصلة باقليم الملتان وكانت المناف الما المناف الما المناف الما المنطقة عصف في منطقة بهاتية وبين السلطان محمود بسبب عالم المنطقة تصرفاً غير مناسب مما أغضب السلطان الملاود وتصرف حاكم تلك المنطقة تصرفاً غير مناسب مما أغضب السلطان الملاود وتصرف حاكم تلك المنطقة بهاتيه وانهزم عمود الذي سار بجيشه ومر بحدود الملتان حتى وصل منطقة بهاتيه وانهزم عمود الذي سار بعيشه وعين عليها حاكمًا من طرفه، وبما أن هذه الحرب المنائم فيها وعين عليها حاكمًا من طرفه، وبما أن هذه الحرب ويصل على الغنائم فيها وعين عليها حاكمًا من طرفه، وبما أن هذه الحرب المناف المناف عمود ينتظر من داود حاكم المناف مساعدة حسب معاهدة الصلح التي كانت بين الدولة الغزنوية ودولة المناف ما المناف عمود وضد جيشه في الخفاء (۱) وكتم السلطان محمود غيظه في

وفي سنة ٣٩٦ هـ جهز السلطان محمود جيشاً كبيراً وأراد أن يفاجيء على المشيعة الذين أصبحوا خطراً على على الليان بالحملة عليه والقضاء على الشيعة الذين أصبحوا خطراً على الدولة الغزنوية نفسها ثم توجه محمود نحو الملتان وحاصر المدينة سبعة أيام حتى نم الصلح بين الطرفين(٢) على أن يدفع حاكم الملتان جزية سنوية قدرها ٢٠٠ ألف درهم من الذهب، وفي الغالب تم الاتفاق أيضاً على أن تكون النطقة المتصلة بنهر السند عند الملتان تابعة لحكم السلطان محمود، بدليل أنه ورد في كتب التاريخ بأن السلطان محمود حين قام بالحملة على الملتان للمرة الثانية استولى على المناطق الباقية، وبذلك أصبحت حدود المناطق التابعة لحكم السلطان وحدود الملتان متصلة ببعضها تماماً، بحيث أصبح من السهل للمراسلطان وحدود الملتان متصلة ببعضها تماماً، بحيث أصبح من السهل

<sup>(</sup>۱) تاريخ فرشته بالفارسية جـ ۱ ص ۲۶ ـ الهند في القرون الوسطى تحت حكم الملوك المسلمين السيد محمد جعفر جـ ۲ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ فرشته بالفارسية جـ ١ ص ٢٥ \_ الهند في القرون الوسطى تحت حكم الملوك المسلمين جـ ٢ ص ٥٧ .

للسلطان محمود القيام بالحملة على الملتان من هذه الناحية مباشرة إذا لزم الام في المستقبل، ثم عاد السلطان محمود إلى غزنة بعد أن جعل المنطقة المتعلقة المتعلقة للدولة الغزنوية. (١).

ثم قام ايلك خان بالحملة على خراسان واشتبك السلطان محمود معه في الحرب، فانتهز حاكم الملتان داود الشيعي هذه الفرصة وأعلن الاستقلال وألغى المعاهدة السابقة ورفض دفع الجزية المقررة(٢) ولما فرغ السلطان محمود من مشاكله في خراسان، توجه إلى الملتان وقام بحملة شديدة عليها وقتل كثيراً من الشيعة وأخذ في الأسر عدداً كبيراً منهم، وكان داود بن نصر بن حميد حاكم الملتان بين الأسرى، فقيده السلطان محمود وأخذه إلى غزنة ورماه في السجن حتى مات فيه، وبذلك تم للسلطان محمود الاستيلاء على الملتان كلها وعين عليها حاكمًا سنياً من طرفه سنة ٤٠١ هه.

وهكذا نرى أن الدولة العربية السنّية في الملتان باقليم البنجاب، قد سقطت في سنة ٣٧٥ هـ لتقوم مكانها الدولة العربية الشيعية، ثم في سنة ١٠٠ هـ زالت الدولة الشيعية على أيدي الغزنويين، وصارت الملتان جزءاً من الدولة الغزنوية.

ولكن الشيعة الذين طردوا من الملتان بواسطة الغزنويين استطاعوا أن يستولوا على الحكم في المنصورة ببلاد السند في سنة ٢٠١ هـ وظلوا يحكمونها حتى سنة ٤١٦ هـ، وفيها زحف الغزنويون بجيوشهم إلى المنصورة واستولوا على الحكم فيها أيضاً، وبذلك خرجت بلاد السند والبنجاب نهائياً من أيدي الحكام العرب.

<sup>(</sup>۱) طبقات أكبرى بالفارسية لأبي الفضل علامي جـ ۱ ص ۷۰ و زين الأخبار ص ۷۰ وقيل أن السلطان محمود قد فوض حكم المناطق المذكورة إلى الأمير سيكبال حفيد الأمير جيبال حاكم لاهور الأسبق، وكان سيكبال أسيراً في غزنة ثم أسلم وصار مخلصاً لمحمود الغزنوي وهناك آراء أخرى بشأن سيكبال (أنظر تاريخ كوزيده ص ٣٩٧ - تاريخ فرشته جـ ١ ص ٢٥ - الهند في القرون الوسطى تحت حكم الملوك المسلمين جـ ٢ ص ٥٨ - محمود غزنوي لدكتور محمد ناظم ص ٩٧ بالإنجليزية).

<sup>(</sup>٢) زين الأخبار ص ٧٠ ـ الهند في القرون الوسطى تحت حكم الملوك المسلمين ج ٢ ص ٢٠٠

الناف الرائع

الدَيانات القديمة و وخول الاشلام في بلاً والتِند والبنجاب في عهد العرب

#### الباب الرائع

#### الدَيانات القديمَة وَ دخول الاشلام في بلاَ دالِّند والبنجاب في عمّد العَرِبْ

في هذا الجزء نتحدث في البداية عن الديانات القديمة التي كانت موجودة يلاد السند والبنجاب عندما فتحها العرب في نهاية القرن الأول للهجرة ومدى نائر أنباعها بالإسلام، ثم نفصل القول عن نشر الإسلام بواسطة العرب الفانحين، كما نتحدث عن المذاهب والفرق الإسلامية وكيفية ظهورها وانشارها ببلاد السند في عهد العرب.

#### الفصل الأول

#### الديانات القديمة ببلاد السند والبنجاب

أهم الأديان القديمة التي كانت موجودة ببلاد السند عند الفتح العربي، هي البرهمية والبوذية والجينية، كما كان فيها لليهودية والمسيحية أتباع قليلون من قبل الإسلام، وكان المذهب البرهمي يعتبر أقدم هذه الديانات وأوسعها انتشاراً وأكثرها نفوذاً في بلاد السند والبنجاب، ثم جاء من بعده المذهب الجيني وظهرا معه المذهب البوذي قبل الميلاد بنحو خسمائة سنة، وهما معاصران، وقد ظهرا ضد تعاليم المذهب البرهمي، على أن المذهب البوذي قد راج أكثر من المذهب الجيني وكثر أتباعه حتى أتى عهد كانت له أهمية ومقبولية أكثر مما للمذهب

TIV

البرهمي القديم، ثم جاء الإسلام إلى بلاد السند والبنجاب في عابة المولادي البرهمي القديم، ثم جاء الإسلام) مع الفتوحات العربية الاردة المرابة المولادي البرهمي القديم، مم . الثامن الميلادي) مع الفتوحات العربية الإسلامية الفول اللهجري ( القرن الثامن الميلادي) مع الفتوحات العربية الإسلامية وأنول المجري أن ما مده في هذه البلاد(١) .

#### البرهمية الهندوسية في بلاد السند والبنجاب:

ليس للدين البرهمي مؤسس حتى نعتبره مرشداً معيناً لأتباعه من امل الهند، كما لا يوجد شخص معين ذو مركز روحي عظيم في ذلك النظام المذهبي عند البراهمة حتى تنسب إليه الكتب المقدسة لهؤلاء البراهمة في الأزمان القديمة، وإن ظهر بعض شخصيات كبيرة فيها بعد، وبسبب كثرة عددهم لا نجد في الدين البرهمي، التوحيد في العقيدة ولا المذهب ولا القانون ولا العادات، ولكثرة الاختلافات في طرق العبادة وكثرة عدد المعبود من الأصنام، فإن هذا الدين يبدو كالغابة التي تتخللها آلاف الطرق، ولكن لا يوجد بينها طريق واحد يكون سهلًا واضحاً مستقيمًا ليرضى به جميع أتباع هذا الدين، ومع ذلك فهناك عقيدة برهمية تشترك فيها الفرق البرهمية المختلفة بصفة عامة، وهي فكرة التناسخ والحلول التي لها علاقة كبيرة بالفلسفة (٢).

وقد عرفت بلاد السند والبنجاب قبل البرهمية كثيراً من معتقدات الأريين الذين كانوا قد وفدوا إليها قبل الميلاد بأكثر من خمسة عشر قرناً، فاعتنقت الناجا الطوطية وعبدت إلهها الأفعوان كما عبدت هانومان الإله القرد وعبدت ناقوس الإله الثور، وقدست الأشجار والموتى من الأسلاف اعتقاداً منها بخلود أرواحهم وقدمت لهم القرابين، استخدمت الرقى والتعاويذ والسحر لجلب السعادة واطالة العمر ودفع الأبرواح الشريرة وايقاع الارتباك بالأعداء، وما زال اليوم قلة منعزلة تؤله النمرة والقردة والأفاعي والنيران والأنهار وغيرها(٣) وقد

<sup>(</sup>۱) العلاقات بين العرب والهنود (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص.۲. بالأردية. العربي الالمان

<sup>(</sup>٢) الإسلام مذهب العالم ص ٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جـ ١ ص ١٤.

ورد بكت الويدا وهي أقدم أساطير الهند والسند تفصيل لآلهة الأريين والهنود ورد بكت الويدا وهي أقدم أساطير الهند والطبيعة نفسها وعناصرها مثل الإله اندرا الكثيرة هذه ومن بينها ما يمثل قوى الطبيعة نفسها وعناصرها مثل الإله اندرا النبي ينسب إليه البعض تسمية الهند، وهو إله السياء والعواصف الذي يجلب الأمطار أو الماء والذي هو أصل الحياة، وشوريا إله الشمس، ولكن اختلف الأمطار أو الماء والذي هو أصل الحياة من بين هذه الآلهة ، فقد أجمعوا على كل الرأي فيمن ينسب إليه خلق العالم من بين هذه الآلهة ، فقد أجمعوا على كل الوجوب رد الأمر إلى خالق واحد(١) وذلك فيها بعد متأثرين بمسألة الزحيد في الإسلام .

وصار للبراهمة (أصحاب الدين البرهمي) بعد العصر الويدي السلطان القوة فثبتوا نظام الطبقات الذي كانوا قد أقاموه من قبل، ووضع قديسهم الأكبر «منو» شرائعه وفقهه الذي غدا دستور بلاد الهند والسند وقانونها الأساسي في كافة نواحي الحياة بها وظهر في ذلك العصر قبل الميلاد بقرون أربعة، ملاحم المهابهارتا والراماتيا فالأولى تشتمل اليوم على قرابة ربع مليون بين من الشعر في حين تضم الثانية بين دفتيها ثمانية وأربعين ألف بيت، أي أضعاف أضعاف الياذة هوميروس، وبذلك كانت أضخم آثار العالم الأدبية الفديمة على الاطلاق، ولا شك في أنها قد تعرضت إلى إضافات كثيرة على مر الفرون حتى بلغت صورتها الأخيرة، وللمهابهارتا على الخصوص قداسة عظمى عند البراهمة كقداسة الإنجيل عند أتباع المسيح حتى ليعدون قراءة ما تيسر شها مجلبة للرحمة والمغفرة(٢) ومن أعظم وأقدم كتبهم المذهبية التي تقوم عليها طفوسهم ويستمدون منها عقائدهم أربعة كتب يرجع تاريخ أقدمها إلى ٠٠٠٠ سَهُ قبل الميلاد والأخير منها إلى حوالي ١٢٠٠ سنة قبل الميلاد، وهي هذه الكتب بالترتيب أهمها كتاب (ركفيدا) يشتمل على مجموعات من الأناشيد التي كانوا ينشدونها في تقديم القرابين للآلهة وكتاب (سام فيدا) أيضاً يشتمل على

<sup>(</sup>۱) ذكر ما للهند من مقولة مقبولة للعقل أو مرزولة، للبيروني ص ۱۳. (۱) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جـ ۱ ص ۱۵.

الأناشيد المذهبية وكتاب (ويكرفيدا) يشتمل على الصلوات والأدعية شعراً ونثراً ثم كتاب (أشهر فيدا) يصف عقائد الجمهور في الأرواح الشريرة والرقى ثم كتاب (أشهر فيدا) يصف عقائد الجمهور في الأرواح الشريرة والرقى والسحر وهو آخر مجموعة من هذه الكتب، ولذلك ظل مدة غير معترف به فهو لا يلقى ما تلقاه الكتب الثلاثة السابقة من التقديس(١).

### نظام الطبقات في البرهمية:

يبدو أن هذا النظام قد وضع من جانب البراهمة لتوزيع الأعمال على الناس في المجتمع، وكانت الفواصل بين الطبقات غير واسعة في بداية الأمر، ولكنها أخذت تتسع بالتدريج حتى وضع لها نظام خاص فيها بعد، وقد عنيت بها الكتب التي شرحت تلك الكتب المقدسة للبراهمة وأهم الشروح ما قام به منومهارشي(۱) وقد جاء في شرائع منو هذا تحديد المجتمع في الحياة البرهمية الاجتماعية إلى ثلاث طبقات كبيرة وطبقة رابعة ولكنها خارجة عن تلك الطبقات الثلاث من حيث الاعتبار الاجتماعي والأهمية وهي:

البراهمة (برهمن) أي الكهان من رجال الدين البرهمي ومن واجباتهم الإشراف على الشؤون المذهبية وخدمة المعابد، وهم أعلى الناس درجة.

الأكشترية (جهتري) أي الطبقة الحاكمة والمحاربة، وهم الذين يشرفون على الشؤون الإدارية والعسكرية ومسؤولون عن الأمن في البلاد.

الفيشية (ويش) أي طبقة التجار بصفة خاصة وتنضم إليها طبقة الزراع والصناع وأصحاب الأعمال الاقتصادية ومن واجبهم توفير وسائل العيش للبراهمة والأكشترية.

الشودرية (چودر) وهم السكان الأصليون في البلاد ولا ينتمون إلى الأريين بصلة الدم، وهم أسفل الطبقات في نظر البراهمة وأحقر الناس وعملهم خدمة

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام في الهند ص ١٥.

 <sup>(</sup>۲) منومهارشي: معناه منو الولي الكبير في اللغة السنسكريتية الهندية.

الطبقات الثلاث الكبيرة في أخس حاجاتها من أعمال النظافة، وهم يسمون أيضاً الطبقة المنبوذة (١).

وتنص شرائع منو على امتيازات للبراهمة لا يرقى إليها الملك نفسه الذي وتنص شرائع منو على الرجوع إليهم فيه، فهذه الشرائع التي رسمت كان عليه الا يقطع أمراً دون الرجوع إليهم فيه، فهذه الشرائع التي رسمت لكل طائفة من الطوائف حدوداً لا تتعداها قد أطلقت في الوقت نفسه أيدي البراهمة من كل قيد وجعلت لهم زعامة الناس جميعاً، فالبرهمي لا يدنس بلنب ولو قتل أهل الكون جميعهم، فهم وما يملكون على يمينه وأمره نافذ بطلق.

وقد أباح منو لأبناء الطبقات الثلاث الكبيرة حق المصاهرة فيها بينهم على قلر، بحيث يستطيع الرجل أن يتزوج من طائفته أو من طائفة أدنى منها وليس أعلى منها، وأما طبقة الشودرية الرابعة (طبقة المنبوذين) فقد حرم عليهم غالطتهم بأفراد الطبقات الأخرى ولا يجوز لهم الزواج إلا من طبقتهم الحقيرة نظ، ومن يتزوج بواحدة من الشودرية يصبح مفضوحاً مذموماً ويطرد من طائفته لينزل إلى طائفة المنبوذين العبيد ويصيبه خزي الدنيا، ولكن يمكن للرهمي أن يتزوج امرأة أكشترية من الطبقة الحاكمة أو حتى من طبقة الفيشية ولا يصح عكس ذلك، أي لا يصح للمرأة من طبقة البراهمة العالية أن من طبقة أقل منها، لأنها حينئذ تلد أولاداً يرثون صفات أبيهم التي هي أل من صفات طبقة أمهم (٢) وكم من شودري نفي من الأرض لمحاولته الطبع إلى من هم أعلى منه طبقة، وكم منهم جرع الجحيم من الزيت الحار أرفطعت يداه لمجرد معارضته لرأي البراهمة (٣) فقد كان السبب في وضع نظام الطبقات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر الطبقات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر الطبقات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر الطبقات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر المنات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر المنات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر المنات الجائر هو أن البراهمة خافوا من أن يختلط بنو قومهم الأريين بعناصر المنات ا

<sup>(</sup>۱) حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٧٤٥ (الترجمة العربية). (۱) العرجع السابق ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>۱) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ص ١٧.

الهند والسند وأهمها القوم الدراوردي الذي سمي بالشودرية المنبوذين بواسطة البراهمة الآريين الذين استولوا على السلطة في البلاد ويخشون من الشودرية ان يقوموا بالمحاولة لاسترجاع حقوقهم في أرضهم الأصلية، فبقاء هؤلاء الشودرية في الفقر والجهل والحرمان يضمن للبراهمة دوام الاستمرار في الحكم والجاه في البلاد(١).

ويعيش البراهمة معززين مكرمين على ما يقدم لهم من القرابين والهدايا والأموال، وإن كان قد أذن لهم أيضاً في حالة الحاجة بالقيام ببعض الوظائف والأعمال التجارية، وقد وردت في شريعة منو نصوص كثيرة تشير إلى مكانة كل طبقة في المجتمع منها:

« يؤجر الواهب مرة لهبته المال لغير البرهمي، ويؤجر مرتين على هبته الرجل الذي يزعم أنه برهمي، ويؤجر مائة ألف مرة على هبته لبرهمي متبعر في كتب الفيدا المقدسة» و«كل ما في هذا العالم ملك للبرهمي، وللبرهمي حق في كل موجود بسبب النسب العظيم» و«لن يدنس البرهمي صاحب الركفيدا بذنب ولو قتل أهل العوالم الثلاثة» و«ليتجنب الملك قتل برهمي ولو اقترف جميع الجرائم».

وحددت شريعة منو العلاقة بين البراهمة (رجال الدين) والاكشترية (رجال الحكم) حيث قالت: «لا فلاح للأكشترية بغير البراهمة، ولا ارتقاء للبراهمة بغير الأكشترية» و « يجب أن يعد البرهمي أباً للأكشترية ولو كان عمر البرهمي عشر سنوات وعمر الاكشترى مائة سنة».

وأما الفيشية فهم التجار والزراع والصناع وهم أقل مرتبة من الأكشرية لأنهم وإن كان يجري فيهم الدم الآري، إلا أنه قليل ولذلك منزلتهم

Dunber, G. A. History of India from the earliest times to the present day, Lon-(1) don, 1943, Vol. 1 P.15

علمة، وأما الشودرية لا يحري فيهم الدم الأري مطلقاً وهم سكان البلاد على الدم الأري النا البلاد في نظر البراهمة خطر على الدم الأري النا معلق والم البراهمة خطر على الدم الأري، ولذلك وجب على الما الأري، ولذلك وجب على الما الأن الذي الما المن وجب على الما المن الذي الذي المنا الملين ومم ي الشودرية كما يتحامى الإنسان المرض الخبيث، ومن العنان اللاث أن تتحامى الزواج منهم، أو محاولة الاتنا العالم التشديد في عدم الزواج منهم، أو محاولة الارتفاع بهم عن طبقتهم منا كان الذليلة، فقد جاء في شريعة منو: «يجب على الشودري أن يمتثل امتثالًا المثالًا المعلى المعلى و«خدمة الشودري للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه» مطلفاً أوامر البراهمة » و«خدمة الشودري للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه» معلقة المعلقة على خلاف المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعادرين، المعلقة والمردري إذا جمع مالاً آذي البراهمة بقحته» و « تقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا فالنودري علا من هو أعلى منه بيده، أو عصاه، وتقطع رجله إذا رفسه برجله حين ينصب و ﴿ إذا دعاه باسمه أو اسم طائفته متهكمًا أدخل في فمه خنجراً محمى منلوث النصل طوله عشرة قراريط»، و«يأمر الملك بصب زيت حار في فمه وني أذنه إذا بلغ من الوقاحة ما يبدي به رأياً للبراهمة في أمور وظائفهم» و«من بك ذا علاقات برجل منبوذ أسقط في نهاية سنة ولو كانت العلاقة عن طريق ذاءة الكتاب المقدس معه أو في الركوب معه في مركبة واحدة أو الجلوس معه على متكا واحد أو الأكل معه على خوان واحد» وأخيراً «نار جهنم هي دار البرهمي الذي يتزوج من الشودرية، فإذا ولد له ولد طرد من طبقة البراهمة (١).

وعلى هذا الأساس الذي وضعته الكتب المذهبية قامت الحياة الاجتماعية للبراهمة الهندوس وظلت كذلك عبر القرون تزداد كل يوم شدة وتمكيناً وتزداد كل طبقة تمسكاً بموقفها من غيرها حتى رأيت طبقة الشودرية المنبوذين وكأنهم المد إيماناً بذلتهم من غيرهم فهم لا يسكنون مع بقية الأهالي داخل المدن بل بنخذون لهم مساكن حقيرة قذرة في أطراف المدن في غاية الذلة فهم لا

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الهند للبيروني ص ٧٥ ـ حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٢٩٥.

يحاولون أن يرتفعوا عن وضعهم هذا والجهل بينهم متمكن (١)

ولذلك كله قد ضاق الناس ذرعاً باستمرار السلطة للبراهمة واشتداد وطأتهم عليهم، حتى بدت لهم تباشير الخلاص على أيدي مصلحين قد ظهرا وطاجهم عين الأكشترية الحاكمة في القرن السادس قبل الميلاد وهما (مهابير) صاحب من بين الأكشترية الحاكمة في القرن السادس قبل الميلاد وهما (مهابير) صاحب من بين الحينية و(كوتامابده) صاحب الديانة البوذية(٢) ولقد كانت حياة هذين الديانة الجينية و(كوتامابده) المصلحين غامضة على كثير من الباحثين أرادوا أن يكتبوا عنها وعن مبادئهما فلم يجدوا ما يعتمدون عليه في الغالب إلا الأساطير(٣).

#### الديانة الجينية:

كان الدين الجيني أحد الديانات المنتشرة في بلاد الهند والسند قديماً ولا يزال له أتباع قليلون مثل أتباع البوذية في تلك البلاد، والجينيون يعتبرون دينهم ديناً مستقلاً بذاته كالبوذية ولا يعترفون بالبرهمية، ولكن بعض المؤرخين يعتبرون الجينية مشتقة من البرهمية الهندوسية، بينها يغالي الجينيون في ادعائهم بأن ديانتهم أقدم الديانات كلها في شبه القارة الهندية، على أن المؤرخين لا يعرفون حقيقة الجينية إلا منذ القرن السادس قبل الميلاد، ويعرفون مؤسسها أو منظمها الأخير باسم «مهاديرا» الذي يؤ رخون ميلاده لسنة ٩٩٥ قبل الميلاد أي قبل اثنتين وأربعين سنة من ولادة بوذا صاحب الديانة البوذية في سنة ٥٥٧ قبل الميلاد، وعلى ذلك يعتبر الدين الجيني أقدم في الظهور من الدين البوذي، وإن كان كلا المؤسسين لهذين المذهبين قد تعاصرا في الحياة ثلاثين سنة، ولكنها لم يتقابلا مع أنها كانا يعيشان في منطقة واحدة تعرف باسم «بيهار» ببلاد الهند في الوقت الحاضر، وقد مات مهاديرا قبل بوذا بحوالي خمسين سنة (٤) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام في الهنـــد.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ص ١٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ثقافة الهند، عدد ديسمبر سنة ١٩٥١م.

وقد قامت الجينية كما قامت البوذية في وقت ثارت فيه الطبقة الأكشترية وهي الطبقة الحاكمة والمحاربة في البلاد، ثارت على البراهمة لاختصاصهم بجميع الامتيازات السياسية والمذهبية والاجتماعية المشروعة وغير المشروعة، وكان مهاديرا من هذه الطبقة الحاكمة المحاربة، فأسس هذه الديانة التي كانت تخلف عن الديانة البرهمية، اختلافاً كبيراً ولا سيما في القول بتقسيم الناس إلى طفات وفي عدم الاعتراف بآلهة البراهمة الثلاثة «برهما وشيفا وفشتو» ولكنهم بتجهون في عبادتهم إلى أبطالهم الذين يعتبر (مهاديرا) هذا آخرهم ويتخذون الأصنام للعبادة في معابدهم (۱).

والجينية من ناحية أخرى تعني عقيدة قهر النفس، وفيها ينظر مهاديرا (مهابير) أي البطل العظيم إلى الحياة بأنها لعنة وعلى المرء أن يتخلص منها بنعمة الانتحار البطيء جوعاً ليبلغ سر الوجود، ويدرك الحقيقة والمعرفة عند أهل الدنيا المتعلقين بأهداب الحياة فيها ولا تتجاوز النسب في الزمان والمكان فيها، فها عند فريق منهم حق محسوب هو عند غيرهم باطل معلوم في الغالب(٢) وطريق الخلاص عند الجينيين يقتضي الامتناع عن ايذاء أي كائن حي حتى امتنعوا عن ممارسة أي عمل من الأعمال وغطوا أفواههم بأيديهم لكي لا تتسرب إليها كائنات من الهواء فتقتل، ولذلك كنسوا الأرض برفق زائد أمامهم ومن تحتهم خوف القضاء على ما يسرح فيها من هوام، حين يمشون وحين يجلسون أو يرقدون ويفعلون ذلك كله إلى أن يتم لهم أعظم انتصار ومن تعلم الروح على إرادة الحياة وهو الانتحار البطيء جوعاً وحرماناً ومشقة (٢)

والجينية تخالف أيضاً الديانة البرهمية في أنها لا تعترف بمسألة تعدد الولادة

<sup>(</sup>۱) ثقافة الهند، عدد ديسمبر سنة ١٩٥١ م. (٢) الهند وجيرانها لبول ديورانت ترجمة الدكتور زكي نجيب محمد ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جـ ١ ص ١٩.

التي يقول بها البراهمة نتيجة لفكرة التناسخ التي تقول بأن الإنسان لا يزال يموت ويولد حتى تطهر نفسه تماماً فتصل إلى الخلود والنعيم، وتقول الجينية بأن الإنسان يستطيع أن يتحرر من دورة الولادة هذه بتعطيل حياته وذلك بالتخلي عن كل عمل وكل ما يغذي جسمه حتى تنتهي حياته، وكأنها ترغب بذلك في الانتخار حتى سميت بالانتحارية (١).

#### من مبادىء الجينية :

أهم شيء في الجينية هو الدعوة إلى تجرد الإنسان من شرور الحياة وشهواتها حتى تدخل النفس في حالة من الجمود لا تشعر فيها بأي شيء مما حولها، والناسك الحق هو الذي يقهر جميع مشاعره وعواطفه، وحوائجه فلا يحتاج إلى شيء حتى اللباس، لأنه لا يشعر بحر ولا برد ولا حياء، ويهتم الكهان الجينيون بنتف أشعارهم كلها كدليل على أنهم لا يهتمون بالجسد المادي لأن الذي يشعر بالحياء يشعر بالتالي إلى ستر عورته، وإن في الحياة خيراً وشواً وحسناً وقبيحاً، ومعناه أنه لا يزال متعلقاً بها خاضعاً لمقاييسها، ويقول الجينيون: إن آدم وحواء كانا يعيشان في الجنة بطهر كامل لا يشعران بحياء ولا خير ولا شر ولا يحملان هما أو غمًا حتى تسلط عليهما الشيطان ليحرمهما من هذه اللذة، فحملها على أن يأكلا من شجرة العلم بالخير والشر، فأخرجا من الجنة، وبهذه الطريقة يعيش كهانهم عراة لا يسترهم شيء مطلقاً لأن هذا هو المثل الأعلى عندهم، أي أن الناسك تجرد من كل إحساس بالدنيا وآراء الناس فيها، فأصبح لا يهتم فيها بخير أو شر أو حسن أو قبيح (٢) ويفلسفون في هذا المعنى ويقولون إن الشعور بالحياء يتضمن تصور الإثم، فلو لم يكن الإثم في الحياة لما كان الحياء، فترك اللباس هو ترك للإثم وتصوره، وعلى ذلك يجب

(١) تاريخ الإسلام في الهند ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ المسلمين في شب القارة الهندية جر ١ ص ٢١ ـ تاريخ الإسلام في الهند ص٠٥.

على كال ناسك يويد أن يحيا حياة بريئة من الإثم أن يعيش عارياً ويتخذ من على كال ناسك يويد أن يحيا حياة بريئة من الإثم أن يعيش عارياً ويتخذ من على الماء والسماء لباساً له(١).

المواء والمحافظة الجينيون إلى فرقتين: فالأولى تميل إلى التقشف التام وانكار وقد انقسم الجينيون إلى فرقتين: فالأولى أما الثانية فمعتدلة في الذات متخذة من حياة مهاديرا الأولى في كنف والديه حين كان يتمتع مؤون الحياة متخذة من حياة مهاديرا الأولى في كنف والديه حين كان يتمتع مالخدم والملذات قدوة لها.

وأتباع المذهب لا يصلون إلى المليون ببلاد الهند في الوقت الحاضر ومعظمهم من كبار التجار وقد ساهموا كثيراً في تراث الهند الثقافي والفكري، وهم بمقتضى أصول دينهم سلميون هادئون يميلون إلى الخير.

وأما في بلاد السند يكاد لا يوجد لهم وجود، وقد دخلوا الإسلام مثل البوذين بعد الفتوحات العربية وكانوا حينئذ قلة جداً، ومما ساعد على الفراض هذه الديانة هو أحكامها الصعبة في التقشف والحرمان من متع الحياة، فلا حرم على أتباعها التملك والزواج والتدثر بالثياب ولذلك يتناقص عدد أناعها بالتدريج في داخل بلاد الهند نفسها حتى تنقرض هذه الديانة بعد زمن غبر طويل لعدم ملاءمتها مع الحياة البشرية(٢).

#### الدبانة البوذية (البدهية أو السمينة):

البوذية إحدى الديانات القديمة المعروفة التي ظهرت في بلاد الهند وبلاد السند قبل أكثر من خمسمائة سنة قبل الميلاد، وبقيت مئات السنين ثم انتقلت ال البلاد المجاورة كسيلان وبورما وسيام والصين واليابان حتى أصبحت هذه البلاد الآن هي الموطن الحقيقي لازدهار البوذية بعد أن اضمحل شأنها من منبعه الأصلي بلاد الهند نفسها، ويقدر معتنقوها في هذه البلاد بحوالي خمسمائة ملبون نسمة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ص ٢١.

حياة بوذا ونشأته:

ولد بودا مو العارف المستنير» أما اسمه فهو «كوتاما» أو «سدهارتا» وكانت لقب له ومعناه «العارف المستنير» أما اسمه فهو «كوتاما» أو «سدهارتا» وكانت لقب له ومعناه المعناة ولادته في السود من من مظاهر البؤس والشقاء والمرض منعمًا، ولكن لفت نظره ما كان يراه من مظاهر البؤس والشقاء والمرض منعما، وقعل الطبقات، فأخذ يفكر في هذه المظاهر وفي الحباة والتفاوت الاجتماعي بين الطبقات، فأخذ يفكر في هذه المظاهر وفي الحباة والتعارف والقطاعها بعد حين، فأفزعته هذه الحقيقة فترك حياة القصور والنعيم، وانقطع يفكر ويبحث عن مخرج من هذه الألام، وكان يلازم شجرة يجلس تحتها يفكر، وقد صارت هذه الشجرة بعد ذلك ذات مكانة مقدسة ما زال البوذيون ينظرون إليها نظرة تقديس، وهي الآن في منطقة كايا بولاية بيهار

وعاش بوذا حياة مرة قاسية في الغابات والصحارى فترة من الزمن يعاني آلام البؤس والفقر والجوع ويمارس أنواع الرياضات الجسمية والروحية حتى استطاع أن يصل إلى حالة من التجرد من الماديات، ويعلو بنفسه عن الشهوات، حتى أدرك أن الشهوة هي أم الشرور في الحياة، وأنه لا بد من القضاء عليها، حتى يحس الإنسان بالسعادة والراحة، وأخذ يدعو الناس إلى هذا التحرر نحو أربعين سنة مرتحلًا من مكان إلى مكان، يبشر بالمحبة بين الناس، ويدعو إلى الزهد وأن يعطف الإنسان على كل مخلوق ولو كان حيوانا، وأن ينظر إلى المخلوقات كلها نظرة فيها رحمة وحنان بعيداً عن التعالي والغرور، وعمل بوذا نفسه بما كان يدعو إليه من مبادىء، فكان يقاسم الناس آلامهم، ويدعوهم إلى مبادئه الرحيمة، مبادىء الحب والعطف والتسامح (١). ويذهب البعض إلى أن هناك تشابهاً بين ما نسج حول بوذا وحياته وبين

<sup>(</sup>١) حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٦.

عليه السلام عنه، فقد لاحظ هذه الناحية المؤرخ ما فاله اتباع عيسى عليه السلام عنه، فقد لاحظ هذه الناحية المؤرخ ما فاله الناحية المؤرخ من عند قال: نجد أوجه شبه شاملة بالنظ في ما قاله الباع حيث قال: نجد أوجه شبه شاملة بالنظر في حوادث حياة بوذا بوذا بودا مساف المنظر في حوادث حياة بوذا بوذا بودا المنجيل بشأن عسد (١) ١٠ من القاصيص الانجيل بشأن عسد (١) ١٠ من جرستاف بورد المنجيل بشأن عيسى (١) كما تدعو البوذية إلى أن الخرافية وبعض غضيه بالكظم والعقم، من الله الله الله المنافقة الحرافية وبه على غضبه بالكظم والعفو، ويزيل الشر والكراهية بالحب، بل يغلب الرء على غضبه بالكظم والعفو، ويزيل الشر والكراهية بالحب، بل يغلب البوذيون الماء المقدس والبخور وأضاءوا معابدهم بالشموع، كما لله الله المانية فارتدى رجالها مسوحاً خاصاً بهم، وحملوا المسابح واعتكفوا بالله بوذا سابق على عيسى عليه السلام بأكثر من خمسمائة سنة، وأن البوذية وأفكارها قد تسربت إلى البلاد الأوروبية من بلاد الهند بواسطة دعاة الامبراطور اشوكا الهندي بالدعوة إلى المذهب البوذي ولا سيها بعد غزوة الاسكندر الأكبر لبلاد الهند والسند في سنة ٣٢٧ قبل الميلاد(٣) .

#### نعالبم البوذية :

لم تبحث البوذية في أمر الإله كما هو الشأن في البرهمية، وقالوا إن القصد الأول لبوذا كان تطهير النفس من شهواتها وتحليها بالأخلاق في معاملاتها مع الناس، وتنظيم الأمور الاجتماعية والقضاء على نظام الطبقات، ولذلك تدور نعاليم بوذا كلها حول هذا الأساس الخلقي والاجتماعي: لا تقتل، لا تسرق مالا، لا تشرب خمراً، لا ترقص، لا تكذب، لا تزن، لا تكن مترفاً، لا تنكبر، لا تكن ظالماً.. الخ وكان أهم شيء اهتم به بوذا نفسه هو العمل على إلغاء نظام الطبقات الذي أوجدته الديانة البرهمية القديمة لمصلحة البراهمة ، وأن البوذية الأصيلة لم تحتفل بالطقوس البرهمية الرسمية من الغسل في الأنهار القدسة، والمداومة على الصيام والاشتغال بالعبادات المتعبة والجولان عراة

<sup>(</sup>١) حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) الهند وجيرانها لبول ديورانت ص ١٩٨ ـ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ص ١٩. (٣)... (٣) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٢.

حفاة، وتقليد الرهبان في حلق الرؤ وس أو تلبيد الشعر وتتريب الجسد حفاة، وتقليد الرهبان في حلق لذلك ليس له حظ في النجاة عند البوذية(١). وعرض النذور والقرابين، فكل ذلك ليس له حظ في النجاة عند البوذية(١).

وتنكر البوذية وجود خالق للعالم وأن الموجودات كلها ليست إلا ومن وتنكر البودية وان الحديث عن الكون وهل هو متناه أو لا متنامي وظواهر باطلة فانية، وأن الحديث عن الكون وهل هو الا أسطى وظواهر باطلة فانية، وظواهر باطنة والبدن أو انفصالها ما هو إلا أسطورة وخرافة من والروح وامتزاج النفس والبدن أو انفصالها ما هو إلا أسطورة وخرافة من والروح والمرب عن الكر بوذا القضاء والقدر وقال بأن مصير كل حم خوافات الأساطير، وكذلك أنكر بوذا القضاء والقدر وقال بأن مصير كل حم منوط بسلوكه الذي قد يقوده إلى السعادة أو إلى الشقاء، فلا آخرة ولا جنة بنعيم ولا سقر بحميم، كما أنكروا فكرة التناسخ والحلول وغيرها، وقد سخ بوذا من البراهمة سخرية شديدة فهدم كيانهم حين أعلن بأن الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيعة واللاهوت مسائل لا تستحق النظر، وأن القرابين والأدعية ما هي إلا من صناعة الكهنوت، كما هاجم نظام الطبقات ضمناً حين صرح بأن الناس أشرافهم وأدنياءهم كلهم سواء(٢) فهو يشير بذلك إلى أنه ليس من العدل أن تتمتع البراهمة بكل شيء وأن يحرم الشودرية من كل شيء، وإلى أنه ليس من الحكمة أن لا يكون للاكشترية الحاكمة إلا سلطة ظاهرية جوفاء وأن لا يكون للغيشية الأعيان والتجار حق الخروج من دائرة طبقتهم الثالثة مهما بلغوا من الكمال والعلم أو الجاه والثروة.

وكانت البوذية \_ كما أشرنا سابقاً \_ في أول أمرها مذهباً خلقياً يرمي إلى تزكية النفس وتحررها من الشهوات، ومذهباً اجتماعياً يدعو إلى الحب والتسامع والعمل للتخفيف من آلام الإنسان، وإلى المساواة والعدل بين الناس جميعاً بعكس البرهمية، ثم بمرور الزمن أخذت الديانة البوذية تتعقد وتتشعب حسب أفكار أتباعها الدارسين لها والداعين إليها، حتى أصبح لكل قرن بوذية تختلف

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جـ ١ ص ٢٠ و ٢١.

فليلًا عن البوذية السابقة واللاحقة، وفي النهاية صارت للبوذية أفكار فليلة (١).

## إنتثار البوذية وزوالها ببلاد الهند والسند:

ظهر بوذا في الوقت الذي كان الناس يعيشون تحت ظلم الديانة البرهمية التي قسمت الناس إلى طبقات غير عادلة في بلاد الهند والسند، وكانوا ظامئين الي مذهب جديد ليخلصهم من الأفكار السيئة والطقوس الصعبة، ومن تعالى على البراهمة، ومن الذل والعبودية، ولما ظهر بوذا بالمبادىء الأخلاقية الاجتماعية التف الناس حوله ودخلوا في مذهبه وأيدوه ونصروه، وظل بوذا بدعو إلى مبادئه مدة حتى توفي سنة ١٨٠ قبل الميلاد، ولم تكن البوذية قد أخذت شكلًا رسمياً حتى لفتت هذه المبادىء نظر الامبراطور أشوكا امبراطور الهند الشمالية في القرن الثالث قبل الميلاد، بعد أن خاض حروباً قاسية حتى مال إلى حياة الرحمة والحب والسلام، فاعتنق دعوة بوذا ودعا إليها في حماس وأرسل رسله إلى الممالك المختلفة يدعون إليها وبذلك صار الامبراطور داعياً عملياً للبوذية حتى انتشرت واكتسحت في طريقها الديانة البرهمية القديمة، وظل الأمر هكذا عدة قرون حتى أخذت البوذية تضعف بينها كانت الديانة البرهمية تسترد مكانتها الضائعة شيئاً فشيئاً فيما بعد حتى انحسرت البوذية عن موطنها الأصلي في بلاد الهند وبلاد السند، وفي نفس الوقت زاد انتشارها في البلاد المجاورة الأخرى، وعادت سيطرة البرهمية على شعوب هذه البلاد، ولم يعد للبوذية في موطنها إلا قليل من الأتباع وأكثرهم في شمال بلاد الهند وفي بلاد السند بالذات، نتيجة لاضطهادهم الشديد من جانب البراهمة والقتل العام لهم في كل مكان (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٤. (٢) حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ٣٤٤ وما بعدها ـ تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٢.

على أن الذين دخلوا الديانه البوذية من أهل الهند والسند ظلوا معترفين بآلهتهم التي كانوا يعبدونها في البرهمية القديمة، ومن هنا بدأت البوذية تختلط في مظاهرها بالبرهمية وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهبهم على عدم الاعتراف بالإله مظاهرها بالبرله، وبالتالي اندمج فريق من البوذية في طقوس البراهمة حتى يعترفون بالإله، وبالتالي اندمج فريق من البوذية في طقوس البراهمة، ومن ظهرت البوذية بمظهر البرهمية وبدأت معابدهم تظهر فيها آلهة البراهمة، ومن ظهرت البوذية تتلاشى شيئاً فشيئاً، وأصبح بوذا بعد حين إلها يعبد، ثم أخذت البوذية تتلاشى شيئاً فشيئاً، وأصبح بوذا بعد حين إلها يعبد، البوذيون، وبهذا مهد السبيل إلى انحسار موجة البوذية من بلاد الهند والقضاء عليها في القرن السادس الميلادي بعد مرور ألف سنة من ولادة بوذا ورجعت البرهمية إلى مكانتها القوية وصارت ديناً رسمياً في بلاد الهند وكذلك في القرن السابع الميلادي في بلاد السند(۱).

ومما أدى إلى زوال البوذية أيضاً في بلاد الهند والسند أنه في الوقت الذي لم يأبه البراهمة بأمر الديانة الجينية التي لم تكن خطراً بالنسبة لهم لمبالغتها في التقشف والزهد، انصرفوا بقوة طاغية إلى العمل على تقويض صرح البوذية المتساعة التي غدت تناوىء سلطانهم حتى أحدثت تغيرات غير قليلة في النظم الاجتماعية والسياسية، وصار لها أتباع كثيرون، وبمرور السنين استطاع البراهمة أن يقضوا على البوذية بقوة وسياسة مذهبية جديدة، ذلك أن رؤساء البراهمة عمدوا إلى ادخال قدر غير يسير من تطور وتسامح في شعائرهم بغية إعادة مجدهم وسلطتهم الدينية، في الوقت الذي انحرف سدنة البوذية عن مبادئها الأولى البسيطة إلى مستحدثات معقدة أقحموها على عقيدتهم السهلة، وراحوا ينشدون لأنفسهم وبذلك وسعوا الشقة فيها بينهم وبين أتباعهم الذين ألبثوا أن جذبهم تسامح البراهمة الطارىء وتدبيرهم المحكم حين أخلوا لبوذ نفسه مكاناً بين آلهتهم البرهمية وكذلك لمهاديرا نبى الجينية أو إلهها وأعلنوا له

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام في الهند ص ٥٥ ـ ججنامه بالفارسية ص ٢٧ وما بعدها.

وكانوا قد أنكروا ذلك من قبل(١) . مِيهِ الله عن البرهمية جديدة لا تختلف عن البرهمية القديمة في كثير وقد ومكذا ظهرت برهمية أصحابها تحت سيطرة البراهمة يفض ومكذا صهر المديمة في كثير وقد السترداد أصحابها تحت سيطرة البراهمة بفضل سياستهم المذهبية في كثير وقد ما وجدوه عند الأمراء الراحية بينا ما وجدوه عند الأمراء الراحية بينا المدينة وبفضل ما وجدوه عند الأمراء الراحية بينا المدينة في كثير وقد ماعلات على جهة وبفضل ما وجدوه عند الأمراء الراجبوتيين الأقوياء الذهبية المديدة من جهة وبفضل ما وجدوه من مناصرة وتشجيع ما ظهروا في المرفع على مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في مدارسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية الجديدة في المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية المحلوبية المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية المحلوبية المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت عقيدتهم وهي البرهمية المحلوبية المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت المراسم في كل مكان، حتى انتشرت المراسهم في كل مكان، حتى انتشرت المراسم في كل مكان الم لله المارة الهندية كلها لا يضرها وجود تلك الجينية الضئيلة ولا البوذية

# بونف أصحاب الديانات القديمة ببلاد السند والبنجاب من العرب:

كانت بلاد السند تحكمها قبل الإسلام زهاء قرن أسرة مالكة تعرف في الناريخ بأسرة سيهاسي وكانت هذه الأسرة بوذية المذهب، ثم في أول سنة من الفرن الأول الهجري أي في صدر الإسلام انتقل حكم البلاد إلى رجل يسمى جج وكان برهمي المذهب وحافظاً للكتب البرهمية المقدسة لأنه كان من أسرة بين برهمية، فقد كان والده سادن معبد الور بينها كان شقيقه جندر الزاهد برذباً(١) وباستيلاء جج على الحكم صارت الديانة البرهمية هي الدين الرسمي للدولة وسيطرت على الدين البوذي المنتشر في البلاد رغم كون الأغلبية نبها من البوذيين.

وبذلك استطاع البراهمة أن يسيطروا على جميع مناطق بلاد الهند، بل النطقة المعزولة عنها جغرافياً وهي بلاد السند، بينها كاد لا يوجد النباع الجينية من وجود في بلاد السند في صدر الإسلام وبعد ذلك، حيث أننا لا نجد لشاطهم أثراً واضحاً في التاريخ، لأن هؤلاء كانوا مسالمين هادئين

<sup>(</sup>١) تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية ص ٢٢.

<sup>(</sup>۱) انظر حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ۲۱۱. الا

<sup>(</sup>۱) انظر ججنامه باللغة الفارسية ص ١٤ و١٧ و ٥٠.

وزهاداً مغالين في زهدهم بصفة عامة، ولذلك كان البراهمة يتجاهلونهم لقلة خطرهم على الديانة البرهمية، في الوقت الذي شددوا حملاتهم العنيفة في القضاء على البوذيين بشتى الطرق الوحشية من القتل الجماعي والاحراق العام وأنواع التعذيب، إذن كانت الديانة البرهمية هي دين أغلبية الشعب قبل الفتح العربي لبلاد السند.

وموقف أصحاب الديانات القديمة ببلاد السند مع العرب أيام الفتع العربي يختلف من ديانة إلى ديانة حسب ظروفها السياسية والمذهبية في البلاد، فالصراع المذهبي الذي كان قائمًا في تلك البلاد قبيل الفتح العربي لها بين أصحاب المذهب البرهمي الطغاة وأصحاب المذهب البوذي المتظلمين، يعتبر أهم عنصر لتلك الحياة المذهبية القاسية، ففي بداية القرن الأول الهجري حين قام (هواين تسانغ) الرحالة الصيني المعروف بجولته في شبه القارة الهندية ذكر في مذكراته أن البوذيين كانوامنتشرين في ذلك الوقت بكثرة في وادي نهر السند وفي الوديان الواقعة في المناطق الجبلية ببلاد السند والمجاورة للحدود الهندية وذلك بعد أن سكنوا هذه الأماكن هاربين من ظلم البراهمة في بلاد الهند(١) وقد ورد في مواضع كثيرة من كتاب ججنامه ذكر هؤلاء البوذيين ومعابدهم وحكامهم والمناطق التي كانوا يسكنونها في بلاد السند أيام الفتوحات الإسلامية، فيدل ذلك أيضاً على وجود الجماعات الكثيرة منهم في بلاد السند وسيطرتهم على مناطق مختلفة مهمة وعلى وجود الزعماء والحكام الكبار الأقوياء بينهم، وخاصة في مدينة النيرون ومنطقة البودهية واقليم سيوستان ومنطقة بن وغيرها(٢) كما كان زعماء البوذية يسيطرون على قلاع كبيرة وحصون عظيمة وإن كانوا من كبار الرهبان السمنيين البوذيين، وكانت لهم قطاعات واسعة منيعة وكان لهم حراس مستقلون محاربون أقوياء، فقد جاء في ججنامه أن الملك

<sup>(</sup>١) انظر ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريش بالأردية ص ٣٨.

<sup>(</sup>۲) انظر ججنامه بالفارسية ص ۱۱٦ ثم ۱۱۸ و ۱۱۹ ثم ۱۲۱ و ۱۲۲.

الد القضاء على كاهن بوذي معروف بصاحب القلعة الذي اشتهر وخامهم، فتوجه الملك جج بنفسه إلى تلك القلعة بعداوته وغالفته للبراهمة وحكامهم، فتوجه الملك جج بنفسه إلى تلك القلعة بعداوته وغالفته للبراهمة، ولكنه سرعان ما انخذل أمامه وفقد قوته وجبروته لبغض على ذلك الكاهن، ولكنه ستولت عليه هيبة ذلك الراهب البوذي فخرج مبن واجهه وجهاً لوجه، فقد استولت عليه هيبة ذلك الراهب البوذي فخرج من واجهه منزماً نفسياً ومعنوياً وسياسياً، بل وعده بتقديم المساعدات اللازمة من عنده منهزماً نفسياً ومعنوياً وسياسياً، بل وعده بتقديم المساعدات اللازمة المعبد البوذي هناك(۱) كها كان كثير من البوذية من التجار والصناع والعلماء للبعبد البوذي هناك(۱) كها كان معظم حكامها وسكانها من البرهميين مثل مدينة بعبلون في المناطق التي كان معطم حكامها وسكانها من البرهميين مثل مدينة الديل وكان بها أيضاً للبوذيين معبد معروف، ومدينة الور العاصمة السابقة المديل وكان بها معبد عظيم لهم، ونواحي اقليم سيوستان التي كان بها بعابد كثيرة للبوذيين بجانب المعابد البرهمية (۲).

كذلك يفهم من بيانات ججنامه أن البوذيين لم يكونوا يسعون لحماية الأسرة الحاكمة من البراهمة أيام الفتح العربي، ذلك أنهم لم ينسوا تلك المظالم الوحثية التي لاقوها من هؤلاء البراهمة في شبه القارة الهندية لمئات السنين حتى اضطروا في النهاية للانتقال إلى شمال الهند ولا سيها إلى بلاد السند واستوطنوها واستطاعوا أن يتنفسوا قليلًا الحرية المذهبية، ولكنهم لم يتخلصوا غاماً من الاضطهاد المذهبي والاجتماعي ولا من عداوة البراهمة لهم من النواحي الأخرى، فتلك العوامل المذهبية والسياسية والنفسية والاجتماعية كلها، شجعت البوذيين على الترحيب بالعرب الفاتحين أصحاب الدين الإسلامي، دين العدل والمساواة والرحمة، فتعاون البوذيون معنوياً ومادياً مع المرب للقضاء على جبروت حكام البراهمية وظلمهم الذي ملأ البلاد، وقد علا بعض المؤرخين مساندة البوذيين للعرب من أهم الأسباب التي أدت إلى علا البرهمية بسهولة في بلاد السند(۳).

<sup>(</sup>۱) جبنامه بالفارسية ص ٤٤ ـ ٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الغزو العربي للهند لماجمدار الهندي ص ٣٨ باللغة الانجليزية:

وعلى العموم فإن البوذيين في كل بقعة من بلاد السند كانوا يسللون العرب ولا يرغبون في القتال ضدهم بل كانوا يرحبون بهم ويعاونونهم في الغطط العسكرية لإتمام مهمة الفتح العربي حتى تزول الدولة البرهمية الخطط العسكرية لإتمام مهمة الفتح العرب على مساعدة العرب بل ويتخلص البوذيون من ظلمهم، لم يكتف البوذيون على مساعدة العرب بل نجد أن كثيراً من الجماعات البوذية قد دخلت الإسلام أفواجاً أفواجاً أيام الفتوحات وبعدها باستمرار حتى يكاد لا يسمع عن وجود البوذيين بعد ذلك في بلاد السند، وهذا يؤيد ما نذهب إليه من أن أغلبية البوذيين قد دخلوا الإسلام في عهد العرب.

وأما موقف أتباع البراهمة فكان بصفة عامة ضد العرب مذهبياً وسياسياً فهم لم يرغبوا رغبة جماعية في الدخول في الإسلام كالبوذية إلا في حالات قليلة، ولكن بعض البرهميين من الزعاء والقواد وزعاء القبائل ببلاد السند دخلوا في طاعة العرب أيام الفتوحات حين وجدوا كفة الميزان في صالح العرب وسالموهم وعملوا تحت رايتهم حتى تم الفتح ودخل البقية في طاعة العرب أيضاً مرغمين وقبلوا حكمهم.

ونذكر هنا بعض الأمثلة للحكام البوذيين وكذلك للبرهميين الذين انضموا برغبتهم وبدون قتال إلى الفاتح محمد بن القاسم الثقفي أيام الفتوحات، وكانوا خير معينين له سياسياً وعسكرياً، فمن الحكام البوذيين مثل بهندركن حاكم مدينة النيرون والأمير كاكه بن بسايه حاكم منطقة البودهية ومعظم قواده والأمير موكه بن بسايه حاكم منطقة بت والأمير راسل الحاكم الثاني لمنطقة بت وكان من كبار قواد الملك داهر حتى قبيل المعركة المصيرية بين محمد ابن الفاسم والملك داهر، وكذلك الأمير ككسه بن جندر حاكم منطقة باته وكان في الغالب بوذياً لأنه كان ابن الملك جندر البوذي(۱) وأما من كبار

The Arab Invasion of India, by Majumdar, Bulletin No. XV. Decca University=Supplement, Printed at the Diocesan Press, Madras, 1931 - 37.

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۲۳ ثم ۱۳۱ و۱۳۳ ثم ۱۲۰ و ۱۲۱.

المحملة المحملة والعسكوية للبرهميين الذين لجاوا إلى محمد بن الغلسم والملك داهر (۱) وبالإضافة إلى عشرات من القواد الذين استسلموا الناء والملك داهر (۱) وبالإضافة إلى عشرات من القواد الذين استسلموا الناء ونبعد فتح المدن والقلاع في راور والور وبرهمناباد والملتان وغيرها، ومن المودية التي قبلت الطاعة للعرب بدون قتال مثل قوم چنه المفيعين المباعات البوذية التي وكذلك جماعات من القواد والجنود البرهميين أحدية من اقليم سيوستان (۲) وكذلك جماعات من القواد والجنود البرهميين الفحموا إلى العرب أثناء القتال بين محمد بن القاسم والملك داهر وأيضاً الذين الطاعة قبائل سندية مختلفة مثل زط اللوهانة، وقبيلة السمة وقبيلة السمة وقبيلة السمة وقبيلة السمة وقبيلة المهائل قد دخلوا الإسلام أيام الهنوعان وبعدها في عهد العرب ببلاد السند والبنجاب.

<sup>(</sup>۱) جبنامه بالفارسية ص ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۹۹. (۱) ناريخ المعصومي بالأردية ص ۲۲ و ۲۳. (۱) جبنامه بالفارسية ص ۱۷۷ - ۱۷۹ ثم ۲۱۶ و ۲۱۰ ثم ۲۲۰ و ۲۲۰.

### الفصل الثاني

# إنتشار الإسلام في شبه القارة الهندية (بلاد الهند وبلاد السند)

تذكر لنا كتب التاريخ أن الإسلام حين أخذ ينتشر في شبه القارة الهندية بدأ في الانتشار بعد ظهوره مباشرة في سواحل جنوب بلاد الهند على أيدي التجار العرب والجاليات العربية المقيمة هناك، بينها تأخر انتشار الإسلام في سواحل بلاد السند، وأما الدعوة المنظمة إلى الإسلام في بلاد السند فقد بدأت بعد الفتح العربي لها في أواخر القرن الأول للهجرة.

### (أ) إنتشار الإسلام في السواحل الجنوبية لبلاد الهند:

كانت العلاقات التجارية قائمة بين العرب وسكان سواحل جنوب الهند منذ آلاف السنين قبل الإسلام، كانت الأسر والجاليات العربية تقيم في هذه السواحل، وكان العرب يقومون بالتجارة ما بين البلاد العربية وبلاد الهند وغيرها عن طريق البحر والبر(١).

ولما سمع العرب هناك عن ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية دخلوا فيه بعد سنوات قليلة من بعثة الرسول الأعظم محمد على ثم أخذت الجالبان العربية في بلاد الهند تلعب دورها كمراكز تبليغ للإسلام بطريقة غير مباشرة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الملاحة العربية (عربون كي جهاز راني) لسليمان ندوي ص ٢٣ باللغة الأردية.

كان الإسلام قد أثر على الحياة الاجتماعية للعرب بشكل ملحوظ ما على الماطق إلى أن يلاحظوا ذلك التغيير على العرب وكانوا يتعجبون يكان تلك المسبب في ذلك، حتى سمعوا من العرب عن ظهور دين جديد ويسماءلون عن السبب في وهو الإسلام، وكانوا يتناقشون المسائل الإنسانية من خلال الجزيرة العربية، وهو الإسلام، وكانوا يتناقشون المسائل الإنسانية من خلال في المسامية العادلة، كما كان بعض العرب أنفسهم يتلهفون على تبليغ السامية العادلة، كما كان بعض العرب أنفسهم يتلهفون على تبليغ نالمهم من الفرص بقصد الدعوة أو بقصد الإخبار، وذلك لفرحتهم الإسلام منتهزين الفرص بقصد الدعوة أو بقصد الإخبار، وذلك لفرحتهم الكبرة بهذا الدين الحنيف الذي أخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العرفة والحق (١).

في الوقت الذي كانت الحلافات المذهبية قد بلغت أشدها في جنوب بلاد الهند بل في شبه القارة الهندية كلها بين أصحاب المذاهب البرهمية والبوذية والجينية اللتين ثارتا عليها بسبب المبنة، وكانت البرهمية تحارب البوذية والجينية اللتين ثارتا عليها بسبب علينها لنظام الطبقات غير العادل في المجتمع، مما اضطر معه البوذيون المبنيون بالانتقال إلى المناطق الشمالية لبلاد الهند ولا سيما إلى بلاد السند، وكان أصحاب الديانة البرهمية بجانب اشتراكهم في المناظرات والمباحثات اللبنية لإيجاد حجج بل حيل لقمع أصحاب المذاهب الأخرى، كانوا بينلون سلطتهم السياسية أيضاً في القضاء على المذهبين الأخرين، بينمون بالفتل الجماعي والتعذيب الوحشي لأتباعها بتأييد الحكام أنفسهم، ولا شك في أن سكان بلاد الهند وبلاد السند ما عدا البراهمة كانوا يعيشون في مذا الوقت في الفوضى المذهبية والفكرية والقلق النفسي وعدم الشعود المستمر على الأرواح والأملاك، وكانوا لذلك

<sup>(</sup>۱) بر عظيم باك وهندكي ملت إسلامية (الأمة الإسلامية في الباكستان والهند) للدكتور اشتياق مسن قريشي ص ١ باللغة الأردية وكذلك انظر الدعوة إلى الإسلام للمستشرق أرنولد من قريشي ص ١ باللغة الأردية وكذلك انظر الدعوة إلى الإسلام للمستشرق أرنولد من قريشي ص ١ باللغة الأنجليزية .

Arnold: The preaching of Islam, A history of propagation of the Muslim faith.

pp. 409 - 419, Lahore, 1956, London, Oxford University Press, 1935.

يفكرون في الخلاص منها والبحث عن مذهب أو دين جديد عادل يضمن لمم الحرية الروحية والسعادة الاجتماعية.

### دور التجار والجاليات العربية في الدعوة إلى الإسلام:

وكان للتجار العرب نفوذ كبير في سواحل بلاد الهند وكانوا قد حصلوا على الإذن للانتقال ببضائعهم التجارية من المدن الساحلية إلى المدن الداخلية على الله التجارية، وكان البراهمة الأخرى، كما كانوا ينتقلون من ميناء إلى ميناء بسفنهم التجارية، وكان البراهمة المعرى، لا يرون خطراً للإسلام والمسلمين سياسياً لقلة عدد العرب، وبالتالي لم يكونوا يهتمون بالتجار العرب أو قيامهم بالتبليغ للإسلام بقدر اهتمامهم الشديد بالبوذيين ومحاربتهم سياسياً ومذهبياً (١) لأن التجار العرب بجانب كونهم من الأقلية كانوا يساهمون بقسط كبير في النشاط التجاري وفي زيادة الدخل القومي لبلاد الهند مع عدم تدخلهم في الأمور السياسية فيها، ولذلك كان الحكام والعوام يعاملونهم معاملة طيبة وباحترام بالغ، وكانوا يهتمون بأقوالهم وأفعالهم أيضاً، وبذلك كان العرب في مأمن من الضغط المذهبي والسياسي وبعيدين عن شر البراهمة ولذلك عاشوا في استقرار وطمأنينة، قائمين بشعائرهم الدينية ومبلغين للإسلام في كل ناحية وفي كل مناسبة بطريقة عادية غير منتظمة (٢).

ويبدو أن نفوذ هؤلاء التجار العرب أو تلك الجاليات العربية قد ازداد بعد دخول العرب في الإسلام، فقد ذكرت الكتب التاريخية عن قيام جاليات عربية جديدة في المدن الساحلية ببلاد الهند ابتداء من أوائل القرن الأول للهجرة إلى القرن الرابع الهجري (٣) كما ظهر التقدم بوضوح في جميع مجالات الحياة عند هؤلاء العرب بعد مجيء الإسلام، وبالتالي أثر في الحالة التجارية

<sup>(</sup>١) انظر بنود جـ ١ ص ٣٩ نقلاً عن ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة جـ ٤ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) العلاقات بين العرب والهند (غرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ٥٩ باللغة الأردية الأردية.

وساعد على توسيع ميدانها ولا سيما بعد استيلاء العرب على غرب آسيا وشمال وساعد الفتوحات الإسلامية فيها، وبذلك اتسعت دائرة التجارة العربية المرية السفن التجارية تتحرك من مواني البحر الأبيض المتوسط وتسير إلى مرك السند وبلاد الهند وخليج البنغال (بنكلاديش) ثم إلى بلاد المناد الثالما المتقدم الشاما المناد المناد الشاما المناد الم مواني بارد (بمحدديش) مم إلى بدرد الصين (المحدديش) مم إلى بدرد الصين (المحدديش) مم إلى بدرد الصين (المحدديش) مم إلى بدرد الصين (المحددية منالما المحددية منالما المحددية منالما المحددية منالما المحددية منالما المحددية منالما المحددية المح العبرب بتلك السواحل الهندية وبالتالي في زيادة انتشار الإسلام بها.

ولا شك في أن العرب بعد أن دخلوا الإسلام وتغيرت حالتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بدأوا يهتمون بالناحية الدينية اهتماماً كبيراً، وكانوا والإجماعة بالجماعة شعاراً اجتماعياً مهمًا للينهم، فلم يكونوا يهملون الله الفرائض مراعاة للظروف الاجتماعية أو خوفاً من غضب أفراد الذاهب الأخرى وذلك لتأكدهم من صحة هذا الدين ولإيمانهم بحماية الله لم: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُم ويشبت أقدامكم ﴿ فَكَانَ مِنْ أَثْرُ إَصْرَارُهُم عَلَى المني في طريق الحق بتمسكهم بدينهم وإخلاصهم له أن اعترفت الحكومات الهندية المحلية أيضاً بحرية العرب في الشؤون المذهبية وحق التصرف في المعاملات الاجتماعية والاقتصادية حسب أحكام الشريعة الإسلامية(١) ومنذ أواخر القرن الأول الهجري أخذت الجاليات العربية تزداد توسعاً بمرور الزمن (٢) حتى ارتفعت نسبة السكان العرب في بعض المناطق بالسواحل الهندية الجنوبية إلى عشرين في المائة، وهذه النسبة الكبيرة للعرب لم تكن نتيجة لقدوم العرب الجدد من الخارج فحسب بل كانت أيضاً بسبب زواج العرب من نساء نلك البلاد وكثرة الإنجاب وكان أولادهم منهن يعاملون أيضاً كمعاملة العرب

<sup>(</sup>١) حوراني Hourani: Arab Seafaring P.62 نقلاً عن ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ٣ باللغة الأردية.

<sup>(</sup>۱) عجائب الهند لبزرك بن شهريار ص ۱۲۰.

Thurston: castes and Tribes of Southern India V. 4 P.119. (۴) نقلاً عن ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص o باللغة الأردية.

الأجانب وبالتالي كان يزيد عدد المسلمين ويزداد انتشار الإسلام(١).

الأجانب وباللي وباللي ويمان التبليغ للإسلام في القرن الأول الهجري في السواحل الجنوبية لبلاد الهند، كان على أيدي هؤلاء التجار العرب والجاليات العربية المقيمة هناك، ثم لما كثر كبار علماء الإسلام ولا سيما في القرن الخامس الهجري بدأ هؤلاء العلماء في تثقيف المسلمين وإدخال الكثيرين من غير المسلمين في دائرة الإسلام، وبذلك تعتبر الخدمة التي قدمها هؤلاء العرب التجار والجاليات العربية حتى القرن الخامس الهجري ببلاد الهند أكبر خلمة للإسلام وأعظم هدية لهؤلاء الذين تشرفوا بدخولهم في نور الإسلام.

### (ب) انتشار الإسلام في بلاد السند والبنجاب (باكستان الحاضرة):

علمنا مما سبق أن الجاليات العربية التي كانت تقيم في السواحل الجنوبية لبلاد الهند قد دخلت الإسلام منذ بداية القرن الأول للهجرة، وكانت تعش وتعمل في رعاية الحكومات الهندية وتنمتع بالحرية الدينية والاحترام والرفاهية، ولكن التاريخ لا يذكر لنا بأن مثل تلك الحالة كانت موجودة في السواحل السندية أيضاً قبل الفتح العربي لبلاد السند والبنجاب كلها في أواخر القرن الأول الهجري، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحكام المحليين في هذه المناطق السندية لم يكونوا يرحبون بالعرب مراعاة لمصالحهم المختلفة، لأن الدولة العربية الإسلامية كانت قد اتسعت كثيراً في منتصف القرن الأول للهجرة حتى أخذت تقترب من حدود بلاد السند وكادت تحيطها من كل جانب، ولذلك كان حكام بلاد السند يخشون سياسياً على مصالحهم الشخصية والوطنية، وبالتالي لم يكونوا يشجعون العرب على الاقامة على السواحل السندية حتى لا يصبح لهم أثر أو نفوذ على تلك المناطق، وكذلك العرب

Innes: Malabra and Anjenga District Gazetter, pp. 44, p.190. (١) نقلاً عن ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ٦ باللغة الأردية.

كانوا يفضلون مجرد المرور بموانيها مثل ميناء الديبل وميناء تيز(۱) ولا الفهام في تلك السواحل السندية لوجود القراصنة من أهل السند وعدم بميلون للإقامة في تلك السواحل السندية لوجود الأخطار في الطرق التجارية في داخل سيطرة المحام عليهم، وأيضاً لوجود الأخطار في الطرق التجارية في داخل بلاد السند والبنجاب بسبب اقامة بعض القبائل السندية الخطيرة مثل قبيلة بلاد السند على مقربة منها بقصد القيام بالهجوم على القوافل التجارية الزط وقبيلة الميد على مقربة منها بقصد القيام بالهجوم على القوافل التجارية ونب أموالها وقتل من يعترض طريقها، هذا بالإضافة إلى رداءة المناخ ونب أموالها وكثرة الهضاب في بلاد السند، فتلك الأسباب لم تكن المعروي وقلة المياه وكثرة الهضاب في بلاد السند، فتلك الأسباب لم تكن نشجع العرب على ركوب المخاطر والمغامرات وإلقاء الأرواح إلى التهلكة في سبل التجارة، ولذلك لم تكن للعرب جاليات في تلك السواحل أو الولايات السندية قبل الفتح العربي.

### العرب في إقليم مكران بالسند ودورهم في نشر الإسلام:

ولكن لا ننسى بأن هناك منطقة واحدة من مناطق بلاد السند الواسعة وهي (منطقة مكران) التي اعتبرها كثير من الجغرافيين العرب وغيرهم إقليماً مهاً من أقاليم تلك البلاد في ذلك العهد، وباباً للدخول إلى بلاد السند، فهذه المنطقة كانت في أيدي العرب منذ أوائل القرن الأول للهجرة وكان الوالي الأموي يحكمها بصفة رسمية من قبل الخلافة الأموية، ولذلك يمكن لنا الغول بأن كثيراً من التجار العرب وأفراد الجاليات العربية كانوا يقيمون في ولاية مكران قبل فتح العرب لبلاد السند، وذلك منذ خلافة معاوية إلى سنة بأن العرب قد أثروا في سكان مكران من الناحية المذهبية والفكرية في تلك بأن العرب قد أثروا في سكان مكران من الناحية المذهبية والفكرية في تلك النزة التاريخية المبكرة ولا سيها في البوذيين الذين كانت لهم صلة قوية بالسكان في داخل بلاد السند، وعن طريقهم كانت أخبار العرب وأخبار دينهم الإسلام فل إلى جميع سكان بلاد السند.

<sup>(</sup>۱) انظر ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ٢٣ باللغة الأردية.

فلم يكن من السهل أن يتعلقل العرب المسلمون إلى داخل بلاد السند فلم يكن من السهل أن يتعلقل الفتح العربي لأسباب جغوافية السند فلم يكن من السهل فلم يكن من السهل فلم يكن من السهل وقبل الفتح العربي لأسباب جغرافية واستد في الوائل القرن الأول للهجرة وقبل الفتح العربي لأسباب جغرافية واجتماعية في أوائل الفيا، ولكن هذا كله لم يمنع أهل السند من الماء ولكن هذا كله لم يمنع أهل السند من الماء ولكن هذا كله لم يمنع أهل السند من الماء ولكن هذا كله لم يمنع أهل السند من الماء ولكن هذا كله الماء ولكن هذا كله الماء ولكن الماء ولكن هذا كله الماء ولكن الماء ولكن هذا كله الماء ولكن في أوائل القرن الأول على ، والحن هذا كله لم يمنع أهل السند من الاختلاط وسياسية كما أشرنا إليها، ولكن هذا كله لم يكونوا خائفين من الدن المختلاط وسياسية كما أشرنا إلى ، فأهل السند لم يكونوا خائفين من الدن الم وسياسية كما اشرا إليه و العربي، فأهل السند لم يكونوا خائفين من السفر في الاختلاط بالعرب قبل الفتح العربي، فأهل السند في جنوب الهند، فقد كان من السفر في البعار بالعرب قبل الفتح المربي المنود في جنوب الهند، فقد كان يشاهد بعض المنود في جنوب المند، فقد كان يشاهد بعض بعض ما كان كثير من السفن العربية (١) بل كان كثير من ال بعكس ما كان علي السفن العربية (١) بل كان كثير من السند على السفن العربية (١) بل كان كثير من السند يقيمون المسافرين من أهل السند على السفن عدد الخليفة عمد الماليان في البلاد العربية من أفراد قبيلة الزط السندية إلى الجيش العرب بلاد فارس إنضم عدد كبير من أفراد قبيلة الزط السندية إلى الجيش العرب بعد أن قرروا الانفصال عن الجيش الإيراني، ونقلوا العربي وأعلنوا إسلامهم بعد أن قرروا الانفصال عن الجيش الإيراني، ونقلوا جميعاً إلى العراق وسكنوا بعض المناطق والبطاح الواقعة بين مدينة البصرة ومدينة واسط، وأخذ عددهم في الازدياد حتى بلغ في عهد الخليفة المعتصم العباسي سبعة وعشرين ألف سندي وقاموا بفتن واضطرابات ضد الدولة العباسية (٢) وكان الخليفة على بن أبي طالب قد عين بعضاً من السند على مصارف البصرة لمهارتهم في الأعمال المصرفية والحسابات(٣) وكذلك كان حراس الخليفة عثمان بن عفان من أفراد قبيلة الزط السندية وقد دافعوا عنه يوم شهادته حتى قتلوا جميعاً على بابه قبل أن يستشهد هو رضي الله عنه(٤) وهكذا نجد في التاريخ أمثلة كثيرة عن اتصالات السند بالعرب قبل الفتح الإسلامي لبلاد السند، وعن دخولهم في الإسلام، ولا شك في أن هؤلاء كانوا يسافرون بين حين وآخر إلى بلادهم ويخبرون ذويهم وأقرباءهم وأحبابهم عن الإسلام وتعاليمه السامية وسماحته الكبيرة، ولذلك يمكن لنا القول بأنه إن لم يكن جماعات من أهل السند قد دخلت الإسلام في داخل بلاد السند

<sup>(</sup>۱) عجائب الهند لبزرك بن شهريار ص ١٤٨ و١٦٥ . (۲) سلسلة التوارين ال (٢) سلسلة التواريخ للسيرافي ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان للبلاذري ص ١٧٥.

علامهم ولا سيما من البراهمة في أوائل القرن الأول للهجوة قبل للإد السند، فإن النفوس كانت قد استعدت لقبول النخ الإسلامي لبلاد السند الطرق بواسطة السند الرحالين والمقيمين في البلاد النخ بعد أن مهد لها الطرق بواسطة السند الرحالين والمقيمين في البلاد الإسلام بعد أن منهم الذين كان بعض تعاليم مذهبهم يدعو إلى الإسلام والمساواة والمحبة بين أفراد المجتمع، ولكنهم كانوا محرومين المعرفة والعدل والمساواة والمحبة بين أفراد المجتمع، ولكنهم كانوا محرومين الميطر المخترفة المحقوق في بلادهم بسبب نظام الطبقات في المذهب البرهمي المسيطر من المدولة والشعب في بلاد السند.

على أن أهم الأسباب لعدم اهتمام العرب أو رغبتهم في الاقامة والتجارة على السند كان هو وجود القراصنة الأقوياء الذين كانوا لا يهابون سلطة في سواحل السند كان هو وجود العربة الله عند الله من الما في التحارية العربة الله عند الله في الما في الله في ن سواحل السفن التجارية العربية المارة بميناء الديبل ببلاد السند في الدولة ويهاجمون السفن التجارية العربية المارة بميناء الديبل ببلاد السند في الدولة لما المواني العربية إلى المواني الهندية ثم مواني البنغال ومواني الصين، طريفها من المواني العربية إلى المواني المندية ثم مواني البنغال ومواني الصين، طربه المجمات للقراصنة كثيراً مما تتكرر، ولذلك كانت السفن العربية ركانت هذه الهجمات للقراصنة كثيراً مما تتكرر، والمارية قلم الما تقف عند ميناء الديبل، وكانت الدولة الأموية تشكو دائمًا عن ذلك إلى الحكومة السندية ولكن بلا جدوى، حتى حدث أن استولى هؤلاء الفراصة على السفن العربية الثمانية المحملة بالبضائع والهدايا والتحف النسنة، التي أهداها ملك سيلان إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك والمجاج والي العراق، وكانت في تلك السفن بعض النسوة العربيات في طبقهن إلى الحج، وقد نهب القراصنة كل البضائع والتحف بل خطفوا النساء والنجار العرب أيضاً إلى داخل مدينة الديبل، واعتذر داهر ملك بلاد السند عن عدم استطاعته في إعادة تلك النسوة والعرب، ونفد صبر الحجاج فأرسل ملنبن لإنفاذ تلك النساء وهؤلاء العرب التجار وفشلت الحملتان واستشهد النائدان العربيان وأسر أفراد جيشها العربي، وعندئذ قرر الحجاج فتح بلاد السلا بقيادة القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي في سنة ٩٢ هـ (١).

<sup>(</sup>۱) جبنامه ص ۸۹ ـ ۹۷ باللغة الفارسية.

وبفتح بلاد السند والبنجاب فتح باب جديد هام في تاريخ الإسلام، كا فتح باب مشرق في تاريخ بلاد السند والبنجاب خاصة وتاريخ شبه القارة الهندية عامة، وقد كان ذلك إنقلاباً عظيمًا في تاريخ حياة شعوب تلك الغلق في العالم(۱) وسبباً هاماً لإنتشار الإسلام في بلاد السند والبنجاب، وبذلك تحول مركز التبليغ للإسلام من السواحل الجنوبية ببلاد الهند إلى بلاد السند رغم وجود العرب التجار والجاليات العربية بالكثرة الهائلة في تلك السواحل الهندية، وبذلك قل نشاط العرب المسلمين بالسواحل الهندية في ميادين التجارة ونشر الإسلام هناك بالمقارنة مع الحالة الجديدة بعد الفتح العربي لبلاد السند التي صارت مركزاً هاماً للتبليغ للإسلام في شبه القارة الهندية، وذلك بعد قيام الدولة العربية فيها ليعيشوا تحت رعاية حكومتهم العربية الإسلامين التي فتحت أسواقاً تجارية جديدة بعد القضاء على أخطار القراصنة والقبائل السندية في البحر والبر، وعملت على سهولة المواصلات وربط بلاد السند ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى ببلاد فارس لقربها من البلاد العربية، ثم ظهرت بعد ذلك حركات الدعوة إلى الإسلام في بلاد السند بواسطة الحكومة العربية بها.

### دعوة محمد بن القاسم الثقفي إلى الإسلام:

بعد أن انتهى القائد محمد بن القاسم من فتح عاصمة بلاد السند سنة ٩٢ هـ وجه الدعوة إلى الأمراء والحكام والوزراء والأعيان بل إلى عامة الشعب للدخول في الإسلام(٢) وقد نجح إلى حد بعيد في إدخال كثير من الزعاء وجماعات كبيرة من أهالي بلاد السند ولا سيها البوذيين منهم في الإسلام، وكان

<sup>(</sup>۱) انظر ملت إسلامية ص ٣٥ وكذلك انظر تنظيم سلطنة الدهلي للدكتور اشتياق حسين فريني ص ٣ باللغة الانجليزية:

The Administration of the Sultanate of Delhi, P.3, Lahore, Pakistan, 1942.

<sup>(</sup>٢) ججنامه ص ١٩٩ باللغة الفارسية.

المجاع بفضل تعاليم الإسلام السمحة العادلة التي سمع عنها هؤلاء القوم ثم المسانية التي كان يتحلى بها ذلك القائد الشاب القوم ثم مغر سنه لخير الإسلام.

برى بعض المؤرخين الأجانب أن دخول بعض من هؤلاء السند في الملام كان انتهازاً للفرص ولأغراض شخصية، ولكنني أرى أنه من المؤكد أن الغالبية منهم قبلوا الإسلام عن دراسة واسعة وعن عقيدة راسخة في الغلب، لأنهم وجدوا في الإسلام وفي أعمال العرب أنفسهم صفات طية، وأحبوا أن يعتنقوا هذا الدين الحنيف ليعيشوا مثل العرب أحراراً في دينهم وبعززين في حياتهم، وكذلك قارن هؤلاء القوم تعاليم الإسلام بتعاليم دينهم الفلهم في النواحي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، فوجدوا في الإسلام بماني سامية وأحكاماً عادلة لخير البشرية فضلاً عن دعوة الإسلام إلى عبادة الله الواحد القهار، فكل هذا شجعهم على قبول الإسلام من تلقاء أنفسهم كما خلن مثل ذلك من قبل في بلاد أخرى.

ونذكر هنا بعض الأمثلة لمن دخل الإسلام على يد القائد محمد بن القاسم في أبام الفتوحات، من الأفراد والجماعات، ومن القبائل والجيوش، ومن العلماء والزعماء، ففي مدينة الديبل بعد فتح العرب قلعتها التي كان بها السرى العرب فكان معهم رجل سندي يسمى (قبله بن مهترائج) ويعمل طبراً للسجن الذي كان فيه التجار العرب والنساء العربيات وجنود القائد الشهيد بديل، ويبدو أنه تأثر من الناحية الفكرية لاختلاطه بهم نحو سنتين أو المنهد بديل، ويبدو أنه تأثر من الناحية الفكرية لاختلاطه بهم نحو سنتين أو المنهد كان يرعاهم رعاية طيبة، وكان الحجاج قد أمر بقتل كل من بما السلاح في داخل القلعة انتقاماً لمؤلاء الجنود الشهداء وقوادهم الذين بمواضحية في سبيل إنقاذ التجار والنساء، ونفذ محمد بن القاسم أمر المجاح فيهم، ولما جاء دور هذا الرجل السندي، قال لمحمد بن القاسم أنه برعى العرب المسجونين رعاية كريمة وكان يصبرهم فلذلك يرجو العفو،

ولما تأكد محمد بن القاسم من صدق قوله عفا عنه، بل فوض اليد مهمة ولما تأكد محمد بن العاسم و الاقتصادية بمدينة الديبل وتأثر بمعاملة محمد بن القاسم الإشراف على الأمور الاقتصادية بمدينة الديبل وتأثر بمعاملة محمد بن القاسم الإشراف على الأمور الديه، وكان صادقاً في إسلامه ومخلصاً له، ولذا القاسم الإشراف على الأمور الله وكان صادقاً في إسلامه ومخلصاً له، ولذلك وللله على المامة الله المامة الله المامة الله المامة المامة المامة الله المامة الله المامة هذا فأعلن إسلامه مدي الثقفي إليه أكثر وعينه مترجماً لرئيس الوفد العوب القائد محمد بن القاسم الثقفي إليه أكثر وعينه مترجماً لرئيس الوفد العربي القائد محمد بن القاسم الثقفي إليه داهر ملك بلاد السند لتوجيه الانذلي العربي القائد محمد بن المعالم الله على داهر ملك بلاد السند لتوجيه الإنذار إليه وكان العربي المعروف بالشامي وأرسلها إلى داهر ملك بلاد السند لتوجيه الإنذار إليه وكان المعروف بالشامي وأرسلها (١) وزفهم من بيان مؤلف كتاب من المعروف بالشامي المعروف بالشامي المعروف بالشامي وأرسلها المعروف بالشامي والمعروف بالشامي وأرسلها المعروف بالشامي وأرسلها المعروف بالشامي والمعروف المعروف بالسامي وروان ونفهم من بيان مؤلف كتاب ججنامه أنه وكان الملك يعرف هذا الرجل(١) ونفهم من بيان مؤلف كتاب ججنامه أنه كان الملك يعرف اللغة العربية أيضاً ولذلك كلف بهذه المهمة الخطيرة، ويبدو أنه تعلم يعرف اللغة العربية أيضاً ولذلك كلف بهذه المهمة الخطيرة، ويبدو أنه تعلم يعرف اللعب الحرب المسجونين بمدينة الديبل حين كان مديراً للسجن ويعتبر العربية من العرب المسجونين بمدينة الديبل حين كان مديراً للسجن ويعتبر العربية من الحر. هذا الرجل هو أول سندي دخل الإسلام في أيام الفتوحات وكان برهمي المذهب (٢) وعلى ذلك فإن أول من دخل الإسلام ببلاد السند لم يكن بوذياً بل كان برهمياً، بالرغم من أن البوذيين كانوا متفاهمين مع المسلمين أكثر من البرهميين.

وفي سيوستان من أقاليم بلاد السند، بعد أن فتحها العرب جاء وفد من قوم «چنه» المقيمين في منطقة تابعة لإقليم سيوستان وعرضوا الطاعة للعرب وبعد أيام دخل هؤلاء القوم بجملتهم في الإسلام وكانوا يعتنقون المذهب البوذي، وبذلك يعتبر هؤلاء أول جماعة كبيرة من أهل السند البوذيين يدخلون في الإسلام أيام الفتوحات عن رغبة وعقيدة بعد دراسة تعاليم الإسلام وصفات العرب الحميدة (٣).

وكان والي مدينة النيرون البوذي ورجاله الخواص متصلين بالحجاج مبايعين له بالطاعة، لا بعد الفتح العربي لبلاد السند بل قبل الفتح بعام تقريباً، وحين دخل القائد محمد بن القاسم مدينة النيرون رحب به الوالي

<sup>(</sup>۱) انظر ججنامه ص ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲) قرر صاحب تاريخ سند ص ٦١ أيضاً أنه برهمي المذهب. (۳) تاريخ معصومي ص ٢٧ الله . (٣) تاريخ معصومي ص ٢٢ بالأردية.

المدينة، وصار مساعداً عسكرياً وسياسياً له وساعده في كثير من ويناف فتوحاته لا سيما في سيوستان بأخذ البيعة من أتباعه الكثيرين من الباعه الكثيرين من الوالي وقواده وخواصه بل شعبه إلى الإسلام، ولا توجد بيانات على الوالي وقواده في الإسلام في أيام الفتوحات ولكن الأحداث التاريخية عن دخولهم في الإسلام في أيام الفتوحات ولكن الأحداث التاريخية وأمحة عن دخولهم في السنوات القادمة والمحة في السنوات القادمة والمحة في السنوات القادمة والمناف التالية لعهد الفتوحات الإسلامية، فهم في العالب دخلوا في المنون التالية لعهد الفتوحات الإسلامية، فهم في العالب دخلوا في المناف والجيش الداله من أنفسهم بعد إندماجهم في صفوف العرب في الحكومة والجيش الداله المناف.

وفي يوم القتال الرهيب والحرب المصيرية بين محمد بن القاسم وبين داهر الله السند، توجه بعض من القواد السند مع فرقهم من الجيش أثناء المعركة ال عمد بن القاسم، وأعلنوا إسلامهم لديه، ثم عرضوا عليه خطة عسكرية رمى أن يأذن لهم بأن يقوموا بمهاجمة مؤخرة جيش داهر على غفلة في حين بزم الجيش العربي بهجوم شامل على الجيش السندي من الأمام، فوافق محمد ابن الفاسم على الخطة وجعل مروان بن أشحم اليمني وتميم بن زيد القيسي نائبن عليهم، ففاجأوا العدو بالهجوم من الخلف، في الوقت الذي قام الجيش لربي بحملة عنيفة من الأمام، فدخل الرعب في القلوب وتذبذب الجيش السلي واضطرب اضطراباً شديداً وقتل الكثيرون من أفراده(١) وهذه هي الجموعة الثانية الكبيرة من أهل السند والجماعة الأولى من البرهميين تدخل السلام على يد محمد بن القاسم نفسه أيام الفتوحات لا بالقوة وإنما بالرغبة الله الله الله المن المحمد الإسلام، مع أن الحرب كانت لا تزال دائرة وكان للك العظيم لا يزال على أشد قوته حياً يحارب بعزم وصلابة ولم يكن من المرفة نتيجة هذه المعركة المصيرية، وكان عدد أفراد الجيش العربي لا

<sup>(</sup>ا) افرأ نفصيل القصة في ججنامه ص ١٧٧ ـ ١٧٩ بالفارسية.

يزيد على الذي عشر ألفاً، بينها كان عدد أفراد الجيش السندي يزيد على مالة يزيد على مالة يزيد على الذي عشر العلى بيد الفيلة المقاتلة، بالإضافة إلى كثرة الأسلحة لدى مالة الف مقاتل وتسعين من الفيلة المقاتلة، بالإضافة إلى كثرة الاسلحة لدى السند الفيلة عن معرفة أهل السند بخبايا بلان السند الف مقاتل وتسعين س عن معرفة أهل السند بخبايا بلادهم، السند ووفرة المواد الغذائية فضلًا عن معرفة أهل السند بخبايا بلادهم، وهذه ووفرة المواد الغذائية فضلًا عن عانوا يدخلون الإسلام أو يعلنون المالية وهذه ووفرة المواد العدالية على أن الذين كانوا يدخلون الإسلام أو يعلنون الطاعة العرب الواقعة تدل على أن الذين كانوا مقتل داهر مثل حاكم الندون ال الواقعة تدل على الله القواد قبل مقتل داهر مثل حاكم النيرون البوذي وحاكم من الزعماء والحكام والقواد قبل مقتل داهر مثل حاكم النيرون البوذي وحاكم من الزعماء والحكام والقواد قبل مقتل داهر مثل حاكم النيرون البوذي وحاكم من الزعماء واحدم ر ر منطقة بت البوذي الأمير كاكه بن بسايه وإخوته ووالدهم، وكبار القواد في منطقة بت البوذي الأمير كاكه بن بسايه مثا ساك هذا الدورا منطقه بك البوت وسيوستان ثم بعض الوزراء مثل سياكر وزير داهر(١) الديبل والنيرون وسيوستان ثم بعض الوزراء مثل سياكر وزير داهر(١) وكذلك الديبل والسروت رير بير من حكام وأمراء المناطق الأخرى مثل بعد مقتل داهر دخل في الإسلام كثير من حكام وأمراء المناطق الأخرى مثل بعد منطقة الباتيه الواسعة (٢) الأمير كاكه بن جندر وهو ابن عم الملك وحاكم منطقة الباتيه الواسعة (٢) تدل على أن ذلك كان حسب رغبتهم في الوقت الذي كانوا لا يزالون أقوياء، وكان قبولهم الدخول في الدين الإسلامي لعلمهم بسماحة الإسلام وعدالته ولاسيا الصفات الإسلامية الإنسانية التي كان يتحلى بها القائد محمد بن القاسم، فلم يكن إسلام هذا العدد الكبير من القواد والحكام والآلاف من أفراد القبائل والجيوش والعوام من أهل السند وقبولهم الطاعة أيام الفتوحات بالقوة والإكراه كما يدعي ذلك أعداء الإسلام وأعداء الأمة السندية المسلمة من المؤرخين الأجانب وغيرهم.

ij

كانت أغلبية الشعب السندي تسكن المدن والأقاليم الواسعة مثل الديبل والنيرون وسيوستان وراور وغيرها، وقد رأينا كيف دخلت الأفراد والجماعات والقبائل الكثيرة بتلك المناطق في الإسلام في عهد محمد بن القاسم والبقية منهم قد قبلوا الطاعة للعرب، ولم نسمع بعد ذلك أنهم قاموا بالحركات المعادية ضد العرب إلا في حالات قليلة، ولعل الكثيرين من هؤلاء أيضاً دخلوا الإسلام في عهد محمد بن القاسم ثم في عهود من جاء بعده من الولاة

<sup>(</sup>١) ججنامه ص ۱۹۹ و ۲۰۰ بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٣٥ و١٣٦.

العرب، وخاصة أصحاب المذهب البوذي منهم الذين لم نسمع أخبارهم بعد العالب دخل البوذيون المقيمون بتلك المناطة المات المناطة المات المناطة المات المناطة المات المناطقة المات المناطقة المات المناطة المات المناطقة المناط العرب، ويحاصد البوذيون المقيم ون بتلك المناطق الحامة في الإسلام، ولك ترحيبهم الحار للعرب، ومساعدتهم لهم في التي الإسلام، ذلك، وفي الحديدة الحار للعرب، ومساعدتهم لهم في القضاء في الإسلام، وبدل على ذلك ترحيبهم الحار للعرب، ومساعدتهم لهم في القضاء على سلطة ويدل على درسول جماعات كبيرة عديدة منهم في الإسلام أيام الفتوحات البراهمة، ودخول جماعات كبيرة عديدة منهم في الإسلام أيام الفتوحات البراهمة، ودسو البراهمة، ومسلام أيام الفتوحات السندي كانوا من البوذية رغم كون نفسها، وبما أن الأكثرية من الشعب السندي كانوا من البوذية رغم كون نفسها، وج المكومة من البراهمة في أيام الفتح العربي(١) يمكن لنا القول بأن أغلبية الشعب المكومة من الراهمة في أيام عمد العربي النامي المتعبد الشعب المكومة من المسلام في عهد العرب الذي استمر أكثر من ثلاثة قرون السندي قد دخلوا الإسلام في عهد العرب الذي استمر أكثر من ثلاثة قرون السندي - الزمن، وقد وقعت مثل هذه الواقعة من قبل حين تقرب البوذيون من من الزمن، وقد وقعت مثل هذه الواقعة من قبل حين تقرب البوذيون من من الرس السلمين ببلاد فارس وتركستان وأفغانستان ودخلوا الإسلام في سنوات العرب المسلمين المرابعة المرابع العرب فتح تلك البلاد مباشرة، ولا بد أن البوذية في بلاد السند قد سمعوا أخبار البوذيين الذين تشرفوا بقبول الإسلام قبلهم في البلاد الأخرى وما وصلوا إليه من مكانة اجتماعية وسياسية في تلك البلاد بعد إسلامهم وبفضل معاملة العرب الطيبة لهم، مما شجع ذلك سكان بلاد السند البوذيين في قبول الإسلام والاندماج في العرب بسرعة وبرغبة شديدة، وكذلك يمكن لنا القول بأنه لولا كون البوذية أغلبية الشعب السندي لكان من الصعب استمرار العرب في الحكم لقرون عديدة في تلك البلاد الواسعة بسبب ظروف كثيرة ساسبة وقبلية واجتماعية.

ومن ناحية أخرى يبدو أن الديانة البوذية في عهد العرب ببلاد السند كانت تمر بمرحلة دقيقة جداً لدرجة أن علماءها أيضاً لم يكونوا ينظرون إلى دينهم بعقيدة راسخة، ولعل أهم سبب في ذلك كان يرجع إلى العوامل السباسية والنفسية والاجتماعية، وكانت الديانة البوذية في المناطق التي كانت في أبدي الحكام البراهمة قد أخذت تضمحل بالتدريج نتيجة للاضطهاد اللهمية الوحشي من جانب البراهمة في الوقت الذي كانت الديانة البرهمية

<sup>(</sup>۱) العلاقسات بين العرب والهند (عرب وهند كي تعلقات) لسليمان ندوي ص ٢٣٧ بالأردية

تأخذ طريقها من جديد للوصول إلى مكانتها المذهبية والسياسية الفوية السابقة، وأما الأغلبية من البوذيين الذين كانوا يقيمون في المناطق التي يحكمها الحكام العرب قد دخلوا الإسلام كها قلنا حين وجدوا في تعاليمه كل معاني الحكام العرب من عدالة اجتماعية وحرية دينية ولا سيها طريقاً للخلاص من مظالم البراهمة (١).

### الدعوة الثانية إلى الإسلام:

كانت الدعوة الثانية المنظمة الكبيرة إلى الإسلام، هي دعوة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الأموي، وإجابة لهذه الدعوة المباركة دخل في الإسلام عدد كبير من الأمراء والحكام في بلاد السند وخارجها، وكان معظمهم من البوذية والأقلية من البرهمية، من بينهم الأمير جيسيه بن داهر ولي عهد بلاد السند وشقيقه الأمير صصه بن داهر، وكان جيسيه في هذا الوقت يحكم منطقة برهمناباد التي خرجت من أيدي العرب منذ الاضطرابات السياسة التي قامت بعد مقتل القائد محمد بن القاسم بالعراق سنة ٩٦ هـ (٢) ولا شك في أن الحاكم إذا دخل الإسلام لا بد أن تتبعه أغلبية شعبه ولا سيا معظم قواده ورجال حكومته، وعلى ذلك دخلت جماعات كبيرة من البرهميين في الإسلام في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز العادل رحمه الله.

#### الدعوة الثالثة إلى الإسلام:

كانت الدعوة الثالثة المنظمة الكبيرة من طرف الخليفة المهدي العباسي في سنة ١٥٨ هـ، فبعد توليه الخلافة اهتم بالتبليغ والدعوة للإسلام، فكتب رسائل رقيقة في هذا الموضوع إلى كثير من حكام وملوك وأمراء العالم وبعث إليهم وفوده من العلماء ليدعوهم إلى الإسلام وكان معظم هؤلاء الحكام من

<sup>(</sup>١) انظر ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ٤٣ و ٤٥ بالأردية .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩.

يغضعون لسلطان الخليفة العباسي السياسي، فقد كان من ثعرة عده الذين المدسة عشر ملكاً وأمداً من ثعرة عده الذين يخضعون من دخل في الإسلام خمسة عشر ملكاً وأميراً وكانوا يحكمون الدعوة المقدسة من بلاد المند(١) وكانوا يحكمون الدعوة من بلاد المند(١)

مناطق على الإسلام ينتشر يوماً بعد يوم وتتسع دائرة انتشاره، بفضل وهكذا أخذ الإسلام الرسمية إلى الإسلام والعلاقات المارة انتشاره، بفضل وهكدا الدعوات شبه الرسمية إلى الإسلام والعلاقات الطيبة بين العرب الله الدعوات السند غير المسلمين، وكذلك سيد ما الما العرب تلك الدعو السند غير المسلمين، وكذلك بسبب صلات القرابة والنسب المسلمين وأهالي السند المسلمين في تلك المنطقة من المال بين العرب وأهل السند المسلمين في تلك المنطقة من العالم.

وذكر البلاذري أن ملكاً هندياً وهو ملك ولاية عسيفان قد دخل الإسلام، وكانت عسيفان في ذلك الوقت تقع في اقليم البنجاب على الحدود الإسلام الهند، ولكنها لم تكن تتبع حكومة العرب في الملتان وكان سبب دخوله في الإسلام هو عدم شعوره بالارتياح والاطمئنان في مذهبه(٢) وكان في الغالب برهمي المذهب.

وكذلك في عهد الأمير عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الهباري أمير الدولة العربية الهبارية ببلاد السند في سنة ٧٠٠هـ، طلب منه ملك لنطقة سندية مجاورة لمدينة المنصورة عاصمة تلك الدولة العربية، أن يبعث إليه بتعاليم الإسلام لرغبته الشديدة في معرفتها، فألف شاعر عربي قصيدة باللغة السندية عن تعاليم الإسلام فأرسلها أمير المنصورة إليه، فأعجب الملك بها كثيرا وطلب حضور الشاعر العالم نفسه الذي ظل معه ثلاث سنوات يفسر له القرآن الكريم كله ثم ترجمه في النهاية إلى اللغة السندية حتى أعلن الملك إسلامه لدى هذا العالم العربي(٣) وهناك أمثلة كثيرة عن دخول عظماء بلاد السند والملتان والأمراء والقواد في الدين الإسلامي برغبتهم بعد دراسة دقيقة

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۲ ص ٤٧٩. (۱) فتر الماريخ

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) عجائب الهند لبرزك بن شهريار ص ۳.

لحقائق الإسلام ومبادئه الاجتماعية العادلة.

زيادة انتشار الإسلام بسبب عملية المزج بين الأمم:

زيادة انتشار الم العرب للبلاد الأخرى تسبب في عملية مزج واسعة نلاحظ أن فتح العرب للبلاد الأخرى تسبب في الدم ومزج في النظم قوية بين العرب الفاتحين والأمم المفتوحة، مزج في الدم ومزج في النظم الاجتماعية ومزج في الآراء العقلية، وكان من أهم أسباب هذا المزج تعاليم الاجتماعية ومزج في الآراء لثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام، الإسلام في الفتح، ودخول كثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام، والاختلاط بين العرب وغيرهم في السكن والعمل في البلاد.

وتقضي تعاليم الإسلام في الفتح بأنه إذا أراد المسلمون غزو بلد وجب عليهم أولاً أن يدعوا أهله إلى دخول الإسلام فإن أسلموا كانوا هم وسائر المسلمين سواء في الحقوق والواجبات، وإن لم يدخلوا الإسلام دعوهم إلى تسليم بلادهم للمسلمين يحكمونها ويبقون هم على دينهم إذا أرادوا ذلك ويدفعون الجزية للعرب(۱) فإن قبلوا ذلك كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويكونون في ذمة المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم ومن أجل هذا يسمون «أهل الذمة» وإن لم يقبلوا الإسلام ولا الدخول تحت حكم المسلمين ولا دفع الجزية أعلنت عليهم الحرب وقوتلوا وفي أثناء القتال يحل للمسلمين أن يقتلوا المحاربين ومن يعينهم على الحرب، فأما المرأة والطفل والشيخ الفاني والأعمى ونحوهم فلا يجوز قتلهم في الإسلام، ما لم يكن أحدهم ذا رأي في الحرب يؤلب الكفار على المسلمين، وبعد الحرب يمكن المسلمين أن يأخذوا الأسرى عبيداً وجواري ثم بعد ذلك لهم الحق في أن يطلقوا سراح الأسرى منا وكرماً أو في مقابل فدية، ويدل على ذلك قوله

<sup>(</sup>۱) يراد بالجزية ضريبة على الرأس؛ يدفعها غير العرب الوثنيين من نصارى ويهود ومجوس وصابئة وبوذية وبراهمة يدفعها الرجل فقط لا النساء ولا الصبيان ولا من في حكمهم، وقد كانت الجزية المعتادة ديناراً واحداً عن كل شخص في السنة، وإذا لم يدفع الجزية جوزي بالحبس وأما الضريبة على الأرض فتسمى الحراج.

تعالى: ﴿ حتى إذا أشخنتموهم في الحرب فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ﴾ (١) أما أهل البلد المفتوح غير المحاربين فيدفعون الجزية منا بعد وإما عان كثير من أهل البلاد المفتوحة ...

وكان كثير من أهل البلاد المفتوحة يقعون في الاسر في أبدي الموب الفاتحين اثناء الحرب أو القتال ويصبح كثير منهم عبداً وجواري العرب وكان لهؤلاء العبيد والجواري أثر كبير في عملية المزج بينهم وبين العرب نواح عديدة ، وكان العرب يطلقون سراح العبيد والجواري بعد مدة من الزمن ويردون لهم حريتهم إذا دخلوا الإسلام أو أحسنوا الخدمة أو بلغوا درجة من العلم والكمال، وكان للعرب الحق في الاستمتاع بالاماء وإذا ولدت الأمة ولداً من سيدها تسمى «أم ولد» وتبقى في ذمته ولا يحق له أن يبيعها لذين كانوا يأتون إلى الوجود عن طريق الإماء كانوا كثيرين في العدد وكانوا بنبعون الآباء في الدين وبذلك كان أيضاً يزيد عدد المسلمين وبزيادة عددهم يزداد انتشار الإسلام بين الآخرين بالتأثر الفكري والاجتماعي، وقد انتج يؤداد انتشار الإسلام بين الآخرين بالتأثر الفكري والاجتماعي، وقد انتج لهذا الأرقاء والموالي والإماء الذين دخلوا الإسلام، أنتجوا في الجيل الثاني المهد الفتح عدداً كبيراً من خير المسلمين وكان منهم من حمل لواء العلم والمعرفة في تلك البلاد.

ومن عوامل الامتزاج وإنتشار الإسلام أيضاً دخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام، فقد دخل الإسلام كثير من أهل البلاد المفتوحة وامتزجوا بالعرب كأنهم منهم بعد الفتح(٢) وخدموا الإسلام بإخلاص في تلك المناطق من العالم.

وكذلك الاختلاط في السكني والعمل يعتبر من عوامل الامتزاج وانتشار

<sup>(</sup>١) هذا في غير عبدة الأوثان من العرب أو المرتدين عن الإسلام، فهؤلاء لا تقبل الجزية منهم بل

Havell: The History of Aryan Rule in India, p. 151, London, n.d. (۱)

الإسلام، فقد صارت البلاد المفتوحة مسكونة بالفاتحين العرب والمفتوحين من الهلاد واشتركوا جميعاً في الحركة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تأثر الهلاد المفتوحة بافكار الفاتحين من الناحية المذهبية والفكرية، مما أدى ذلك أيضاً إلى إنتشار الإسلام بين الطبقات المختلفة.

وكان لهذه العوامل التي ذكرناها أثرها في الامتزاج بين العرب وأهل البلاد الفتوحة، وبالإجمال فإن كل مرافق الحياة والنظم السياسية والاجتماعية والفكرية تأثرت تأثراً كبيراً بهذا الامتزاج الذي ساعد كثيراً على إنتشار الإسلام في تلك البلاد الواسعة.

### دور المساجد في نشر الإسلام وخدمة العلم:

مما هو جدير بالذكر والتقدير هنا أن محمد بن القاسم الثقفي - رغم صغر سنه وكونه قائداً عسكرياً ورغم ما كان ينتظره من المشاق والجهود والحروب والمخاطر منذ اليوم الأول الذي وضع فيه قدمه على أرض بلاد السند في سنة ٩٦ هـ اهتم بالأمور الدينية والإسلامية اهتماماً عظيمًا وفكر في وضع الخطة السليمة لتبليغ الإسلام في تلك البلاد التي تعرف حالياً باسم دولة باكستان، والتي حكمها العرب حكمًا إسلامياً حتى سنة ١٦٦ هـ.

ففي أيام الحروب والفتوحات وذلك في خلال ثلاث سنوات متوالية، قبل أن يتفرغ تماماً من فتح كل أجزاء بلاد السند، بل حتى قبل حربه المصيرية مع داهر ملك السند وقبل سقوط العاصمة السندية وقبل الاستيلاء على الأقاليم الشرقية ذات الحصون المنيعة والقلاع العظيمة التي كانت مدججة بآلاف من الجنود وأنواع الأسلحة الخطيرة، وقبل إخضاع المدن الكبيرة التي يحكمها أمراء عظام، فإنه حين بدأ بالفتح في المناطق الغربية لبلاد السند، كان يقيم المساجد في كل مدينة كبيرة يفتحها ويسكنها عدداً كبيراً من العرب ويعين الأئمة والعلماء والقضاة لأداء الشعائر والفرائض الدينية وإدارة الشؤون المذهبة

والتعليمية، فهذا التصرف من جانب ذلك القائد يدل على شيئين مهمين: اولها هو اعتماده القوي على الله، وإيمانه الكامل بأن الله سينصره في كل يعطوة من خطواته ما دام قد أخلص النية لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلة والدين، رغم قلة العدد وقلة العُدد، ورغم المصاعب والمشاكل التي والدين، من كل جهة، مثل سوء المناخ وقلة المواد الغذائية وغاطر القبائل السندية كالزط والميد، وثانيهما هو اهتمامه الشديد بالأمور الدينية والسعي للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة إيماناً منه بأن الدين هو المنور الحياة، لقد اهتم بالأمور الدينية رغم الظروف القاسية وذلك بالعمل من تعاليم الإسلام على العرب المقيمين في تلك المناطق ونشر هذه التعاليم بين أهل بلاد السند الذين يرغبون في معرفة حقيقة الإسلام أو الدخول في هذا الدين الحنيف.

ولا شك في أن تلك المساجد بجانب إقامة الصلوات الخمس والشعائر الذهبية وتدريس العلوم الإسلامية فيها، قد جذبت انتباه أهل السند وأوجدت عندهم حب الاستطلاع والمعرفة عن الإسلام، مما أدى ذلك إلى السعي عدم حب الدين الإسلامي وبالتالي أدى إلى قبول الكثيرين منهم للإسلام عن رغبة صادقة وعقيدة راسخة في القلوب على أيدي هؤلاء الأئمة والعلهاء والفضاة والقائمين بمهمة التبليغ بجانب أداء واجباتهم الدينية، نحو العرب السلمين.

فمن المساجد التي بناها محمد بن القاسم في أثناء فتوحاته في المناطق الغربية ببلاد السند مثل المسجد الغربية ببلاد السند قبل حربه المصيرية مع داهر ملك بلاد السند مثل المسجد الذي أقامه في مدينة الذي بناه بمدينة الديبل في سنة ٩٢ هـ (١) والمسجد الذي أقامه في مدينة النبرون في سنة ٩٢ هـ أيضاً (٢) ثم من المساجد التي شيدها بعد انتهائه من

<sup>(</sup>۱) فترح البلدان للبلاذري ص ٤٣٧. (۱) جعنامه ص ١١٧ باللغة الفارسية \_ وتحفة الكرام لشير علي قانع تهتوي جـ٣ ص ١٥.

الحروب وبعد الانتصارات في المدن الواقعة بالمناطق الشرقية لنهر السند وذلك الحروب وبعد الانتشار السند وسقوط العاصمة السندية، مثل المسجد الجامع بعد مقتل ملك بلاد السند وسقوط العاصمة في سنة ٩٣ هـ وعن الما بعد مقتل منك بور العاصمة السندية في سنة ٩٣ هـ وعين إماماً ومؤذناً الذي أقامه بمدينة أرور العاصمة الدينية والتعليمية م الذي اقامه جمعية والمام بالواجبات الدينية والتعليمية، كما عين قاضياً على وبعض العلماء فيه للقيام بالواجبات الدينية والتعليمية، كما عين قاضياً على وبعض العلم على المدينة وهو القاضي موسى بن يعقوب الثقفي الذي كان من أشهر علماء المدينة وهو القاضي موسى بن يعقوب الديد (١) ١١ المدينة وسو الذي قام بنشاط كبير في تبليغ الإسلام(١) والمسجد العظيم الذي بناه عصره و علي المعروفة في البنجاب في سنة ع ٩ هـ (٢) وآخر مسجد كبير شيد، في مدينة الملتان المعروفة في البنجاب في الأيام الأخيرة من فتوحاته كان في آخر مدينة فتحها في سنة ٩٥ هـ وهي مدينة القنوج التي كان يحكمها الأمير دوهر وقد صارت تلك المدينة عامرة بالعلماء الأجلاء من المسلمين في القرن الرابع الهجري (٣).

وهناك قصة طريفة تشير أيضاً إلى شدة اهتمام محمد بن القاسم بأوامر الدين وتأدية الصلوات الخمس مع الجنود، مما كان لها أثر كبير في نفوس أهالي بلاد السند وقبول الطاعة للعرب، فقد حدث أنه بعد فتح سيوستان حضر إليها جاسوس لقوم «چنه» الذين كانوا يسكنون في قرية باقليم سيوستان ودخل معسكر العرب لجمع المعلومات، فحان وقت الصلاة فأذن أحد الجنود بصوت جميل خاشع مؤثر ثم اصطف جميع القواد والجنود في صفوف طويلة منظمة وراء قائدهم الإمام الشاب الصالح محمد بن القاسم نفسه لتأدية الصلاة كالعادة، فلما رأى الرجل السندي هذه الكيفية دخل في قلبه شعور عجيب ورهبة غريبة فانطلق إلى قومه ليخبرهم بما شاهد وحكى لهم عن شعوره الذي لا يجدله تفسيراً واضحاً، فدخلت الهيبة في قلوبهم وقالوا: إذا كان العرب متحدين متمسكين بالدين بهذا الشكل وفي مثل هذا الوقت الخطير فلا يمكن

<sup>(</sup>١) تاريخ معصومي ص ٢٨ باللغة الفارسية وججنامه ص ٢٣١ و ٢٣٤ بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) ججنامه ص ٢٤١ بالفارسية ـ كتاب الهند للبيروني ص ٥٢ و٥٠. (٣) أحسن التقاسيم للمقدسي البشاري ص ٧٧٨ و ٤٨١.

عليهم بأي حال من الأحوال، وبعد المناقشة قرر أهل جنه المتعلب عليهم إلى محمد بن القاسم مع الهدايا والدر أهل جنه التغلب عليه الله التعلم إلى محمد بن القاسم مع الهدايا والتحف وعرضوا البوذبون الرسال وفد منهم إلى محمد بن القاسم مع الهدايا والتحف وعرضوا البوذبون المديدة الوفد حصل شيء أعجب، فقد تأثروا بأخلات البوذبون ارسان و الوفد حصل شيء أعجب، فقد تأثروا بأخلاق عمد بن العاعة له، وبملاقاة العالم العامة الماعة الماعة المداسة تعاليم الإسلام السمحة، ثم بعد أراد من الطاعة له، وبدر الله تعاليم الإسلام السمحة، ثم بعد أيام قلائل أعلنوا الفاسم واهتموا بدراسة تعاليم بالدخول في الإسلام، وبذاله الفاسم والمسكر الديه وأمروا قومهم بالدخول في الإسلام، وبذلك دخل قوم چنه الملامهم الديه وأمروا السلامي الحنيف، ويعتبر قوم حدم ألا إسلامهم في الدين الإسلامي الحنيف، ويعتبر قوم چنه أول جماعة كبيرة من الديل الديل السند(١). رة البوذيين دخلوا الإسلام في بلاد السند(١).

وبعد محمد بن القاسم أقام الولاة العرب في العصر الأموي مساجد وبعد المختلفة ولا سيم المدن المختلفة ولا سيم المدن التي أنشأها العرب أنفسهم، فمن المرى المسجد الذي بناه الحكم بن عوانة الكلبي بمدينة المحفوظة التي المناجد، المسجد الذي بناه الحكم بن عوانة الكلبي بمدينة المحفوظة التي شدها في سنة ١١٢ هـ (٢) والمسجد الذي أقامه عمرو بن محمد بن القاسم علينة المنصورة التي شيدها واتخذها عاصمة جديدة للدولة العربية ببلاد السند في سنة ١٢١هـ (٣) ثم قام بتوسيع المسجد فيها بعد موسى بن كعب التميمي الوالي العباسي في سنة ١٣٤ هـ (٤).

وفي العصر العباسي الأول أيضاً بنيت مساجد كثيرة في المدن السندية المختلفة، أهمها المسجد الكبير الذي بناه عمران بن موسى البرمكي (٢٢١-٢٢١هـ)، في مدينة البيضاء التي شيدها هذا الوالي العباسي في منطقة البودهية (٥)، كما زاد في العصر العباسي عدد العلماء العرب بالأضعاف بل

<sup>(</sup>۱) ناريخ معصومي ص ۲۲ و ۲۳ بالفارسية ـ وقد أقام قوم چنه بعد دخولهم في الإسلام حفلة التكريم للقائد محمد بن القاسم في منطقتهم وقد سر القائد العربي كثيراً وسماهم قوم (مرزوق) نعرفوا بذلك فيها بعد.

<sup>(</sup>١) نتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٨٩. (١) فتوح البلدان ص ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٢٢٠ ـ فتوح البلدان ص ٤٤٦٠

ظهر علماء أجلاء من أهل السند أنفسهم في المنصورة والديبل والملتان بعملنا كالمنتان بعملنا علماء العرب بالأخرى بصفة عامة، وكان لهؤلاء العلماء العرب بالاشترال مع العلماء السند أثر كبير في إنتشار الإسلام على مساحات كبيرة في مناولا مع العلماء السند أثر كبير في إنتشار الإسلامية كالفقه والحديث والتفسير وكذلا البلاد، وتعميم تدريس العلوم الإسلامية كالفقه والحديث والتفسير وكذلا اللغة العربية في مختلف المناطق بين مختلف الطبقات.

وكذلك حين توسع الولاة العباسيون في ميدان الفتح وفتحوا بعض المها الهندية المجاورة لحدود بلاد السند أقاموا فيها بعض المساجد، وإن لم يستم حكمهم فيها سوى بضع سنوات في كل مرة ومنها: المساجد التي أقامها الجنبا ابن عبد الرحمن المري والي السند في خارج بلاد السند على الحدود باقليم الكجرات الشمالية ببلاد الهند حين فتحها سنة ١١٣ هـ تقريباً (۱) والمسجد الكبير الذي بناه هشام بن عمرو التغلبي والي بلاد السند بمدينة القندهار (كندهار) بعد فتحه لاقليم الكجرات ببلاد الهند في سنة ١٥١ هـ وكذلك المساجد التي بناها الفضل بن ماهان وولداه في مدينة سندان وما حولها من المدن في سنة ١٦٧ هـ وما بعدها حين أقام هؤلاء الثلاثة دولة مستقلة لهم في المنطقة لفترة قصيرة من الزمن (٢).

وكذلك بنى العرب مساجد أخرى كثيرة في المدن السندية المختلفة أثناء حكمهم الذي استمر إلى سنة ١٦٦ هـ، في بلاد السند، ولا شك في أنه كان لتلك المساجد دور كبير في ميدان التبليغ للإسلام لكونها مراكز دينية إسلامية، كما كان للأئمة والعلماء والقضاة القائمين بمهمة الدعوة إلى الإسلام وبندرس العلوم الإسلامية واللغة العربية، والعمل على نشرها بشتى الطرق خدمة لدين العلوم الإسلامية واللغة العربية، والعمل على نشرها بشتى الطرق خدمة لدين الحق، دين الإنسانية، حتى إذاماوصلا الحق، دين الإنسانية، حتى إذاماوصلا إلى أواخر القرن الرابع الهجري والسنين الأخيرة من حكم العرب ببلاد السلا

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٣١ و٤٤٦.

والمنان وجدنا هذه المدن المشهورة وضواحيها إسلامية او شبه إسلامية، بمعنى السكان فيها صاروا من المسلمين ولا سيما في مدينة المنصورة المعظم، ومدينة الملتان ونواحيها، وفي المدن الأخرى الكبيرة نحو نصف وضواحيها، ومدينة المسلمين العرب والسند، ذلك بفضل هذه المساجد العامرة المكان كانوا من المسلمين العرب والعلم، كما اشتهرت تلك المدن الكبيرة الني مارت أكبر معاهد للدرس والعلم، كما اشتهرت تلك المدن الكبيرة وناصة المنصورة والملتان والديبل بجهود علمائها العظام وأصبحت من أهم وتناصة المنطقة الإسلامية، لا في بلاد السند والملتان وحدها بل في شبه القارة النين تالها، وخرجت من هذه المساجد والمعاهد المثات من العلماء السند النين شاركوا إخوتهم العلماء العرب في نشر العلوم الإسلامية لا في داخل الذين شاركوا إخوتهم العلماء العرب في نشر العلوم الإسلامية لا في داخل بلاد السند بل حتى في البلاد العربية ودار الخلافة العباسية نفسها، وقد وصل بلاد السند إلى مناصب عالية في الدولة بفضل المسلام.

وهكذا رأينا كيف كان دور العرب التجار والجاليات العربية في نشر الإسلام في السواحل الجنوبية لبلاد الهند منذ فجر الإسلام، ثم كيف كان دور المكومة العربية في رفع راية الإسلام عالية خفاقة في بلاد السند والبنجاب منذ نعها سنة ٩٢ هـ إلى سنة ٩١٦ هـ، وكان من نتيجة ذلك أننا نرى اليوم المكسنان دولة إسلامية عظيمة ونرى بنغلاديش أيضاً دولة إسلامية كبيرة كنيرة كنيرة نرى عشرات الملايين من الإخوة المسلمين في بلاد الهند، وبعبارة نوى نسمع صوت الإسلام عالياً في جميع أنحاء شبه القارة الهندية.

### الفصل الثالث

# المذاهب الإسلامية ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب

نبدأ الحديث بإعطاء فكرة عامة عن تاريخ نشأة المذاهب الإسلامية الأربعة عند أهل السند والبنجاب وهي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، ونذكر انتشار بعضها في ببلاد السند والملتان في عهد العرب بعد الفتوحات أي منذ سنة ٩٢ هـ إلى أوائل القرن الخامس الهجري، ثم نشير إلى ظهور المذهب الداودي الظاهري في منتصف القرن الثالث للهجرة وإنتشاره في أواخر القرن الرابع الهجري في بلاد السند والأندلس، وبعد ذلك نتحدث عن نشأة الفرق الإسلامية مثل الخوارج والشيعة، وأثرها في الحياة السياسية والمذهبية ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب.

### المذاهب الأربعة لأهل السنّة:

المذهب الحنفي: هو المذهب الأول في الظهور بين المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وإمام هذا المذهب هو النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنيفة، ولد بالكوفة سنة ٨٠ هـ وتوفي سنة ١٥٠ هـ من أصل فارسي وقيل سندي(١) نشأ بالكوفة وانشغل بالدراسة ثم التدريس حتى تبحر في (١) انظر مناقب الإمام الأعظم لعلي النادري الهروي جـ ٢ ص ١٥١ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٦٨ ـ قاموس الأعلام للزركلي - الانتفاء لابن عبد البرص ٢٢٢ ـ حياة أبي حنيفة لبن حجر (محطوط) وكذلك انظر ضحى الإسلام لأحمد أمين جـ ٢ ص ١٧٧ .

العلام الإسلامية ولا سيما الفقه وصار إماماً فيه، وذاع صيته في العالم العلام وكثر أتباعه في الشام والعراق وبعض البلاد والولايات التابعة لدار السند(٢) بما فيها بلاد السند(٢).

المذهب المالكي: هو المذهب الثاني في الظهور بين المذاهب الأربعة عند المنة، وإمام هذا المذهب هو مالك بن أنس، ولد بالمدينة المنورة سنة ۱۷۹ هـ، من أصل عربي يمني، نشأ بالمدينة المنورة وانشغل بتحصيل العلوم الإسلامية فيها ثم تدريس الحديث والفقه في المسجد النبوي الشريف نحو خمسين سنة حتى ظهر له أتباع يتبعونه أيضاً في المسجد النبوي الشريف نحو خمسين سنة حتى ظهر له أتباع يتبعونه أيضاً في الحجاز ومصر وتونس والأندلس (۳).

المذهب الشافعي: هو المذهب الثالث بين المذاهب الأربعة عند أهل السنة حسب الترتيب الزمني للظهور، وإمام هذا المذهب هو محمد بن إدريس الشافعي، ولد بغزة وقيل باليمن سنة ١٥٠ هـ وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ، عربي الأصل قريشي، ونشأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم في سنة ١٩٥ هـ رحل إلى بغداد ثم في سنة ١٩٥ هـ رحل إلى مصر وأقام فيها ونشر مذهبه في الفقه هناك حتى توفي سنة ١٩٥ هـ بمصر، وانتشر المذهب الشافعي في مصر والعراق

<sup>(</sup>۱) لعرفة التفصيل عن تاريخ حياة أبي حنيفة وعلمه وآرائه الفقهية وجهاده في سبيل الحق انظر:
مناقب أبي حنيفة لابن البزازي جـ ١ ص ٥٥ و ١١١ وجـ ٢ ص ١٩٥ و ١٩٠٠
مناقب أبي حنيفة للمالكي جـ ٢ ص ٢٣ و ٣٤ و ٢٨ و ٢١٥ و ٢٦٨ و جـ ٢ ص ٢٦ و ١٩١
و١٦٠ - تاريخ بغداد للخطيب جـ ١٣ ص ٢٣٩ و ٣٥٨ و ٣٦٠ و ٣٦٨ و ٤٠٠٠ - الكامل لابن
الأبير جـ ٥ سنوات ١٢٢ و ١٢٥ و ١٣٠ هـ كتاب المبسوط جـ ١ ص ١١٠

<sup>(</sup>۱) احسن التقاسيم للبشار المقدسي ص ٤٨٠ و ٤٨١. (۱) انظر التفصيل عن حياة مالك بن أنس وعلمه وآرائه الفقهية وخدمته للحديث وأخبار نادرة عنه فرحون أبن فتح الباري شرح البخاري جـ ٤ ص ٨٠ وما بعدها - الديباج المذهب لابن فرحون من ١٤٠ و١٤٠ - ١٧٠ و ١١٧ - وكتاب حجة الله البالغة لشاه ولي الدهلوي ج - ١ ص ١٤٤ و ١٤٠ و ركتاب ترتيب المدارك (مخطوط) بدار الكتب المصرية من ورقة ١١٢ - ٢١٠.

ئم خراسان وبلاد ما وراء النهر بجانب المذهب الحنفي (١).

المذهب الحنبلي: هو المذهب الرابع في الترتيب الزمني بين المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وإمام هذا المذهب هو أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في بغداد سنة ١٦٤ هـ وتوفي سنة ٢٤١ هـ ونشأ في بغداد وانشغل ملئ بالدرس ثم في سنة ١٨٦هـ، بدأ القيام برحلات علمية إلى البصرة ومكن والمدينة المنورة ومصر وصنعاء وغيرها من البلاد الإسلامية المعروفة وذلك في سبيل طلب العلم والحديث، حتى بلغ أربعين سنة من عمره، فانشغل بالتدريس والتحدث في بغداد والرقة حتى توفي، وأخذ مذهبه ينتشر في بعض البلاد الإسلامية ولم ينتشر في بلاد أخرى لتأخره في الظهور فكان في بعض البلاد الإسلامية ولم ينتشر في بلاد أخرى لتأخره في الظهور فكان في العراق مذهب أبي حنيفة وأتباعه الكثيرين من كبار العلماء وفي مصر المذهب المالكي، وفي المغرب والأندلس المذهب المالكي، وفي المغرب والأندلس المذهب المالكي، وفي معظم البلاد الإسلامية هو تشدد الحنابلة في بعض الآراء الفقهية (۲).

## انتشار المذهب الحنفي في بلاد السند والبنجاب:

يفهم من مطالعة كتاب ججنامه الذي يعتبر أقدم وأهم المراجع في تاريخ بلاد السند والملتان في العصر الأموي، وكذلك من كتب التاريخ العربية مثل فتوح البلدان وتاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري في العصر العباسي، أن العرب الذين كانوا مرافقين لمحمد بن القاسم الثقفي إلى بلاد السند أيام الفتوحان الإسلامية في سنة ٩٢ هـ كانوا يتبعون الكتاب والسنة ولم تكن مذاهب أهل

<sup>(</sup>۱) لمعرفة التفصيل عن حياة الإمام الشافعي وأهم آرائه الفقهية انظر: تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة ص ٧٤٥ ـ كتاب الأم جـ ٢ ص ٢٤٦ و ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) لمعرفة التفصيل عن حياة الإمام أحمد بن حنبل انظر: كتاب المناقب لابن الجوزي ص ٢٠٠٠ هـ ٢٥٠، كتاب خلية الأولياء جرا ص ١٦٠ - ١٨٦، أعلام الموقعين جرا ص ٢١٠ المروة الحكيمة ص ٢١٠ وجر ٢ ص ٣١٣ وما بعدها وكتاب الطرق الحكيمة ص ٢٢٧ - ٢٣٩.

الله المنفي في الفقه لتوضيح الأحكام الشرعية في أوائل القرن الثاني المنفي في العباسي نفسه صار هذا المذهب مذهباً ... أن العصر العباسي نفسه صار هذا المذهب مذهباً ... أن العصر المناف الفقه لتوضيح الأحكام الشرعية في أوانًا الما ظهر المنف في الفقه لتوضيح الأحكام الشرعية في أوانًا الم الله المعصر العباسي نفسه صار هذا المذهب مذهباً رسمياً في البلاد المجرى وفي العصر العباسي فقد ظل المذهب الحنفي منتثراً : المجرى وفي الله السند أيضاً وقد ظل المذهب الحنفي منتشراً في البلاد السند المدينة وفي بلاد السند أيضاً وقد فل التاريخ العدية بالذا السند المدينة وفي بلاد السند في كتب التاريخ العدية بالذا من سنة ما يشير إلى غير ذلك، وقد أيد ذلك كبار المؤرخين والجغرافيين والجغرافيين والجغرافيين والجغرافيين والماد السند والملتان مثا الدرية والأوروبية والمحدد السند والملتان مثل ابن رسته في سنة ١٩٠ هـ الذين زاروا بلاد السند والملتان مثل ابن رسته في سنة ١٩٠ هـ العرب الذين زاروا بلاد الاصطخاء في ... العرب المدين المرب الم

نم في سنة ٧٧٥ هـ زار البشاري المقدسي بلاد السند وذكر أن المذهب المنفي منتشر ومعمول به في مدينة المنصورة عاصمة الدولة العربية وفي جميع الله السندية ولا تخلو هذه المدن من فقهاء معروفين في مذهب أبي حنيفة رابس بها مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ولا من أصحاب الكلام كالمعتزلة، وإن أهالي وعلماء هذه المناطق على صلاح وعفة وقد أراحهم الله من الفتنة للمبية (٢) في تلك البلاد.

## ظهر المذهب الداودي الظاهري في المنصورة:

ذكر المقدسي أيضاً أن المذهب الداودي الظاهري قد بدأ يظهر في نطاق فَنِ فِي أُواخِرِ القرن الرابع الهجري في بلاد السند، وأن القاضي أبا موسى على النصوري داودي المذهب وإمام في مذهبه هناك وله تدريس وتصانيف(٣) السن ذلك أن المذهب الداودي أيضاً وجد طريقه إلى أهل السند في ذلك المدولكنه كان في نطاق ضيق بين بعض العلماء.

النظر ججنامه بالفارسية ص ١٢٧ \_ الأعلاق النفيسة لابن رسته ص ١٣٦ وما بعدها - مروج النفيسة النفيسة النفيسة عندها - مروج النعب للمسعودي جر ٣ ص ١٢٧ - الاعلاق الممالك للأصطخري ص ٤٠. (۱) المسعودي جـ ٣ ص ٣٧٦ - مساري المقدسي ص ٤٧٩ - ٤٨١ . (ا الرجع السابق ص ٤٨١.

المذهب الداودي الظاهري هو المذهب الذي يقرر أن المصدر الفقهي هو المنصوص، فلا مجال للرأي في حكم من أحكام الشرع، فهذا المذهب ينفي النصوص، فلا يأخذ بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا الرأي بأنواعه، فلا يأخذ بالنصوص وحدها، وقد قرر أصحابه أحكاماً كثيرة خالفوا الذرائع، بل يأخذ بالنصوص وحدها، وقد قرر أصحابه أحكاماً كثيرة خالفوا بها الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة لأهل السنة.

وقد قام عالمان كبيران ببيان هذا المذهب، فالعالم الأول هو داود الأصبهاني (٢٠٢ - ٢٧٠ هـ) الذي يعد منشىء هذا المذهب لأنه أول من تكلم به وإليه نسب هذا المذهب، والعالم الثاني هو ابن حزم الأندلسي الذي إن لم يكن له فضل الإنشاء فله فضل التوضيح والبيان والأدلة والبسط الواضح، حتى انتشر المذهب في بعض البلاد الإسلامية في القرن الرابع الهجري(١).

ثم في الوقت الذي خبا ضوء ذلك المذهب بالمشرق في القرن الخامس الهجري، كان يشرق نوره ويحيا حياة جديدة قوية في بلاد الأندلس، لا بكثرة الأتباع والأنصار بل بقوة قلم وفصاحة لسان عالم كبير وهو ابن حزم الأندلسي (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ) الذي كان يدافع عنه ويقوم بنشره، وقد سجل ابن حزم فقه أهل الظاهر في ديوان ضخم يعد من أعظم المصادر في فقه الحديث وآثار الصحابة، كما سجل أصول الفقه الظاهري في كتاب مستقل (٢).

### الفصل الرابع

تاريخ نشأة الفرق الإسلامية في بلاد السند والبنجاب كانت الخلافة أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين، وتكون حولها

<sup>(</sup>۱) تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة جـ ٢ ص ٢٧٤. (٢) انظر فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢٥٢ ـ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة جـ ١ ص ٢٥ و٢٠.

الم الفرق الإسلامية في صدر الإسلام وهي الخوارج والشيعة والموجئة، أم منا باختصار عن نشأة هذه الفرق بصفة عامة، ثم نبعث والموجئة، والمردما وإنتشارها في بلاد السند والملتان بصفة خاصة.

رها والمسول على ولم يعين من يخلفه ولم يبيّن كيف يكون اختياره، وإنما توفي الرسول على المسلمين، الذين شعرها هذا الله الما المسلمين، الذين شعرها هذا الله الما المسلمين، المسلمين، الذين شعرها هذا الله المسلمين، نوفي الوسى المسلمين، الذين شعروا منذ اللحظة الأولى بضرورة الأمر شورى بين المسلمين، الذين شعروا منذ اللحظة الأولى بضرورة الأمر شانه، وأسدع الأنصار قبل دفنه الما ولا الامر سرود المناسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع ليبتوا في النفكير فيمن يخلفه، وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع ليبتوا في النفكير في المهاجرون كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم المهاجرون كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم الامر، و الأنصار في الأمر لمصلحتهم، وانقسموا إلى رأيين: فقد رأى عيرهم النصار أن يكون الخليفة منهم وحجتهم أن محمداً عليه الصلاة والسلام بعث ن نومه في مكة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام فلم يؤمن منهم إلا فلبل ولم يمنعوا الأذى عنه، فلم هاجر إلى المدينة آمن به الأنصار ونصروه ومنعوا عنه الأذى حتى خضعت له جزيرة العرب كلها، وقد توفي الرسول وهو راض عنهم، فهم أولى الناس أن يخلفوه، بينها رأى المهاجرون أن نكون الخلافة فيهم، وحجتهم أنهم أول من آمن به وصبروا على الأذي مع نلة عددهم، وهم قومه وعشيرته وهم من قريش والعرب لا تدين إلا لهم، فهم لذلك أولى بالخلافة، وبعد مناقشة طويلة بين الطرفين اقترح بعض الأنصار رأياً بين الرأيين على أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، ورفض الهاجرون ذلك، ثم تمت البيعة في هذا المجلس لأبي بكر الصديق(١) بهداية من الله وتوفيقه وبذلك نجا المسلمون من فتنة التفرقة وشرها.

ولم يكن علي بن أبي طالب حاضراً في هذا الاجتماع لانشغاله بأخذ العدة للفن الرسول على بن أبي طالب عاضراً في هذا الاجتماع لانشغاله بأخذ العدة للفن الرسول على ويقال إنه لما بلغه خبر البيعة لأبي بكر لم يرض عنها أو تأثر العلم اشتراكه في المناقشة، وهنا تكون رأي ثالث وهو أن تكون الخلافة من العبا النبي، وأقرب الناس إليه عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه علي بن

<sup>(</sup>١) ناريخ المذاهب الإسلامية ص ٢٦.

أب طالب، ولكن العباس لم يكن من السابقين إلى الإسلام، فقد حضر غزوة النبي اذر عضر غزوة اب طالب، ولكن العباس م يكوراً، فأولى الناس من قرابة النبي إذن موغوة بندر مع المشركين ولم يسلم إلا آخراً، فأولى الناس وروج فاطمة بنت النبي يظاف موعلي بدر مع المشركين وم يسمل الناس إسلاماً، وزوج فاطمة بنت النبي الله وجهاده ابن أبي طالب وهو أول الناس إسلاماً، وزوج فاطمة بنت النبي الله وجهاده وجهاده

وظلت النظريات الثلاث تتعارض ووجد في العصور المختلفة من يؤيدها ويدافع عنها، حتى النظرية الأولى وهي نظرية الأنصار، فقد كان قوم يعتنقوها ويدافع عنها، حتى ويدافع عنها، حتى التاريخ (٢) أما النظريتان الأخيرتان فكانت الحرب وإن لم يظهروا ظهوراً بيّناً في التاريخ (٢) أما النظريتان الأخيرتان فكانت الحرب وإن لم يطهروا المرابع بينها فالمد، على خودها عدل أبي بكر وعمر ولم طالب بالخلافة، ولكنها خمدت وساعد على خودها عدل أبي بكر وعمر ولم يعيروا العصبية القبلية أي إلتفات، كما انشغل الناس بالحرب والفتوحان، فلم يجد الناقمون مجالًا يدخلون منه على الناس لإثارتهم الفتن.

ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان، تبرم أنصار على بن أبي طالب لأن عثمان وهو أموي إستعان بالأمويين فكان أكثر عماله منهم، وكان كاتبه وأمين سره مروان بن الحكم الأموي الذي هو وأتباعه هدموا كل ما بناه الإسلام من قبل من محاربة العصبية القبلية وبث الشعور بأن العرب أمة واحدة وأن المؤمنين إخوة، وحكموا كأمويين لا كعرب، فجدد ذلك العداوة الجاهلية القديمة بين بني هاشم وبين بني أمية وانتشرت الجمعيات السرية في آخر عهد عثمان تدعو إلى خلعه وتولية غيره، وبعض هذه الجمعيات كان يدعو إلى تولية علي بن أبي طالب(٣).

وبعد أن قتل عثمان بايع كثير من المسلمين علياً فتحققت بذلك نظربة القائلين بحق علي في الخلافة، وأيده كثير من المسلمين، ولكن خرج بعض

<sup>(</sup>۱) فجر الإسلام لأحمد أمين ص ۲٥٣. (٢) انظر شوح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ص ٢ - ٦. (٣) انظر تاريخ المذاهب الأربعة جـ ١ ص ٣٧.

اله مابة الكبار مثل طلحة والزبير ومعاوية ضد علي بن أبي طالب، والصفوا اله ضلعاً في قتل عثمان، وعلى الأقل فإنه لم ينصره وكان في استطاعته الناس عنه، وكان من حجة بعضهم أنه يجب عليه أن يقتص من قتلة والناس الله عنه (١).

# ناريخ نشــــأة الحنوارج:

اسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا ضد الخليفة على بن أبي طالب وأصحابه وإن كان منهم من يشتق اسم الخوارج من الخروج في سبيل الله أخذا من قوله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه المون فقد وقع أجره على الله ﴾ وسموا أيضاً «الشراة» أي الذين باعوا أنفسهم لله من قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وعلى أي حال يبدو أن تعاليمهم أصلاً كانت تعتمد على نظريات سياسية، فهم إن يوضحوا غرضهم الحقيقي فإن مخالفتهم للخلفاء واضحة سياسياً، ولعلهم كانوا يريدون الوصول إلى الخلافة.

ولما كانت (وقعة صفين) بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفان، وطلب معاوية تحكيم كتاب الله واختلف أصحاب علي، أيقبلون هذا النعكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله أم لا يقبلون لأنها خدعة حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة ؟ وبعد تردد قبل علي بن أبي طالب النعكيم وقام معاوية باختيار عمرو بن العاص ليمثله بينها اختار الخليفة علي أبا موسى الأشعري ليمثله، وفي هذا الوقت ظهر قوم من جند الخليفة علي

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ المذاهب الأربعة جـ ١ ص ٣٢.

اكترهم من قبلة نميم، وراوا ان التحكيم خطا، لانه يتضمن شك كل فريق المحادين أيها احق، وهذا الشك لا يصح لاجم حاربوا وهم مؤمنون المحادين أيها احق، وهذا الشك لا يصح لاجم حاربوا وهم مؤمنون من المحادين أيها احق، وعبر عن ذلك احدهم بقوله: «لا حكم إلا لله» حتى صار هذا شعاراً لهذه الطائفة وسموا «بالمحكمة» وطلبوا من الخليفة علي ان يقر على نفسه بالكفر لقبوله التحكيم ويرجع عها أبرم مع معاوية من شروط، وأن فعل قاتلوا معه فرفض الخليفة ذلك، وكان موقفه في منتهى الدقة فكيف يرجع عن إتفاق أمضاه والدين يأمر بالوفاء بالعهود؟ ولو رجع لتفرق عنه أكثر يرجع عن إتفاق أمضاه والدين يأمر بالوفاء بالعهود؟ ولو رجع لتفرق عنه أكثر أصحابه، وكيف يقر على نفسه بالكفر ولم يشرك بالله شيئاً منذ آمن؟ فلها يست هذه الجماعة من رجوع الخليفة علي إلى رأيهم اتخذوا عليهم أميراً السمه يست هذه الجماعة من رجوع الخليفة علي إلى ورية قريبة من الكوفة تسمى عبد الله بن وهب الراسبي ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» وسموا حينئذ بالحرورية، وحاربهم الخليفة علي في موقعة النهروان وهزمهم وقتل منهم كثيراً، وزادت هذه الهزيمة من كرة الخوارج للخليفة علي وي دبروا له مكيدة وقتلوه رضي الله عنه (۱).

والخوارج كانوا فرعين: فرع بالعراق وما حولها وكان أهم مركزهم «البطائح» بالقرب من البصرة وقد استولوا على كرمان وبلاد فارس وهددوا البصرة واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق، وحاربهم المهلب بن أبي صفرة، وفرع بجزيرة العرب واستولوا على اليمامة وحضر موت واليمن، ومن أشهر أمرائهم فيها أبو طالوت ونجدة بن عامر وأبو فديل.

ولم يتغلب الأمويون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة استمرت طوال عهد الدولة الأموية، وكلما كانت الدولة الأموية تحاربهم وتضغط عليهم كانوا يخرجون في مجموعات كبيرة إلى البلاد المفتوحة أو

<sup>(</sup>۱) فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢٥٦ - تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة جـ ٢ ص ٥٨، وإن الذي قتل علياً كان يسمى عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وقد كان زوجاً لامرأة قتل كثير من أفراد أسرتها في وقعة النهروان.

المجاورة قليلة الخطر كبلاد السند، وقد سبق أن المسونا إلى ذلك عند المان فتح بلاد السند وسنتكلم عن نشاطهم السياسي في ذاك عند المجاورة مع بلاد السند وسنتكلم عن نشاطهم السياسي في تلك البلاد أيضاً وبد السالم في الله البلاد أيضاً وبد المدالم المد

ا بعلن على الدولة العباسية ايضاً، ولكن ضعفت قوتهم عما صادوا على الخوارج لم يكونوا متحدين، فسدعان الدولة الخوارج عما يكونوا متحدين، فسدعان الدولة المناسبة ا الم صادوا الم صادوا الم المن قبل لأن الخوارج لم يكونوا متحدين، فسرعان ما كانوا يختلفون علام عليها من قبل البدوية وينضمون تحت ألوية مختلفة بضر علام عليها من البدوية وينضمون تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها بعضاً، القبلية البدوية في منتهى الخطورة، ثم استطاعت الداء المبعث ا . (١) جياد بالتدريج

ب الخوارج على نظريتين وهما نظرية الخلافة ونظرية أن العمل جزء وند اتفق الحوارج على نظريتين وهما نظرية العلا : وفد المعنى وتفرقوا إلى فرق بلغت في العدد نحو عشرين فرقة وكل منها الإيمان، وتفرقوا إلى فرق بلغت في العدد نحو عشرين فرقة وكل منها الأخرى في بعض تعاليمها.

الموارج في بلاد السند والبنجاب:

لا نجد في كتب التاريخ ما يشير إلى وجود نشاط كبير للخوارج ببلاد المند والبنجاب في عهد العرب أو قبله، مع أن الخوارج كانوا قد استولوا أو بطروا على بعض الأقاليم والولايات العربية والإسلامية التابعة للخلافة السية، حتى صارت لهم قوة عسكرية وسياسية جبارة تهز كيان الدولة الأموية إلا أن العباسيين استطاعوا أن يقضوا عليهم بالتدريج لمعرفتهم بأسرارهم المسكرية والسياسية السابقة حين كان العباسيون يعملون معهم في بعض

الناطق ضد الدولة الأموية . ففي العصر الأموي لا توجد رواية واضحة تؤكد وجود نشاط الخوارج في برد السند، ولكن يفهم من بعض الإشارات التاريخية الغامضة المتفرقة، أن

(۱) انظر فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢٥٦ وما بعدها.

يعض الحوارج الذين كانوا يفرون من البلاد العربية وغيرها ياتون الله المدورة ومتخلوبا ملحا لهم، ولم نفهم منى كان قدوم الحوارج الله بلاد السلا ويتخلوبا ملحا لهم، ولم نفهم منى كان قدوم الحوارج الله بلاد السلا الول مرة في التاريخ، إلا أن أول رواية نجدها تقول بان جماعة من العرب يقال لهم العلافيون، قد أتوا هاربين بعد أن قتل أحد القواد الكبار وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأسعث الكندي بعد خروجه ضد الحباج والدولة الأموية في حوالي سنة ٧٥ هـ، وكان جماعة العلافين بقيادة زعيمهم محمد بن الحارث العلافي وشقيقه معاوية اللذين كانا من القواد المساعدين لعبد الرحمن ابن الأشعث، وكان عدد العلافيين خمسمائة فارس مقاتل وقد لجأوا إلى حماية المحاربة العرب في إقليم مكران ببلاد السند للقضاء على حكمهم في تلك لمحاربة العرب في إقليم مكران ببلاد السند للقضاء على حكمهم في تلك الولاية الصغيرة التي ظلت تابعة للأمويين منذ عهد الخليفة معاوية الأموي وكان حكام بلاد السند يحاربون الولاة العرب بها نحو نصف قرن من الزمن.

ويمكن لنا القول بأن العلافيين كانوا ينتمون إلى الخوارج أو صاروا من المؤيدين لهم فيها بعد لأسباب سياسية، ولذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق يحاول القضاء عليهم بأية وسيلة لخطورتهم، وإذا صح ما فرضناه فيعتبر هؤلاء العلافيون أول جماعة من الخوارج في بلاد السند، ولم يمض وقت قصير على قدومهم إلى تلك البلاد حتى قاموا بالفتن السياسية ضد الولاة الأمويين في إقليم مكران ببلاد السند للقضاء على الولاية العربية الأموية فيه بتأييد عسكري كامل من جانب الملك داهر السندى.

ففي سنة ٧٥ هـ تقريباً كان الوالي على مكران هو سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي من طرف الحجاج الذي أمره بمحاربة العلافيين المتمردين ضد

<sup>(</sup>۱) انظر فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٣٣٠ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٣٠٨ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٣٠٨ - ججنامه بالفارسية ص ٦٩ و٧١.

الدولة الأموية (١) وظل يترقب حركات العلافيين ويحاول الفضاء عليهم وهم الدولة كانوا يقومون بالفتن والاضطرابات بتاليب القبائل السندية فسلام كانوا يقومون سنين عديدة حتى دعا سعيد بن اسلم رجلا من العلافيين العرب، وقله مرت سنين عديدة حتى دعا سعيد بن اسلم رجلا من العلافيين بكران يسمى سفهوي بن لام الحمامي الأزدي وطلب منه العمل معه ومساعدته للقضاء على العلافيين، فرفض الرجل ذلك العرض قبائلا بان المهال معه عاد عليه لأنه أموي، فغضب الوالي سعيد عليه وقتله وأرسل العمل المهال المعال العمل العلافي وعبد الله عبد الرحيم العلافي وكليب بن خلف المغني، وقرروا ومعاوية العلافي وعبد الله عبد الرحيم العلافي وكليب بن خلف المغني، وقرروا الانتقام من الوالي سعيد لقتله سفهوياً الذي كان من بلدهم عمان ومن رجالهم العاملين، وانتهزوا فرصة عودة سعيد من منطقة القيقان مع فرقة رجالهم العاملين، وانتهزوا فرصة عودة سعيد من منطقة القيقان مع فرقة مغبرة من الجيش في طريقه إلى مقر عمله في إقليم مكران، فخرجوا عليه في الطربت وتقاتلوا معه حتى قتلوه بل استولوا أيضاً على الحكم في مكران (٢).

وظل العلافيون يحكمون منطقة مكران ببلاد السند بضع سنوات حتى نولى حكم ولاية مكران مجاعة بن سعد التميمي الذي زحف بجيشه من العراق بأمر الحجاج في سنة ٨٥هـ تقريباً، ولما سمع العلافيون أن الحجاج قد فرر القضاء عليهم هربوا إلى داخل بلاد السند والتجأوا عند داهر ملك السند، ثم تولى حكم مكران محمد بن هارون التمري في سنة ٨٦هـ وحارب العلافيين وقبض على أحد زعمائهم وقتله وأرسل رأسه إلى الحجاج بالعراق ٢٠٠٠.

وهكذا نرى العلافيين كانوا قد انتشروا في بعض المناطق من بلاد السند

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٧٧ ـ فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٣ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٢٣ و ٣٦ ـ تاريخ بن خلدون جـ ٢ ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ججنامه بالفارسية ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٨٨.

وكانوا يقومون إحياناً بالفتن هناك، وكان الولاة الأمويون في مكران قبيل الفتح العرب يحاولون القضاء على قوتهم بأية وسيلة، وبعدما قويت شوكة العرب العرب للاد السند، انزعج العلافيون وبقوا صامتين داخل مكران قبيل الفتح العرب لبلاد السند، انزعج من الزمن لجمع قواهم وتنظيم بلاد السند في حماية داهر الملك السندي فترة من الزمن لجمع قواهم وتنظيم المورهم.

ويبدو أن هؤلاء العلافيين الخوارج كانوا قوة عسكرية فعالة رغم قلة ويبدو ال سوء الحربية أن ينصروا الملك داهر السندي في عددهم فقد استطاعوا بمهارتهم الحربية أن ينصروا الملك داهر السندي في عددهم فقد السلط و المحمد المحم معرفة حيد و الأمير رمل بهجوم خاطف عنيف على بعض المدن ببارد العاصمة واستولى عليها وحاصر العاصمة نفسها وفزع الملك داهر فزعاً شديداً ولم يكد يصدق ما حدث، فنصحه وزيره برهمين أن يطلب المساعدة من محمد بن الحارث العلافي لأن العرب قد اشتهروا في فنون الحرب، فأشار العلافي أن يقف الملك بجيشه على بعد ميل من معسكم العدو، وعلمهم طريقة حفر الخنادق وأن ينتظروه هناك حتى إذا اشتدت المعركة اشترك فيها، بينها كوّن العلافي جيشاً من رجاله العرب الفرسان والبالغ عددهم خمسمائة، وأخذ أيضاً فرقة من الجيش السندي وعليها بعض قواد الملك، وتوجه بالليل نحو معسكر العدو وفاجأهم العلافي بهجوم ليلي في الظلام الدامس، وكانوا نياماً في غفلة تامة، فحاصرهم واستولى على كثير من خيوهم وأسلحتهم ثم قام بحملة شديدة عليهم من كل ناحية فأدخل الرعب في قلوبهم، وقاتلهم قتالًا عنيفاً وأخذ منهم خمسين ألفاً في الأسر فاضطر الأمير رمل على قبول الصلح والانسحاب إلى الخلف بعد الهزيمة المنكرة(١) وبهذا الانتصار رد هؤلاءالعلافيون إلى الملك السندي جميلًا على رعايته لهم.

ثم نجد هؤلاء العلافيين الخوارج في أيام الفتوحات العربية قد انضموا

<sup>(</sup>۱) انظر ججنامه بالفارسية ص ٦٩ - ٧١.

تحت لواء داهر ملك بلاد السند في فرقة مستقلة في الجيش السندي الحارث العلافي بمثابة قائد من كبار قواد الله السندي برن برن الحارث الماليات ا المحرى على الحارث العلافي بمثابة قائد من كبار قواد الملك وأحد كبار وأحد كبار وأحد كبار وأحد كبار والعسكريين طوال تلك السنوات الطويلة، وقد حا مرة بيه بن طوال تلك السنوات الطويلة، وقد حارب العلافيون واحد كبار القاسم في سنة ٩٢ هـ في معركة راور التي قتا المالية العلافيون من القاسم في سنة ٩٢ هـ في معركة راور التي قتل فيها الملك داهر، عمل بن العلافيون عمل الذي انضم بعد ذلك لأمير جيسه ما الله داهر، عمل بن العلافي الذي انضم بعد ذلك لأمير جيسيه ولي العهد في ارور التي قتل فيها الملك داهر، عمد العلافي أن العهد في ارور والمرابية في العلافية في العلاف وانهزا علمه في اقليم برهمناباد وبعد الهزيمة لجأ العلافيون إلى العهد في أرور العاصمة، ثم في اقليم بوقد توفي محمد العلافي هناك ... العاصمة، مم ي وقد توفي محمد العلافي هناك بعد سنوات وبقي نسل والدمهم الدي في تلك المنطقة إلى قرون عليات والرمهم ملح المنطقة إلى قرون عديدة حتى امتزج بالنسل العلافيين العرب في تلك المنطقة إلى قرون عديدة حتى امتزج بالنسل

وبعد ذلك لم نسمع عن أخبار الخوارج العلافيين مدة من الزمن حتى وبسلم التي تولى فيها الخلافة مروان بن محمد بن مروان وهو آخر كانت سنة ١٣٧ هـ التي تولى فيها الخلافة مروان بن محمد بن مروان وهو آخر كات الأمويين، وقد استمر حكمه بين الفتن السياسية حتى سنة ١٣٢ هـ التي الخلفاء الأمويين، وقد استمر حكمه بين الفتن السياسية حتى سنة ١٣٢ هـ التي الله الله الله الأموية (٢) ففي سنة ١٢٨ هـ اشتدت فتنة الخوارج أيضاً (النه فيها الدولة الأموية (٢) ورب بيطنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر في الكوفة، وكان فله وبويع منصور بن جمهور الكلبي من القواد المؤيدين المساعدين له وكان يعمل مع الخرواج أيضاً في السر في بعض المواقع ضد بعض الخلفاء الأمويين ولما انهزم عبد الله بن معاوية وأسر وقتل هرب منصور بن جمهور الكلبي إلى

بلاد السند (٣). وكان في هذا الوقت يزيد بن عرار الكلبي والياً أموياً على بلاد السند بنبم في المنصورة العاصمة وكان منصور بن جمهور الكلبي هو الذي عينه على هذا المنصب في سنة ١٢٥ هـ حين كان منصور والياً على العراق، وكانت صلة

ب سارسيه ص ٦٩ - ٧١. (۱) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٢٩٠ . (۱) تاريخ اليعقوبي الم

<sup>(</sup>۱) ناریخ ابن خلدون جـ ۳ ص ١٦٥.

الفرابة تربط بينها، ولما وصل منصور إلى بلاد السند حاربه يزيد بن عوار ووقع الفنال بينها في نهر السند في معركة بحرية وانتهى بهزيمة والي بلاد السندي وقع اسيراً في يد منصور المتعطش للانتقام منه على غدره معه فأمر الاي عليه اسطوانة وهو حي أي يدفن بين الجدران حياً، ثم استولى منصور بن يبني عليه اسطوانة وهو حي أي يدفن بين الجدران حياً، ثم استولى منصور بن يبني عليه الخارجي على حكم بلاد السند، وأقام في المنصورة وظل بحكم بهدور الكلبي الخارجي على حكم بلاد السند، وأقام في المنصورة وظل بحكم البلاد لمدة ست سنوات حكمًا مستقلًا وتعتبر حكومته هي الحكومة النائية البلاد لمدة ست سنوات حكمًا مستقلًا وتعتبر حكومته هي الحكومة النائية البلاد لمدة ست سنوات حكمًا مستقلًا وتعتبر حكومته هي الحكومة النائية المؤقتة للخوارج ببلاد السند، حتى قتل سنة ١٣٤٤ هـ في بداية العصر العباسي الأول على بلاد السند النميمي وهو الوالي العباسي الأول على بلاد السند الهرد السند الموالي العباسي الأول على بلاد السند الموالي العباسي الموالي العباسي الموالي الموالي العباسي الموالي الموالي العباسي الموالي الموالي العباسي الموالي الموالي العباسي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموال

وكان كثير من زعاء الخوارج يلجأون إلى بلاد السند حين كان يضيق بهم كل مكان من نفوذ الأمويين، فنذكر مثلاً أن أحد زعاء الخوارج الذين كانت لهم أدوار خطيرة ضد الدولة الأموية، قد لجأ عند منصور بن جمهور الكلبي بعد فتنة الخوارج بالشام سنة ١٢٩ هـ تقريباً وكان يسمى رفاعة بن ثابت الخارجي، وقد فرح به منصور حاكم بلاد السند ورحب كل الترحيب واتخذه قائداً كبيراً في جيشه ثم عينه نائباً لأخيه منظور بن جمهور في حكم المناطق الغربية ببلاد السند في الوقت الذي كان يحكم هو المناطق الشرقية، ثم حدث أن توجه منصور إلى إقليم الملتان لمحاولة توحيد الحكومتين العربيتين في دولة عربية واحدة برئاسته، وبينها كان في الملتان قام رفاعة بن ثابت الخارجي بإنقلاب ضد الحكم القائم بالمنصورة وهزم منظوراً وسمع بذلك منصور الذي عدل عن رأيه في فكرة الوحدة وعاد بسرعة إلى المنصورة وانتصر عليه في معركة دامية وأسره وقرر أن يعاقبه بأشد أنواع العقوبة فأمر أن يبني له أسطوانة مجوفة من آجر وأدخله فيها ثم سمره إليها وبني عليه وهو حي(١)

(١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الأمم والملوك للطبري جـ ۲ ص ۱۸۹۵ وقد ذكره الطبري ضمن حوادث سنة

ويمكذا كان منصور بن جمهور الكلبي رجلًا قاسياً كالموادج في تعليمهم للخصوم والأعداء.

في سنة ١٢٧ هـ دعا أهل العراق الأمير سليمان بن هشام بن عبد الملك عبد الملك في سنة بن مروان بن محمد بن مروان، وقد أيده الحوارج أيضاً في هذه إلى المخلافة وخلع مروان بن عبد الملك المدف المدن الحدف المدت أيضاً في هذه إلى الخلافة وسي عداوتهم للخلفاء الأمويين، ولكن الهدف الحقيقي كان إضا في هذه الفكرة لمجرد عداوتهم مثلما قضوا على الأغلسة النالية الفكرة للجرد الفضاء عليهم مثلما قضوا على الأغلبية الغالبة من الخوارج في الأمويين للقضاء من الخوارج في الأمويين في سنة ١٢٩ هـ لما قتل الضحال ... . الأمويين لله الخوارج في الأمان، وفي سنة ١٢٩ هـ لما قتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيس كل مكان، وفي سنة ١٢٩ هـ لما قتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيس كل محد ولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري رئيساً وبايعوه الخوارج، ولى الخوارج، ولى الخوارج، عمد در مروان، مكان الما وبايعوه الخوال الخليفة مروان بن محمد بن مروان، وكان سليمان بن هشام بن عبد وفاللهم الله الحوارج في معسكرهم، وقد أشار عليهم بالسير إلى الموصل اللك أيضاً انضم السير إلى الموصل الملك عسكروا في شرقي دجلة وكان عددهم أربعين ألفاً، وعسكر الخليفة والله من محمد أيضاً في خنادق بإزائهم، ثم اقتتلوا تسعة أشهر ووقع بعض كار الخوارج أسرى في أيدي جيش الخليفة من بينهم أمية بن معاوية بن هشام، فلم أتوا به إلى الخليفة قال له أمية، أنشدك الله والرحم يا عم، فقال الخليفة: «ما بيني وبينك اليوم من رحم» فأمر حتى قطعت يداه وضربت عنه، ثم لما انهزم الخوارج بالكوفة خاف شيبان بن عبد العزيز اليشكري رئيس الخوارج في الموصل، فأشار الأمير سليمان بن هشام عليهم بالارتحال إلى الأهواز وفارس، ولما ردهم جيش الخليفة من هناك أيضاً، هرب شيبان الخارجي مع فرقته إلى البحرين حتى قتل فيها سنة ١٣٢ هـ وعندئذ خاف سليمان بن هشام بن عبد الملك الأموي نفسه وركب السفن مع أهله ومواليه متجهين إلى بلاد السند(١) ولكن التاريخ بعد ذلك يسكت عن مصير سليمان ابن هشام في بلاد السند في الوقت الذي كانت الدولة الأموية قد سقطت أيضاً

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٢ ص ١٩٤٢ حوادث سنة ١٢٩ هـ.

لتقوم مكانها الدولة العباسية، وفي الغالب إن العباسيين قضوا عليه في هذه الفترة بين الأمراء الأمويين الذين قضي عليهم في مشارق الأرض ومغاربها ولو كانوا لا يحملون السلاح إلا في بلاد الأندلس.

وفي العصر العباسي، يبدو أن الخوارج كانوا قد ضعفوا كثيراً بعد معارك دامية متواصلة في البلاد الإسلامية مع الدولة الأموية، ثم إن العباسين استطاعوا أن يقضوا على بقية مراكزهم العسكرية بسهولة وبسرعة ذلك أن الخوارج كانوا يعملون مع العباسيين أيضاً في كثير من المعسكرات المشتركة ضد الدولة الأموية، ولذلك كانت أسرار الخوارج ومقدار قوتهم ومراكزهم الهامة معروفة عند العباسيين.

فبالرغم من أن نفوذ الخوارج كان قد أخذ يضعف شيئاً فشيئاً وتنقرض بعض فرقها في كثير من الولايات الإسلامية في العصر العباسي، إلا أن بعض الخوارج كانوا لا يزالون يواصلون جهودهم في سبيل تعاليمهم وتحقيق أغراضهم الخاصة، وكان بعض الخوارج من أهل عمان يأتون إلى بلاد السند لكونها بعيدة عن نفوذ العباسيين، وكانوا يحاولون تكوين القوة لهم والدعوة ضد الدولة العباسية والعمل مع المخالفين من الخوارج في هذه البلاد النائية.

ففي سنة ١٤٢ هـ مثلاً قدم حسان بن مجاهد الهمذاني الخارجي من الرقة إلى بلاد السند عن طريق البحر، وقام بجولة واسعة في أنحاء البلاد أملاً منه في أن يجد مؤيدين لدعوته، وأن يكون جيشاً قوياً ثم يتخذ منطقة كبيرة مركزاً له لمحاربة الدولة العباسية، ولكن الوالي العباسي عمر بن حفص لم يعط له فرصة لتحقيق مهمته ببلاد السند، فاضطر حسان الخارجي للعودة إلى الموصل (۱) وبعد ذلك لا نجد في كتب التاريخ ذكراً للخوارج في بلاد السند.

<sup>(</sup>١) تاريخ السند بالأردية ص ١٥٢.

ناديخ نشأة السيعة: خ نشأة الله منذ صدر الإسلام في التاريخ، وقد نشأت حركتهم عن طهر من المنات حركتهم عن ممالة الإمامة أو الحلافة.

ق الإمانة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وأهل بيته، ووالوهم وقالوا والشيعة هم الذين شايعوا علياً وأن الخلافة من حقياً والشيعة الإمام بعد الرسول عَلَيْق، وأن الخلافة من حقه لوصية من الرسول إن علباً هو الإمام ومن بعده لأبنائه وحجتهم في ذلك قال إن عليا هو الم المسلام ومن بعده لأبنائه وحجتهم في ذلك قول النبي والم الرسول عليه الصلاة والسلام مولاه». كنت مولاه فإن علياً مولاه».

ويعتبر المذهب الشيعي من أقدم المذاهب الإسلامية، وقد كان مبدأ ويعجر على مسرح السياسة في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، وإن ظهوره بوضوح على مسرح السياسة في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، وإن ظهوره بوضوح ظهوره بر المؤرخين يذهبون إلى أن حركتهم بدأت عند إنتخاب الخليفة الأول كان بعض المؤرخين عند الم من عنه المؤلفة الأول بعد وفاة الرسول على ، وتطور في عهد على ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت بعد . مظالم على العلويين فجلبت المحبة إليهم، ورأى الناس في علي وذريته شهداء هذا الظلم الأموي فاتسع نطاق المذهب الشيعي وكثر أنصاره(١).

ويرى الشيعة من قوام مذهبهم ، أن الإمامة ليست من صالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويعين القائم بها بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي عَلَيْة إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر، والصغائر، وأن علياً هو الذي عينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليكون إماماً من بعده (٢).

ثم تفرق الشيعة إلى فرق عدة لسبين: السبب الأول هو اختلافهم في المبادىء والتعاليم، فمنهم من تغالى في تشيعه وألقى على أئمة الشيعة نوعاً من

(۱) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة جرا ص ٣٦ فجر الإسلام لأحد أمين ص ٢٥٦

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۸.

التقديس ورمى كل من خالف علياً وحزبه بالكفر، ومنهم من اعدل فاعتقد باحقية الأئمة في الإمامة وخطا من خالفهم، والسبب الثان في اختلافهم في تعيين الائمة، فقد اتفق الجميع على إمامة على فالمسبن اختلف الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين، فالمستن الله فريقين كبيرين: الفريق الأول يسرى أن الحلافة بعد الحسين، والفسين النقليل أخيه من أبيه محمد بن على المعروف بابن الحنفية فبايعوه والفريق الثاني النقليل المحصر الإمامة في ذرية على من بنته فاطمة، وقد أصبحت حقاً لأولاد المن بعد مقتل الحسين لأنه أكبر إخوته (١) وبعد ذلك انقسم الشيعة إلى فرق كثرة وأهمها الزيدية الذين اعتدلوا في تشيعهم ثم الإمامية الذين تغالوا في تشيعهم أم الإمامية الذين تغالوا في تشيعهم.

وقد حارب الشيعة ضد الدولة الأموية كما أشرنا سابقاً وكان العباسيون أشد الناس تنكيلاً بالشيعة لأنهم كانوا أعرف الناس بمراكزهم لما كانوا يعملون معهم ضد الدولة الأموية حتى أسقطوها ولكن العباسيين لم ينجحوا في القضاء على الشيعة.

#### ابتداء الشيعة ببلاد السند والبنجاب:

قبل سنة ١٤٥ هـ بقليل كان محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي قد ظهر بالعراق يدعو لنفسه بالخلافة وكان عمر بن حفص العتكي فيمن بابعه من قواد الخليفة المنصور العباسي وكان يتشيع سراً قبل قدومه والياً إلى بلاد السند.

وفي سنة ١٤٥ هـ كان عمر بن حفص العتكي ببلاد السند، بعث محمد العلوي ابنه عبد الله الأشتر مع جماعة من أنصاره إلى البصرة لشراء خبول جيدة والتوجه بها إلى بلاد السند بحراً على أنهم تجار الخيل، وكان الغرض من قدومهم إلى بلاد السند هو القيام بالدعوة للشيعة في بلاد السند هو القيام بالدعوة للشيعة في بلاد السند (٢).

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون للسيوطي جـ ٢ ص ٣ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٣٠ و ٣١.

ولما وصلوا إلى مدينة المنصورة عاصمة بلاد السند المرمهم والها العنكي على أنهم من تجار العرب وأخبره أحدهم بالمفيلة، فلما المعني العنكي العنكي وخواصه وقرروا يوماً للمبايعة ولما كان اليوم المحدد وصل والمحاب وخواصه وغاف ابنه عبد الله الاشتر على نفسه وقال لد ال الموي قد العلوي، وخاف ابنه عبد الله الاشتر على نفسه وقال لد ال الموي قد عمله ودهي في عنقك» فبعث به عمر بن حفص العتكي إلى ملك سندي كان الموي قد معلمة بحاورة وكان معروفاً بتعظيمه لذرية الرسول والمحبي كان الموي قد بناحية، ثم اجتمع حوله نحو أربعمائة شخص من علياء الزيدية الذين من علياء الزيدية الذين من عتلف البلاد، وكان عبد الله الأشتر يخرج معهم للصيد في هيئة الله وما وصل الحبر إلى الخليفة المنصور غضب وعزل عمر بن حفص عن ولاية بلاد السند ونقله إلى إفريقيا في سنة ١٤٥ هـ (١)

وتولى حكم بلاد السند هشام بن عمرو التغلبي في هذه السنة ولكنه كوه أن يقبض على عبد الله الأشتر وتظاهر بأنه يكاتب ذلك الملك السندي بشأن نلبه، ووصلت الأخبار إلى الخليفة المنصور فحثه على القضاء على عبد الله الأثنر، وبينها ظل هشام يتغافل حتى ظهرت اضطرابات في منطقة بجاورة المنصورة فوجه هشام أخاه سفنجا بجيش، وكان طريقه بجوار عملكة ذلك المنصورة فوجه هشام أخاه سفنجا بجيش، وكان طريقه بجوار عملكة ذلك المنطقة رأى غبرة قد ارتفعت فظن أنها السندي وبينها كان يسير في تلك المنطقة رأى غبرة قد ارتفعت فظن أنها مناهمة العدو ثم علم أن عبد الله وأصحابه العشرة رغم أن البعض نصحوه أصحابه، فقاتلهم وقتل عبد الله وأصحابه العشرة رغم أن البعض نصحوه بعد الله شهيداً لم يشعر به أحد وقيل إن أصحابه رموه في نهر السند حتى لا تحمل رأسه إلى الخليفة المنصور وكان ذلك في سنة السند حتى لا تحمل رأسه إلى الخليفة المنصور وكان ذلك في سنة

<sup>(</sup>۱) ناریخ ابن خلدون جـ ۲ ص ۱۹۸ ویبدو من القیاس أنه كان ملك مدینه أرور القدبمة. (۱) الكامل في التاریخ لابن الأثیر جـ ٥ ص ۳۱.

ئم كتب هشام بن عمرو التغلبي إلى الخليفة المنصور بمقتل عبد اله ثم كتب هشام بن الخليفة إليه يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك السندي الذي الأشتر، فكتب الخليفة إليه يشكره ويأمره تحتى قتله واستولى على مملكت الذي الأشتر، فكتب الله الأشتر فحاربه هشام حتى قتله واستولى على مملكته السني الذي وكان عبد الله الأشتر قد تزوج واحدة من نساء السند فأولدهاولا وكان عبد الله الأشتر الذي يقال له ابن الأشتر فأرسله مشام يسمى محمد بن عبد الله الأشتر الدي الم واليه بالمدنة النام مشام التغلبي إلى الخليفة الذي أرسله بدوره إلى واليه بالمدينة المنورة وأمره بتسليمه إلى أهله مع رسالة بصحة نسبه وذلك في سنة ١٥١ هـ (١) .

ونفهم من هذه الواقعة أن قدوم عبد الله الأشتر إلى بلاد السند في سنة ١٤٥ هـ يعتبر بداية الحركة للشيعة هناك، وبعد مقتله انتشر أصحابه وأتباعه البالغ عددهم أربعمائة من علماء الزيدية في مختلف المناطق ببلاد السند وكانوا يعملون على نشر دعوتهم بين سكان تلك البلاد.

ومر نحو أكثر من قرن حتى ظهر عبيد الله المهدي بالدعوة للخلافة بيلاد الشام واشتهر أمره وقويت سلطته الروحية والسياسية والمادية، وقد بعث أحد دعاته إلى بلاد السند في سنة ٧٧٠ هـ وكان هذا الداعي هو أول داع للشبعة في بلاد السند.

وكان مركز الشيعة في ذلك الوقت (سلمية) بالشام وكانت الأوامر تصدر إلى الدعاة من هذا المكان، ثم بعد أن استولى عبيد الله المهدي على إفريقيا صارت مدينة قيروان مركزاً لدعوته، حتى بني مدينة المهدية التي صارت عاصمة للدولة الفاطمية، وكان دعاة الشيعة يأتون إلى بلاد السند والملتان ويعودون بعد أداء مهمتهم في الدعوة إلى المذهب الشيعي (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ السند بالأردية ص ۲۰۰ و ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠١.

وحين نجح الشيعة في تكوين دولة لهم في شمال افريقيا، بداوا يفكرون الخلافة إليهم، وللوصول إلى هدفهم هذا سلكوا طريقين: الأول هو نحويل الحدود وذلك باستخدام القوة للاستنيلاء على البلاد العربية والإسلامية نوسيع المدودة بالتدريج، والثاني هو القيام بالدعوة لمذهبهم في الولايات التابعة المحاودة بالتدريج، والثاني هو وتحركستان والسند وغيرها، والدليل على للخلافة العباسية مثل ايران وتركستان والسند وغيرها، والدليل على المخلافة العباسية مثل ايران وتركستان والسند وغيرها، والدليل على المنظمة المقوة هو فتح مصر وجعلها عاصمة للدولة الفاطمية، وأما الدعوة المنظمة والمعالمة الدعاة ومحاولة إقناعهم لقبول المذهب الشيعي والسعي البلاد المختلفة بواسطة الدعاة ومحاولة إقناعهم لقبول المذهب الشيعي والسعي المحمول على تأييدهم، كها حدث ذلك مع بعض الأمراء السامانيين مثل نصر المحمول على تأييدهم، كها حدث ذلك مع بعض الأمراء السامانين وغيره (۱) .

ويبدو أن الشيعة لم ينجحوا في الدعوة لمذهبهم في المنصورة ببلاد السند لمنوات طويلة بسبب وجود العلماء والقواد من أهل السنة المخالفين لأراء الشيعة فوجه الشيعة اهتمامهم إلى مناطق أخرى أهمها اقليم الملتان، فبعد الشيعة فوجه الشيعي الأول سنة ٧٧٠ هـ ظل الشيعة في الملتان يبذلون زبارة الداعي الشيعي الأول سنة ١٠٧٠ هـ ظل الشيعة في الملتان يبذلون الجهود نحو قرن من الزمن، حتى استطاعوا أن يكونوا قوة كبيرة هناك(٢) في الجهود نحو قرن من الزمن، حتى استطاعوا أن يكونوا قوة كبيرة هناك(٢) في الموقت الذي وصلت فيه الدولة الفاطمية في مصر إلى أوج قوتها واتسعت رفعتها وزاد نفوذها في كثير من البلاد والولايات العربية والإسلامية.

وفي سنة ٣٥٣ هـ أرسل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي بمصر وفي سنة ٣٥٣ هـ أرسل الخليفة النتقال بين مصر والملتان لمدة ١٨ داعباً باسم جلم بن شيبان الذي استمر في الانتقال بين مصر الخليفة علماً وهو يعمل لنشر دعوة الشيعة حتى كانت سنة ٣٧٥ هـ فأمره الخليفة علماً وهو يعمل لنشر دعوة الشيعة أن يجهز جيشاً كبيراً ويتجه به إلى الملتان الفاطمي الثاني في مصر العزيز بالله أن يجهز جيشاً كبيراً ويتجه به إلى المشيعة الفاطمي الثاني في مصر العزيز بالله أن يجهز جيشاً كبيراً ويتجه به إلى المشيعة للاستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشين المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشينان طريق خراسان التي كان للشيعة المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي كان للشينان طريق خراسان التي المستيلاء على الحكم، وسلك جلم بن شيبان طريق خراسان التي المصر العزيز بالله المستيلاء على الحكم بن شيبان طريق خراسان التي المستيلاء على المصر العزيز بالله المستيلاء على المستيلاء المستيلاء على المستيلاء المستيلاء

Islamic Culture, Hyderabad, India, XXIII, 1949 P. 293. (۱) من من من الماردية للدكتور اشتياق قريشي ص ٢٥ - ٥٣ - ١٠) انظر التفصيل في ملت إسلامية بالأردية للدكتور

فيها أتباع كثيرون، ويبدو أنه لما اقترب من الملتان قام أهلها من الشيعة فيها أتباع فتيروب ريا بالاضطرابات في الداخل في حين قام هو بهجوم شديد من الخارج مما الشبعة بالاضطرابات في الداخل في حين قام هو بهجوم شديد من الخارج مما الاضطرابات في اللتان باقليم البنجار لا الدي بالاصطراب ي المعربية السنية بسهولة في الملتان باقليم البنجاب(١) ذلك إلى سقوط الدولة العربية السنية بسهولة في الملتان باقليم البنجاب(١)

وبذلك تولى جلم بن شيبان حكم الملتان سنة ٧٥٥ هـ وأسس الدولة الشيعية وكان أول حاكم شيعي في الملتان، وضرب السك باسم الخليفة الفاطمي كما

وفي سنة ٣٩٦ هـ قام السلطان محمود الغزنوي بالحملة على الملتان وحاصر قلعتها(٣) وكان حاكم الملتان في هذا الوقت أبو الفتوح داود بن نصر بن حميد الشيعي، وأراد السلطان محمود أن يقضي على نفوذ الفاطميين في هذه البلاد، وخاف داود وطلب الصلح على دفع الجزية السنوية، ولكنه خالف عهده فعاد إليه السلطان محمود وقضى على دولة الشيعة في الملتان سنة ٢٠٧ هـ وأخذ داود نفسه أسيراً معه إلى غزنة حيث مات في السجن هناك، وبذلك زالت اللولة الشيعية وقامت محلها الدولة السنية وكانت تابعة للدولة الغزنوية(1).

وأما المنصورة عاصمة بلاد السند فكانت حتى سنة ٢٠١ هـ لا تزال في أيدي الحكام السنيين من العرب وهم من الأسرة الهبارية، ولكن يبدو أن الشيعة الذين طردوا من الملتان بعد استيلاء السلطان محمود الغزنوي عليها في سنة ٢٠٤هـ، قد جمعوا قواتهم المشتتة وتوجهوا نحو المنصورة ونجحوا في الاستيلاء على الحكم هناك.

وفي سنة ١٦٦ هـ قام السلطان محمود الغزنوي بحملة على بلاد السند وقضى على الحكومة الشيعية في المنصورة وقامت محلها دولة سنية أيضاً تابعة

<sup>(</sup>١) طبقات ناصري بالفارسية ص ٨ ـ تاريخ السند لأبي ظفر ندوي ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الهند للبيروني ص ٥٦ و٥٦.

<sup>(</sup>٣) زين الأخبار لكرديزي ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ فرشته بالفارسية جـ ١ ص ٢٤.

للدولة العزدو:
وهكذا نوى أن الشيعة قد نجحوا في نشر دعوتهم في بلاد السند وهكذا نوى قامت لهم دويلة في أواخر القرن الرابع الهجري في الملتان والبنجاب حتى قامت نحو ٢٧ عاماً ثم قامت دويلة أخرى لهم في المنصورة باقليم البنجاب في بداية القرن الخامس الهجري ودامت نحو ١٤ عاماً، ولكن بلاد السند في بداية القرن الحامس الهجري ودامت نحو ١٤ عاماً، ولكن ببلاد السند في بلاد السند والبنجاب ولا يزال لهم نفوذ في تلك عدد الشيعة بمرور الزمن في بلاد السند والبنجاب ولا يزال لهم نفوذ في تلك عدد الشيعة بمرور الزمن في بلاد السند والبنجاب ولا يزال لهم نفوذ في تلك البلاد الواسعة.

<sup>(</sup>١) زين الأخبار لكرديزي ص ٨٧.

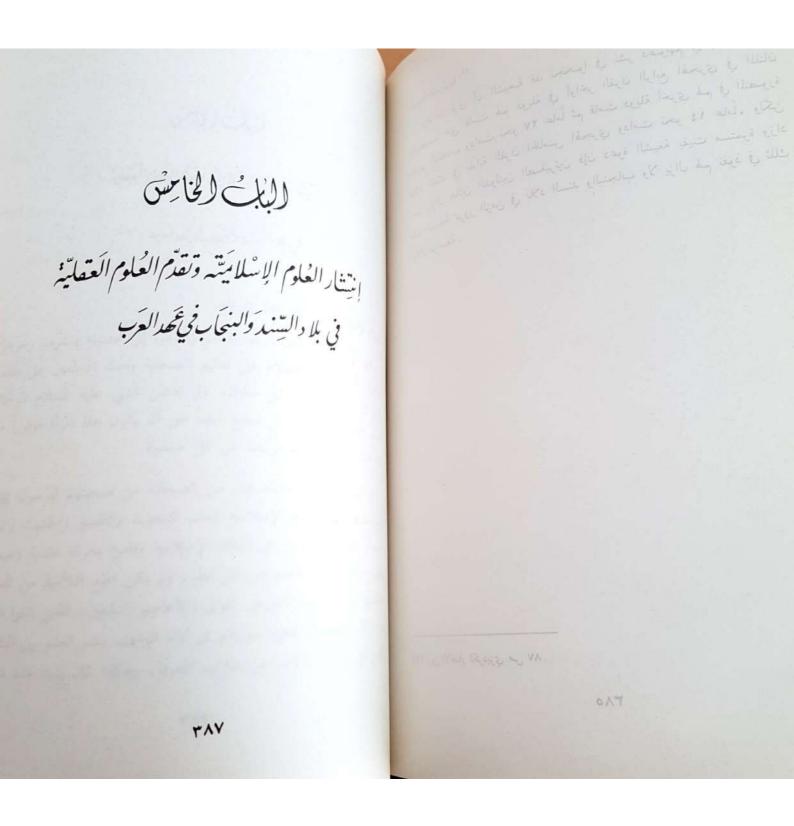

## ولبنك ولهاميت

# إنتار الغاوم الإسلامية وتقدم العاوم العقائية

# في بلا والشِند والبنجاب في تعدالعرب

المنام الإسلام بالعلم منذ فجر تاريخه: ام الإسمار، المحمر تاريخه بالعلم والدعوة إلى تحصيله ونشره، وحرص على الإسلام منذ فجر تاريخه بالعلم الصحابة هجر الما المحلم على تعليم الصحابة هجر الما المحلم المحلم على تعليم الصحابة وحرف الما المحلم عنى الإسلام على تعليم الصحابة وحث المسلمين على طلب الصلاة والسلام على تعليم الصحابة وحث المسلمين على طلب السلال عليه الصلاة ولل مكان، ولم يختص النه على الله الملاق على الله عليه إمان وفي كل مكان، ولم يختص النه على الله الملاق المله ا الملم في من محسب، بل شجع أيضاً على أن يكون حظ المرأة موفوراً من العلم والتعليم فحسب، العلم فريضة على كل مسلم» بالعام و العلم فريضة على كل مسلم». ولك بفوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

ني مدر الإسلام استفاد كثير من الصحابة من صحبتهم للرسول على، ب العلوم الإسلامية كعلم التجويد والتفسير والحديث والفقه بن بعضهم في العلوم الإسلامية كعلم التجويد والتفسير والحديث والفقه نع بساء . والنفاء واللغة، وانتشروا في البلاد الإسلامية وقاموا بحركة علمية واسعة، والله عولهم طلاب العلم من كل قطر، ولم يكن جميع التلاميذ من العرب ومدهم، بل كان بينهم كثير من الموالي والأعاجم المسلمين، الذين تلقوا العلم ع هؤلاء العلماء ثم قاموا بدورهم في أداء الواجب بنشر العلم بين الناس، رنرج على أيديهم الألاف من طلاب المعرفة، وهكذا كان يزيد عدد العلماء

419

في العلوم الإسلامية بمرور الأيام والسنين حتى أناروا بنور العلم مشارق الأرض ومغاربها.

وبعد الرسول عني الخلفاء الراشدون ومن بعدهم خلفاء بني امية وخلفاء بني العباس بالعلم ونشره وتقدمه في كل مكان، ولذلك نرى العرب الفاتحين أينها ذهبوا قد اهتموا بالعلم وأكرموا العلماء وأفادوا أهل البلاد المفتوحة بالعلوم الإسلامية.

وكانت غاية المسلمين في صدر الإسلام مقصورة على نشر العلوم الإسلامية وهي القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وروايته، واستنباط الأحكام الفقهية من الفتاوى الشرعية في المسائل المتعلقة بشؤون حياة الأفراد والجماعات، ولذلك نلاحظ أن هذه العلوم الإسلامية قد انتشرت انتشاراً واسعاً في العصر الأموي، ثم اتسعت دائرة العلم في العصر العباسي فشملت العلوم الأخرى لاتصال العرب بأمم البلاد المفتوحة وغيرها في العالم.

#### الفصل الأول

## إنتشار العلوم الإسلامية في بلاد السند والبنجاب في عهد العرب

العلوم التي بدأ العرب بنشرها في البلاد المفتوحة مثل بلاد السند والملتان في العصر الأموي كانت العلوم الإسلامية وهي قراءة القرآن الكريم ودراسة النفسير والحديث والفقه واللغة العربية، وأما العلوم العقلية كالطب والرياضة والكبمياء والطبيعة والفلك والفلسفة كانت موجودة في بلاد السند والملتان، فعمل العرب على تقدمها من جهة والاستفادة منها من جهة أخرى في العصر العباسي، وذلك في القرنين الرابع والخامس للهجرة، وهكذا أفاد العرب غيرهم بالعلوم الإسلامية واستفادوا من غيرهم العلوم الأخرى، ذلك لأن العلم أخذ وعطاء.

والآن نتحدث بالتفصيل عن كيفية انتشار العلوم الإسلامية في بلاد السند واللتان أثناء الحكم العربي الإسلامي الذي بدأ سنة ٩٦ هـ مع فتوحات القائد محمد بن القاسم الثقفي واستمر حتى سنة ٤١٦ هـ أي أكثر من ثلاثة قرون من الزمن.

## العلوم الإسلامية في العصر الأموي ببلاد السند والبنجاب:

في العصر الأموي، لا نجد بياناً كاملاً واضحاً عن كيفية انتشار العلوم الإسلامية في بلاد السند والبنجاب مثلها نجد في غيرها من البلاد المفتوحة، إلا أنا مع ذلك نستطيع أن نكون فكرة عامة من التلميحات والإشارات التي

وردت في تحلال الاحداث الناريخية والأخبار المختلفة في كتب التاريخ وردت في تحلال العلوم الإسلامية والمذكرات العربية القديمة لبعض والجغرافيا والأدب وكتب في القرن الثالث الهجري وما بعده أي في العصر الرحالين العرب التي كتبت في الوضوع تكون العامل العرب التي ذلك أنه لا توجد لدينا مراجع تفيدنا في هذا الموضوع تكون العاملي ومعنى ذلك أنه لا توجد لدينا مراجع تفيدنا في هذا الموضوع تكون العامل العصر الأموي عن تلك البلاد.

ونلاحظ أن المدة التي حكم الولاة الأمويون فيها بلاد السند والبنجار والرحمة والمرحمة لا تزيد على أربعين سنة (٩٢ - ١٣٢ هـ) وكان العرب كانت مده كير المور حكومتهم في هذه البلاد الواسعة، وكانوا يعانون خلالها مشغولين بتنظيم أمور حكومتهم في هذه البلاد الواسعة، وكانوا يعانون عرص المتاعب من الناحية السياسية والمذهبية والاقتصادية بسبب قلة عددهم وكثرة السكان الأصليين بالنسبة لهم بالأضعاف الأضعاف، وبالرغم من ذلك فإن العرب لم ينسوا واجبهم الأول ولم يهملوا الغرض الأساسي من الفتح وهو نشر تعاليم الإسلام في هذه البقعة من بقاع العالم، ولذلك نرى الفاتح الأول لهذه البلاد وهو القائد الشاب محمد بن القاسم، من شدة اهتمامه بهذا الواجب المقدس، لم ينتظر تكميل فتوحاته لبقية المدن السندية، وحتى لم ينتظر نتيجة الحرب المصيرية بينه وبين داهر ملك بلاد السند، ولا فتح العاصمة واخضاع الحكام الأخرين بل كان منذ اللحظة الأولى رغم انشغاله بالحروب والقتال، وكونه بين المخاطر والفتن لمدة ثلاث سنوات متتالية أثناء فتحه للمدن المختلفة، رغم كل ذلك كان يبنى المساجد في كل مدينة كبيرة يفتحها ويعين الأئمة فيها كما يعين العلماء والقضاة للاشراف على الشؤون المذهبية، والقيام بتدريس العلوم الإسلامية ونشرها، والدعوة إلى الإسلام بين أهل البلاد المفتوحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان يرحب بالأمراء والزعماء والوفود من أهل السند والبنجاب الذين كانوا يأتون إليه أيام الفتوحات منذ سنتها الأولى، يعلنون طاعتهم له أو إسلامهم لديه، فيدخلون في دين الله الحنيف أفواجاً، عن رغبة وعقيدة، وعن دراية ودراسة، الله الله الذي لم يكن محمد بن القاسم قد انتهى بعد من فتوحاته وتنظيم الله الله المالمية. حكومته العربية الإسلامية.

ولا شك في أن المساجد في العصر الأموي كانت تعد من أكبر معاهد الدس والتعليم، لا في البلاد المفتوحة بل حتى في البلاد العربية ودار الخلافة (1) Yais

وكان الأئمة والعلماء يشرفون على أداء الفرائض الدينية في تلك المساجد وبغومون بتدريس أولاد المسلمين ونشر العلوم الإسلامية بين أهالي بلاد وبعرى العلماء العرب قد تولوا مناصب القضاء والتبليغ للإسلام في المدن السندية الكثيرة، وكانوا يبذلون جهودهم من أجل نشر العلوم الإسلامية واللغة العربية من ناحية والدعوة إلى الإسلام من ناحية أخرى، نذكر منهم على سبيل المثال القاضي موسى بن يعقوب الثقفي الذي عينه محمد ابن القاسم سنة ٩٣ هـ قاضياً على مدينة الور التي كانت عاصمة لبلاد السند فيل الفتح العربي (٢) وكذلك العالم المعروف بالشيباني الذي تولى مهمة القضاء والخطابة ونشر الدعوة الإسلامية في مدينة سيوستان ببلاد السند سنة ٩٩ هد (٦) .

وهكذا كان العلماء العرب الأوائل يؤدون واجباتهم الدينية ويقومون بخدمة العلوم الإسلامية ونشرها في أنحاء بلاد السند والملتان، في المساجد والمجالس العلمية وغيرها وبذلك يكون القائد العربي محمد بن القاسم وهؤلاء العلماء قد وضعوا الأسس الأولى لمناهج التعليم الإسلامي ومراكز العلم والنقافة بتلك البلاد في العصر الأموي أي قبل ثلاثة عشر قرناً من الزمن.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>١) ججنامه ص ٢٣٥ بالفارسية .

<sup>(</sup>٣) تحفة النظار وغرائب الأمصار لابن بطوطة جـ ٢ ص ٤.

العلوم الإسلامية في العصر العباسي ببلاد السند والبنجاب العلوم الإسلامية في العصر العباسي، أخذت العلوم الإسلامية والعربية عند العرب وفي العصر العباسي، حديدة، وكذلك بدأ العرب يهتمون بدراسة ال

وفي العصر العباسي وكذلك بدأ العرب يهتمون بدراسة العلوم تتشعب وتتفرع منها علوم جديدة، وكذلك بدأ العرب يهتمون بدراسة العلوم العقلية كالرياضة والطب والكيمياء والفلك والفلسفة لاتصال العرب اتصالاً فكرياً بالأمم الأخرى كاليونان والروم والفرس والسند والهنود وغيرهم.

وكان لانساط رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروتها ورواج تجارتها أثر كبير في خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل حتى لقد بدا أن الناس جميعاً غدوا طلاباً للعلم، فكان كثير من الناس يجوبون ثلاث قارات سعياً وراء موارد العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جميع التلاميذ المتلهفين ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه المصنفات في العلوم المختلفة التي هي أشبه بدوائر المعارف، والتي كان لها أكبر فضل في اليصال هذه العلوم المفيدة إلى بلاد العالم وخاصة إلى أوروبا.

ولا شك في أن الولايات التابعة للخلافة العباسية كبلاد السند والملتان كانت تتأثر بالنهضة العلمية التي ظهرت في دار الخلافة وما حولها من المدن العباسية العربية والإسلامية الكبيرة، وكذلك بدأ اهتمام العرب ينصب على بلاد السند التي كانت معروفة بعلومها العقلية كالطب والرياضة والنجوم والفلك والكيمياء، فتلك النهضة وهذا الاهتمام، شجعا الولاة العرب ببلاد السند على بذل جهودهم لنشر العلوم الإسلامية، وكذلك على العمل لتقدم العلوم العقلية الموجودة في هذه البلاد والاستفادة منها تمشياً مع حركة النهضة العلمية الشاملة عند العرب وذلك بعد أن استقرت الأوضاع السياسية للدولة العربية في هذا الركن من العالم.

ويمكن لنا تقسيم العصر العباسي من ناحية التقدم العلمي إلى مرحلتين: العصر العباسي الأول (١٣٢ - ٢٣٢ هـ) الذي بدأت فيه حركة الترجمة من اللغات الأخرى كاليونانية والفارسية والسندية والهندية وأخذت العلوم العقلية

تدخل ميدان الثقافة العربية بجانب تشعب العلوم الإسلامية والعربية، ثم العمر العباسي الثاني الذي يبدأ من ٢٣٢ هـ إلى نهايته، وهذا الدور الثاني العمر العباسي أدوار العلم وانتشاره في العالم الإسلامي.

ونلاحظ أن نفس العلوم الإسلامية كقراءة القرآن والتفسير والفقه والحديث واللغة العربية التي كانت تدرس في مساجد المدن السندية في العصر العباسي الأول تزداد انتشاراً مع ازدياد العلماء المعوي أخذت في العصر العباسي الأول تزداد انتشاراً مع ازدياد العلماء والمتفين والمعلمين من العرب والسند، حتى إذا ما جاء العصر العباسي الثاني نمرة تلك الجهود التي بذلها القائد العربي محمد بن القاسم والولاة العباسيون وكذلك العلماء في ميدان العلم بشكل ملحوظ وقد سجل الكتاب العرب والمؤرخون في مؤلفاتهم بيانات كثيرة عن اهتمام المحكام العرب بالنهضة العلمية في بلاد السند ومدى انتشار العلوم الإسلامية وازدياد العلماء ونشاطهم العلمي والثقافي في ميادين التدريس والتأليف والتبليغ وإقامة مدن جديدة لجعلها مراكز للثقافة الإسلامية في تلك البلاد.

وأما عن وجود مدارس ومعاهد مستقلة \_ غير المساجد ومجالس العلماء \_ في بلاد السند والملتان في عهد العرب لا نجد بيانات عنها في كتب التاريخ القديمة الإ إشارات تفيدنا بوجود مجالس علمية خاصة في بيوت كبار العلماء العرب في العصر العباسي الثاني.

فمثلاً يشير البشاري المقدسي حين زار بلاد السند سنة ٣٧٥ هـ بأن النبخ أحمد بن محمد المنصوري الذي كان قاضياً في المنصورة كانت له جلسة علمية منظمة يقوم بالتدريس فيها، كها كانت له تأليفات قيمة في العلوم الإسلامية(۱) وهذا دليل على مدى اهتمام العلهاء بالنشاط العلمي والفكري والنقافي وعلى مدى ما وصل إليه انتشار التعليم في بلاد السند، وكذلك قاضي

<sup>(</sup>۱) احسن التقاسيم للبشاري ص ٤٨١.

مدينة الور من احفاد الشيخ موسى بن يعقوب الثقفي الذي كان القائد العربي مدينة الور من احفاد الشيخ منصب القضاء والخطابة والاشواف على العربي مدينة الور من احفاد السبي منصب القضاء والخطابة والاشواف على القائد العربي عمد بن الفاسم قد عينه في منصب القضاء والخطابة والاشواف على الشؤون عمد بن الفاسم تديان يقوم بالتدريس في جلسات علمية خاصة (١) عمد بن الفاسم فلا عليه و بالتدريس في جلسات علمية خاصة (١) الشؤون الدينية والتعليمية كان يقوم بالشيباني يقوم بنشر العلوم الإسلامية في الشؤون الدينية والتعليمية المعروف بالشيباني يقوم بنشر العلوم الإسلامية في جلسان قاضي سيوستان المعروف بالشيباني والقضاء (٢) ولا شك في إن المسان قاضي سيوستان المعروب على الفتاء والقضاء (٢) ولا شك في أن هناك كانت علمية خاصة بجانب مهمة الافتاء والقضاء (٢) ولا شك في أن هناك كانت علمية خاصة بجانب مهمة العلوم الإسلامية لأبناء العرب المانت علمية خاصة بجالب على العلوم الإسلامية لأبناء العرب القاطنين في توجد مجالس العلم تدرس فيها العلوم الإسلامية لأبناء العرب القاطنين في توجد مجالس العلم السند المسلمين في المدن الكبيرة المع وفق ال توجد مجالس العلم السند المسلمين في المدن الكبيرة المعروفة التي ذكرها على الديار وأبناء أهل السند المسلمين في المدن الكبيرة المعروفة التي ذكرها تلك الديار وابد في القرن الرابع الهجري بأنها كانت مدن العلم والمعرفة الكتاب العرب في القرن الرابع عداً من المامة (٣) ما ما تا العلم والمعرفة الكتاب العرب في كان سكانها جميعاً من المسلمين (٣) ومدينة الملتان التي كان كمدينة المنصورة التي كان سكانها جميعاً من المسلمين (١) كمدينة المستروب في السند والمسلمين والأقلية من غير المسلمين(٤) ومدينة الديبل التي كانت اللغة العربية رائجة بين أهلها بفضل جهود العلماء وقيامهم التي تابع العلوم الإسلامية والتبليغ والدعوة إلى الإسلام (٥) ومدينة القنوج في بتدريس العلوم الإسلامية بعديس الماء المند التي كانت تشتهر بكثرة العلماء الكبار الذين قدموا للعلم أقصى بلاد السند التي كانت تشتهر بكثرة العلم والإسلام أجل خدمات في القرن الرابع الهجري وما بعده(٦) وكان هناك بعض المدن قد صار سكانها جميعاً مسلمين في أواخر القرن الثالث للهجرة منها مدينة البيلمان ومدينة سرست في وسط السند، وكانت بهما مساجد ومجالس علمية للاهتمام بالشؤون الدينية والتعليمية(٧) وأيضاً مدينة بوقان في اقليم مكران وكان يسكنها البوذيون وقد صاروا مسلمين في القرن الرابع الهجري (^) ولا بد

<sup>(</sup>١) ججنامه ص ٢٣٥ بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة جـ ٢ ص ٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للبشاري ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) صورة الأرض لابن حوقل ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) أحسن التقاسيم للبشاري ص ٤٨١.

<sup>(</sup>V) فتوح البلدان للبلاذري جـ ٣ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٣٣.

انهم قد اهتموا ببناء المساجد وتشكيل مجالس علمية لنشر العلوم الإسلامية.

كما أن هناك قرى وضواحي معروفة في بلاد السند قد صار سكانها من السلمين منها ناحية باقليم سيوستان يعرف سكانها بقوم «چنه» وكانوا بوذيين وخلوا جميعاً في الإسلام في السنة الأولى من الفتح سنة ٩٢ هـ على يد القائد عمد بن القاسم نفسه الذي أكرمهم كثيراً ولا بد أنه أقام لهم مسجداً ليكون مكاناً للعبادة حسب عادته عند فتح كل مدينة مهمة (١).

وكان من الطبيعي أن يكثر العلماء الأفاضل ويزداد عددهم في العصر العباسي بمرور الأيام والسنين في بلاد السند والملتان، تمشياً مع النهضة العلمية الني أخذت تعم أرجاء البلاد الإسلامية والولايات التابعة للخلافة العباسية، وكان هؤلاء العلماء يقومون بواجباتهم الدينية والثقافية والاشراف على الشؤون الدينية وتوجيه الناس نحو الخير والفلاح، وكذلك التبليغ للإسلام دين الحق وتدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية سواء كان ذلك في المساجد أو في جلسات علمية بمنازل العلماء وكبار الشخصيات والأعيان، على شكل مجالس العلم في قصور الحكام والأمراء كعادة العرب في ذلك العصر.

وللحظ أن العلماء في العصر العباسي الثاني لم يكونوا عرباً خلصاً كها كانوا في العصر الأموي ببلاد السند والملتان، وإنما ظهر كثير من العلماء السند ألفاً وبدأوا يشاركون أخوتهم العرب في أداء الواجبات الدينية والعلمية في شي المجالات وبشتى الطرق والوسائل، وقد ظهر كثير من العلماء المشاهير من ألم السند في العصر العباسي، وقد فضل البعض منهم البقاء في بلادهم لحلمة العلم والإسلام مشتغلين بالتدريس والتبليغ، بينها هاجر البعض الآخر منهم إلى البلاد العربية وخاصة بغداد دار الخلافة للاشتغال بالعلم والأدب والترجمة والتأليف فيها وفي غيرها من المدن العربية كالكوفة والبصرة ودمشق والمدينة المنورة.

(۱) تاريخ معصومي ص ۲۲ بالفارسية.

ومن علماء السند وأدبائهم الكبار في القرن الثاني الهجري، أبو معشر ومن علياء السندي العالم الفقيه والمحدث الكبير وصاحب كتاب نجيح بن عبد الرحمن السندي العالم السندي الشاع العظ المنا نجيح بن عبد الوس المعطا أفلح بن يسار السندي الشاعر العظيم الذي اشتهر المغازي(١) وأبو العطا أفلح بن يسار العباسية:(١) وأبو العطا أفلح بن المعاسية:(١) وأبو العالمية الذي اشتهر المغازي ١٠٠ وابو المعار الشعراء العباسيين (٢) وإبراهيم بن السندي بن بقصائده الرائعة بين كبار الشعراء العباسيين (٢) وإبراهيم بن السندي بن كان خطيباً وفقيهاً ونحوياً وعروضياً وحافظاً للحديث وراوية للشعر شاعراً ومنجمًا وطبيباً وكان من رؤساء المتكلمين(٣) وأبو عبد الملك محمد بن معشر السندي كان عالماً كبيراً مثل أبيه وعارفاً بعلم الحديث(٤) .

ومن العلماء السند في القرن الثالث الهجري، أبو محمد خلف بن سالم السندي كان عالمًا معروفاً في حفظ الأحاديث وتدريسها(٥) وأبو نصر فتح بن عبد الله السندي وكان عالمًا فقيهاً ومتكلمًا (٦) والسندي بن علي الوراق الذي له كتاب ضخم عن المغنين العرب في العصر العباسي سماه كتاب الشركة وهو الذي عرف فيها بعد باسم كتاب الأغاني الكبير(٧).

ومن العلماء السند في القرن الرابع الهجري، أبو ضلع السندي الشاعر الأديب له كتاب في الشعر والأدب(١) وكشاجم بن السندي بن الشاهك

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ٢١٦ ـ الفهرست لابن النديم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأغاني للأصفهاني جر ٦ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين للجاحظ جـ ١ ص ٢٦٦ ـ مجموعة الرسائل للجاحظ ص ٤٧. كتاب الحيوان للجاحظ جـ ٢ ص ١٤١ ـ كتاب البخلاء للجاحظ ص ٢٧٩ ـ عيون الأخبار لابن قتيبة جـ ٣ ص ١٣١ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٣ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق جـ ٨ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان لياقوت الحموي جـ ٥ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٧) الفهرست لابن النديم ص ٢٠٣ - تاريخ سند لأبي ظفر ندوي ص ٢٦٠ بالأردية - رجال السند والهند لأطهر مباركبوري ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) الفهرست لابن النديم ص ٢٣٣ ـ تاريخ سند لأبي ظفر ندوي ص ٣٦١ بالأردية.

الناعر الأديب وله كتاب منظوم وكتاب في الأدب وكتب أخرى(١) والسندي الناعر الاديب كان من العلماء المحدثين(٢) وإسماعيل بن السندي العالم الديبلي كان من العلماء المحدثين(١) وإسماعيل بن السندي العالم الناسب الكمر (٣) وأحمد بن عبد الله المديا ال الله عمد الكبير (٣) وأحمد بن عبد الله الديبلي المحدث الزاهد (٤) وحمد المليل والمحدث الزاهد (٤) وحمد المليل والمحدث الزاهد (٤) الجليل والله الديبلي كان من علماء التفسير ورواته(٥) ومحمد بن محمد الديبلي ابن ابراهيم الديبلي عالم الشيخ اد اهد الديبلي الله على على على على على على على على وعدناً كبيراً (٧) وعلى بن موسى الديبلي السندي كان عالماً ومحدثاً (٨) وغيرهم كثيرون لا يسع المجال هنا لذكرهم.

وأما من العلماء العرب الكبار الذين كانت لهم مجالس علمية على شكل معاهد مثل الشيخ عبد الله بن محمد العلوي المعروف باسم عبد الله الأشتر الذي كان من أهل بيت النبي عَلَيْق، وقد سكن بلاد السند منذ سنة ١٤٥ هـ عنى استشهد فيها سنة ١٥١هـ وكان معه أربعمائـة من علماء الشيعة الزيدية (١) والقاضي أحمد بن محمد المنصوري (٣٧٥ هـ) عراقي الأصل قاضى القضاة بالمنصورة عاصمة الدولة العربية ببلاد السند، وكان إماماً في المذهب الداودي الظاهري وصاحب تصانيف علمية وكان شاعراً عظيمًا وقد الله كتابًا منظوماً باللغة السندية في العقائد الإسلامية وكتاباً آخر في تفسير

<sup>(</sup>۱) الفهرست لابن النديم ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٦ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب لابن العماد فيمن توفي سنة ٣٢٢ هـ ـ الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق جـ ٥ ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق أيضاً جـ ٥ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون جـ ٣ ص ١٩٨ - تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ٣٠٩ - الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٤٥ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لأحمد الحسني

القرآن الكريم باللغة السندية أيضاً من أجل ملك سندي أراد اللنول في القرآن الحريم بعد الدراسة والبحث فأسلم على يدي هذا العالم العراقي بعد مطالعة الإسلام بعد الدراسة والبحث فأسلم على يدي هذا العالم العراقي بعد مطالعة الإسلام بعد العاد العديد الله يعتبر أول مترجم للقرآن الكريم من العربية إلى الكتابين المذكودين وهو بذلك يعتبر أول مترجم قبل أكثر من العربية إلى الكتابين المدكورين و الله أول كتاب تفسير مترجم قبل أكثر من عشرة قرون في السندية كما يعتبر كتابه أول كتاب تفسير مترجم قبل أكثر من عشرة قرون في السدية على القارة الهندية كلها(١) وهناك عشرات غيرهم من العلماء والأدباء والشعراء من العرب وأهل السند الذين قاموا بتدريس العلوم الإسلامية والفوا كتبا علمية كثيرة في بلاد السند في عهد العرب.

وكذلك كانت ببلاد السند أسر عربية اشتهرت بخدمة العلم منذ عهد القائد محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند سنة ٩٢ هـ واستمرت ذرية تلك الأسر في نشر العلم حتى القرن السابع وما بعده فقد قام أفراد هذه الأسر العربية بمهمة القضاء والخطابة وكذلك الاشراف على الشؤون الدينية والأمور التعليمية وكان لهم دور عظيم في نشر العلوم الإسلامية وفي التبليغ للإسلام وادخال الآلاف من أهل السند في الدين الإسلامي، فمن تلك الأسر العلمية، أسرة القاضى موسى بن يعقوب الثقفي في مدينة الور وقد توارث كل فرد من أفرادها منصب القاضى حتى سنة ٦١٣ هـ التي قام مترجم كتاب ججنامه بزيارة قاضى مدينة الور الذي كان من تلك الأسرة العربية(١) وكذلك أسرة القاضى الشيباني بمدينة سيوستان التي زارها ابن بطوطة سنة ٧٣٤ هـ فيقول عنها: «لقيت بهذه المدينة خطيبها المعروف بالشيباني وقد أراني كتاب أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العزيز لجده الأعلى بخطابة هذه المدينة وهم يتوارثونها من ذلك العهد إلى الآن، وتاريخه سنة تسع وتسعين وعليه مكتوب بخط أمير المؤمنين»(٣) فقد ظلت مهمة الخطابة لصلاة الجمعة

<sup>(</sup>١) عجائب الهند لبرزك بن شهريار ص ٣ - أحسن التقاسيم للبشاري ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) ججنامه ص ٣٣٥ بالفارسية.

<sup>(</sup>٣) تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة جـ ٢ ص ٤.

والاشراف على الشؤون الدينية والأمور التعليمية في هذه الأسرة لقرون عديدة والاشراف على العلم والإسلام.

ومكذا فتح العرب بلاد السند والملتان وأقاموا بها دولتهم العربية ومكذا فتح العرب أكثر من ثلاثة قرون من الزمن (٩٢ - ٤١٦ هـ) وقد المدرية التي استمرت أكثر من ثلاثة قرون من الزمن (٩٢ - ٤١٦ هـ) وقد عبدوا فيها المدن الكثيرة وبنوا المساجد الكبيرة حتى صارت تلك المدن مراكز المحاية أضاءت بنور الإيمان والعلم كل ركن من أركان تلك البلاد الواسعة الملامية أضاءت بنور الإيمان والعلم كل ركن من أركان تلك البلاد الواسعة التي أصبحت في الوقت الحاضر من أكبر بلدان العالم الإسلامي وهي باكستان الإسلامية التي يعتبر تاريخها جزءاً عزيزاً من تاريخنا الإسلامي المجيد.

#### الفصل الثاني

## انتشار اللغة العربية في بلاد السند والبنجاب في عهد العرب

إن إنتشار اللغة العربية في مختلف الأقطار ولدى مختلف الأمم، وتغلبها على لغات عديدة وتأثيرها في لغات كثيرة إنما هو حدث من الأحداث العظيمة في تاريخ اللغات في العالم.

#### سر قـوة اللغة العربيـة :

إن سر القوة في اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين، فهذه القوة في التغلب والتأثير والانتشار هي في الحقيقة قوة إلهية وضعها الله في اللغة العربية المباركة.

ويرجع الفضل أيضاً في انتشارها بين الشعوب المختلفة إلى أخلاق العرب وإلى معاملتهم الحسنة مع شعوب البلاد المفتوحة أيام الفتوحات الإسلامية فقد كانت أعمالهم مطابقة لتعاليم الإسلام.

وهناك عوامل أخرى تعود إلى خصائص اللغة العربية التي ما دخلت بيئة من البيئات إلا اجتذبت إليها اهتمام الناس وخاصة الموهوبين منهم فكانوا يقبلون على تعلمها فلا تكاد تلامس شفاف قلوبهم حتى يعلنوا إيمانهم بعظمة هذه اللغة المقدسة ويسجدوا أمام محرابها الأزلى(١).

<sup>(</sup>١)السهروردي لسامي الكيلاني ص ٨.

إن اللغة العربية بحلاوتها ومرونتها، وبكثرة اتساعها في شرح العلوم الله وبجمالها المتمثل في إعرابها وتعبيرها، وإعجازها وإيجازها، وإعجازها وإيجازها، وتفسيرها وامثالها وكثرة معانيها، قد اجتذبت إليها جماعة من العلماء الذين ومترادف المرارها يدرسونها بشوق وصبر ونهم، وما زالوا حتى ملكوا عَمُوا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عالم عبر الذين صنفوا باللغة العربية في العصر العباسي من غير العرب عاد الذين صنفوا باللغة العربية في العصر العباسي من غير العرب النات وكلهم ذوو باع طويل في التدوين والتأليف، فمن هؤلاء عبد الله بن المنه مترجم كتاب كليلة ودمنة وبديع الزمان الهمذاني مبتكر فن المقامات، وقابوس بن وشمكير صاحب رسائل البلاغة وابن مسكويه صاحب تجارب الأمم، وابن سينا صاحب الشفاء في الفلسفة والقانون في الطب، والثعالبي صاحب يتيمة الدهر، والبيروني صاحب الأثار الباقية عن القرون الخالية وعشرات من الكتب العلمية، والخوارزمي صاحب مفاتيح العلوم، والزغشري صاحب أساس البلاغة، والشهرستاني صاحب الملل والنحل وغیرهم کثیرون<sup>(۲)</sup> .

ومن أهل السند مثلاً أبو معشر نجيح السندي (المتوفى سنة ١٧٠ هـ) صاحب كتاب فن المغازي (٣) وأبو عطاء أفلح بن يسار السندي (المتوفى سنة ١٨٠هـ) صاحب قصائد رائعة بالعربية وبعضها مذكورة في ديوان الحماسة لأبي تمام الشاعر العباسي المعروف(٤) ومئات غيرهم من العلماء الكبار الذين ونوا باللغة العربية مؤلفاتهم في العلوم العربية الإسلامية والعلوم الأخرى المختلفة وقدموا للإسلام أجل خدمات.

<sup>(</sup>١) عمر الخيام لأحمد بن حامد الصراف ص ٥.

<sup>(</sup>١) السهروردي لسامي الكيلاني ص ٩.

<sup>(</sup>۱) النهرست لابن النديم ص ١٣٦ - طبقات الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ٢١٦. (1) الأغانو للأصفهاني جـ ١٦ ص ٧٨ - الحماسة لأبي تمام جـ ١ ص ٣٠.

وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دوائر الحكومة العربية في كثير وكانت اللغة العربي والعصر الاموي والعصر العباسي، مما شجع ذلك كثير من البلاد المفتوحة في العصر العالمية المتعاونة مع العرب في الحكم والد سكان من البلاد المفتوحة في العالية المتعاونة مع العرب في الحكم والإدارة على تلك البلاد ومحاصة الطبقة العالية المتعاونة مع العرب في الحكم والإدارة على تلك البلاد ومحاصة بين كما رغب في تعلمها الكثيرون من سكان بلاد إل تلك البلاد وخاصه على رغب في تعلمها الكثيرون من سكان بلاد السند على تعلم اللغة العربية، كما رغب في تعلمها الكثيرون من سكان بلاد السند بعد تعلم اللغة العربية، كما رغب في تعاليم الدين الحنيف، الد تعلم اللغة العربية، لل المحتمم إلى فهم تعاليم الدين الحنيف، بالإضافة بعد ويحولهم في الإسلام لحاجتهم إلى فهم تعاليم الدين الحنيف، بالإضافة إلى ويحولهم في الإسلام العرب في العمل والجيش والمصنع وال ويحولهم في الإسلام العرب في العمل والجيش والمصنع والمزرعة، تلك مشاركة أهل السند مع العرب في المشاركة في اللغة أيضاً، ومذه الدارية مشاركة الهل السلام عليهم المشاركة في اللغة أيضاً، وبهذه الطرق انتشرن المشاركة الميدانية حتمت عليهم المشاركة في اللغات الماء المشاركة الميدانية عند المنازية والملتاني مع بقاء اللغات الماء المنازية المشاركة الميدانية عليهم المنازية المناز المشاركة الميدانية الشعب السندي والملتاني مع بقاء اللغات المحلية مستعملة في اللغة العربية بين الشعب السندي تلك البلاد.

انتشار اللغة العربية في العصر الأموي:

في العصر الأموي، كانت معرفة اللغة العربية في بلاد السند والملتان تتوقف على الطبقة العالية من الزعماء والأعيان من أهل البلاد المتعاونين مع الطبقة الحاكمة من العرب في إدارة شؤون البلاد، وكذلك طبقة المثقفين والموظفين وغيرهم، ولكن لم يكن جميع الشعب على معرفة باللغة العربية في ذلك العصر.

وكان البعض من أهل السند حتى في السنوات الأولى من الفتح العربي يعرفون اللغة العربية فمثلاً كان بمدينة الديبل رجل سندي يسمى قبلة بن مهترائج وكان يشرف على سجن الديبل الذي كان بعض العرب التجار والنساء المسلمات مسجونين فيه بعد حادثة اختطاف السفينة العربية قبل الفتح العربي لبلاد السند وقد دخل هذا الرجل السندي في الإسلام على يد الفاتح محمد بن القاسم سنة ٩٢ هـ فأرسله مترجماً لرئيس الوفد العربي إلى ملك السند داهر لتوجيه الإنذار إليه ثم عينه مشرفاً على الشؤون المالية في مدينة الديبل(١).

<sup>(</sup>۱) ججنامه ص ۱۰۸ و۱۲٦ بالفارسية .

اتثار اللغة العربية في العصر العباسي: ماد العباسي، بعد أن انتظمت الأمور الإدارية للدولة العربية في وفي العصر العباسي، بعد أن أقام العرب ولناً من الت وفي المحربية العرب مدناً جديدة ومساجد كثيرة وزاد العربية في المدن والملتان، وبعد أن أقام العرب مدناً جديدة ومساجد كثيرة وزاد الاد العلم عدد الله المنتشار بسبب اهتمام أهل السند والملتان بها ولا سيها بعد دخول العربية في الانتشار بسبب اهتمام أهل السند والملتان بها ولا سيها بعد دخول العرب الإسلام ودراستهم للعلوم الإسلامية، بالإضافة إلى الكبرين منهم في الإسلام ودراستهم للعلوم الإسلامية، بالإضافة إلى المترين الخاصة من جانب بعض المفكرين العرب بنشر اللغة العربية التي المنامات الخاصة من حانب بعض المفكرين العرب بنشر اللغة العربية التي منه عليها العلوم الإسلامية في انتشارها في تلك البلاد لخير أهل السند والمنان، فقد اهتم بهذا العمل الجليل علماء الدين واللغة ورجال القضاء وهني المترجمون العارفون باللغتين العربية والسندية، فقد كانت لهم مجالس علمة لتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

في القرن الثالث الهجري أي بعد قرن ونصف من فتح العرب لبلاد المند حين نشطت حركة التدوين والتأليف عند العرب في عهد العباسيين، المؤالمؤرخون العرب وكتابهم وسياحهم يهتمون بأمور بلاد السند والملتان وجمع العلومات عنها ويذكرونها في كتبهم ومذكراتهم.

ثم في القرن الرابع الهجري بدأ كثير من هؤلاء المؤرخين والجغرافيين والساح العرب يحضرون بأنفسهم إلى بلاد السند والملتان لجمع أخبارها عن طرين الاتصال الشخصي بالحكام والعلماء، وقد سجلوا في مؤلفاتهم تلك الخبار والمعلومات المختلفة وما يتعلق بانتشار اللغة العربية بالتدريج في بلاد السند والملتان.

فهذا هو المسعودي المؤرخ الكبير الذي زار بلاد السند سنة ٣٠٣ هـ يشير الى وجود كثير من العلماء العرب الكبار والقضاة والخطباء الأفاضل الذين بللون الجهود لخدمة اللغة العربية ونشرها، وإن الناس في هذه البلاد بلسون اللغة العربية وكثيرون منهم يتحدثون بها ولا سيها الطبقة الحاكمة

والخواص من أهل السند(١) .

وابن حوقل الرحالة المعروف الذي زار بلاد السند والملتان سنة . ٢٤ مر وابن حول وابن حول وابن حول وابن حول العربية حتى منتصف القرن الرابع الهجري كانت لا يشير أيضاً إلى أن اللغة العربية حتى منتصف القراء والأساة الما يشير ايصا إلى الدوائر الحكومية ودور القضاء والأسواق التجارية، كما كانت لا تزال مستعملة في الدوائر الحكومية ودور القضاء في الاد ال من اللغة المفضلة عند الخواص، وأما العوام في بلاد السند والملتان ومدنها هي اللغة المفضلة عند الخواص، وأما العوام في بلاد السند والملتان ومدنها هي اللغة المحلية الأخرى في حياتهم الكثيرة فكانوا يتكلمون اللغة السندية واللغات المحلية الأخرى في حياتهم العامة (٢).

والأصطخري الحغرافي الكبير (القرن الرابع الهجري) يشير إلى توسع إنتشار اللغة العربية بأن أهل السند في مدينة المنصورة العاصمة وما حولها من المدن الكبيرة يتكلمون باللغة العربية وكذلك بلغتهم المحلية، وأهل الملتان وأكثريتهم من العرب والمسلمين والأقلية من الكفار يتحدثون باللغة العربية بجانب لغتهم البنجابية المحلية، وأهل الديبل وقراها البالغ عددها نحو مائة قرية بالرغم من أن معظم السكان فيها من الكفار والأقلية من المسلمين الذين يعملون في التجارة فإن كلامهم سندي وعربي مشترك (٣).

وقد ظلت اللغة العربية في بلاد السند حتى القرن الخامس الهجري لغة رسمية مستعملة في الدواوين الحكومية ودور القضاء والمدارس والمعاهد والأسواق التجارية الكبيرة، كما كانت لغة الطبقة الحاكمة والطبقة العالية والعلماء والخواص من أهل السند والملتان وأهالي المدن المعروفة في تلك البلاد، بل أكثر من ذلك أن أغلبية الشعب السندي من العوام أيضاً في مدن السند وفي الملتان كانوا قد بدأوا في الاهتمام باللغة العربية، وكان من المكن أن نجد جميع أهالي السند والملتان بعد زمن قليل يتكلمون باللغة العربية، ولولا

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض لابن حوقل ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) مسالك الممالك للأصطخري ص ١١٧ ـ هندوستان عربون كي نظرمين (الهند في نظر العرب) لضياء الدين إصلاحي ص ٧٧٥ بالأردية.

ولا الحكم العربي منها في سنة ٤١٦ هـ لكان للغة العربية شأن آخر، وقد ولا الحكم العربي منها في سنة ٤١٦ هـ لكان للغة العربية في كثير من البلاد المفتوحة من منا ذلك بالنسبة لحركة إنتشار اللغة العربية أثرها في كثير من اللغات في حدود ١٠٪ وقد نركت اللغة العربية أثرها في كثير من اللغات في حدود ١٠٪ المفردات اللغوية وكذلك قسطاً وافراً من حيث قواعدها من حيث المفردات اللغوية وكذلك قسطاً وافراً من حيث قواعدها من عيث المفردات اللغوية وكان من نتيجة ذلك أن ٣٢ لغة شرقية تكتب المحروف العربية في الوقت الحاضر.

وفي الفرن الخامس الهجري انتقل حكم بلاد السند والملتان من العرب العزنويين الذين روجوا اللغة الفارسية في تلك البلاد مكان اللغة العربية النا الفارسية كانت لغة الدولة الغزنوية وبذلك صارت الفارسية منذ ذلك العبد لغة الثقافة والتعليم لقرون عديدة في بلاد السند والملتان، بل أيضاً في مهن أجزاء من بلاد الهند.

ولكن اللغة العربية لم تفقد أهميتها العلمية والروحية التي لا تزال باقية في الله البلاد بين المسلمين إلى يومنا هذا بالرغم من سيطرة اللغات الأخرى على عوب تلك المناطق، وقد استمرت اللغة العربية مع العلماء والمثقفين الكبار الذين الفوا عشرات الكتب القيمة في العلوم المختلفة باللغة العربية، إيماناً منهم بقدر هذه اللغة وقدسيتها عند المسلمين لكونها لغة القرآن والدين ويجب أن نكون هي لغة العلوم الإسلامية التي لا يمكن لها أن تتقدم وتنتشر إلا باللغة العربية.

وهكذا قدم العلماء العرب ومعهم العلماء السند خدمة كبيرة للإسلام بنشر لنه العظيمة وعلومه المقدسة وأحكامه الإلهية التي تقود البشرية نحو سعادة الدين، وقد كانت ثمرة جهود هؤلاء العلماء المجاهدين في بلاد السند واللنان (في عهد الدولة العربية الإسلامية التي استمرت بها من سنة ٩٢هـ الله سنة ٢١٩هـ) هي قيام دولة إسلامية كبيرة في القرن العشرين وأعني بها بكسان الإسلامية.

## الفصل الثالث نشأة اللغة السندية ونموها وتطورها في ظلال اللغة العربية

#### اللغات الموجودة في باكستان:

توجد في باكستان الإسلامية في الوقت الحاضر خمس لغات وهي: السندية والبنجابية والبلوجية والبشتو والأردية، وكل واحدة منها تخص سكان إقليم من الأقاليم بها، ولكن جميعها تكتب بالحروف العربية، وبها أيضاً نحو ٣٠٪ من الكلمات العربية، على أن معظم سكان باكستان يعرفون الأردية ويتحدثون بها، بينها تعتبر السندية أقدم هذه اللغات، وقد بحث علماء اللغة في تاريخ نشأتها وصلتها باللغات الأخرى من بينها اللغة العربية.

إختلف الباحثون حول نشأة اللغة السندية، وقدم كل فريق منهم نظرية تختلف قليلاً أو كثيراً عن غيرها من النظريات، وبصفة عامة كان الاعتقاد السائد عند كثير من الباحثين حتى زمن قريب هو أن السندية متفرعة من السنكريتية التي تعتبر من أقدم اللغات في شبه القارة الهندية، وأضاف البعض إلى ذلك بأن السندية تفرعت من البراكريتية المتفرعة من السنكريتية.

وفي القرن العشرين ظهر بعض المحققين بنظريات جديدة تختلف عن النظريات القديمة كل الاختلاف، فقد ذهب فريق إلى أن السندية متفرعة من اللغات السامية، وذهب فريق آخر إلى أن السندية مستقلة بذاتها، ولكنها

وسومر الأمر باللغات السامية المعروفة في بابل وآشور وكلدان وسومر ويعد ذلك دخلت منها ألفاظ من اللغات المستعملة في شبه الفلايم، وبعد ذلك دخلت منها ألفاظ من اللغات المستعملة في شبه الفلايم، والمسلكريتية والبراكريتية واللاندهية والأبرنشية والكشميرية المنادية وأيضاً الفارسية والداردية وغيرها.

للاد السند علاقات قديمة وثيقة مع البلاد المجاورة ذات العريقة، الواقعة غرب السند أهمها العراق، أكثر من علاقاتها مع المدان العريقة، الواقعة غرب السند أهمها دلك الآثار الباقية في منطقة الني تقع في نفس القارة، وتشهد على ذلك الآثار الباقية في منطقة دارو الأثرية في بلاد السند، تلك الآثار التي يرجع تاريخها إلى ما قبل معجود دارو الأثرية في بلاد السند، إلى تاريخ الحضارات العظيمة في العراق ومصر وفارس والبرنان، وتشير إلى وجود العلاقات المختلفة بين بلاد السند وبلاد العراق مورة قربة في القديم.

وما يجذب الانتباه إليه في هذا الصدد هو تشابه الكتابة في تلك العصور بن السندية والبابلية، ومن هنا تمسك بعض الباحثين الجدد بالرأي القائل بأن السندية متفرعة من اللغات السامية.

نم منذ صدر الإسلام بدأت اللغة السندية تدخل في الدور التاريخي ونظر بمعالها الواضحة وتخطو خطوات سريعة بناءة في العصرين الأموي والعالمي في عهد العرب ببلاد السند، بحيث كاد يصبح نصف السندية من المؤ الألفاظ والقواعد والمعاني عربية بينها صارت كتابتها عربية تماما، وبذلك الفنا السندية مرة أخرى بالعربية كالتقائها الأول في فجر ولادتها بالسامية، ولأنا خرجت من دارها السامية في البداية لتعود إليها في النهاية كعودة الطير الغرب العائد إلى عشه بعد رحلة طويلة غامضة شاقة، لتجد في هذا العش النول بن أحضان اللغة العربية كل رعاية وكل عناية.

الرا اللغة السندية منذ القديم حتى الحاضر:

بقسم تاريخ اللغة السندية من حيث البدء والنمو والرقي إلى ثلاثة أدوار

رئيسية وهي الدور القديم والدور التأسيسي ودور الاكتمال فالدور القير الغير الغير الفرائد وهو الدور الذي لم تكن فيه للغة السندية واضحة، والدور التأسيسي كان من سنة ٢٠٠ قبل الميلاد إلى سنة ١٠٠ بعد الميلاد وهو الدور الذي وضعت فيه للغة السندية وفروعها اسس لغوينا وصارت لها خصائص معينة، وأخيراً دور الاكتمال كان من القرنين السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي أي من القرن الأول الهجري الله القرن الخامس الهجري، وهو الدور الذي وصلت فيه اللغة السندية قمة النمو وأوج التقدم وكمال الازدهار من الناحية اللغوية والأدبية والعلمية، وذلك في ظلال اللغة العربية في عهد العرب ببلاد السند في العصرين الأموي والعباسي، وبالتحديد منذ الفتح العربي لبلاد السند سنة ٩٢ هم إلى انتهاء الحكم العربي سنة ١٤٤ هجرية.

#### أولاً: اللغة السندية في الدور القديم:

إختلف الباحثون بشأن علاقة اللغة السندية في الدور القديم باللغات الأخرى المعروفة في شبه القارة الهندية وخارجها، ونشير هنا إلى آراء الباحثين باختصار شديد:

#### ١ ـ السندية والسنسكريتية:

وصل بعض العلماء الأوروبيين في أبحاثهم الأولية إلى أن أغلبية اللغات المستعملة في شبه القارة الهندية من بينها اللغة السندية متفرعة من اللغة السنسكريتية التي تعتبر في نظر معظم الهنود بمثابة أم اللغات في هذه القارة(١).

وقد رفض هذه النظرية بعض المحققين الجدد من أبناء بلاد السند بحجة أن ذلك الاعتقاد الخاطىء نشأ عن وجود ألفاظ سنسكريتية في اللغة السندية،

Lambrick: Sind a General Introuduction, Hyderabad, Sind, Sindhi Adabi (1) Board, 1964, p. 222.

اللغوية التي تتميز بها السندية تقيم لها كياناً مستقلاً وتجعلها له المنافعة على السنسكريتية واللغات المتفرعة على السنسكريتية واللغات المتفرعة عنا ان الحصال كثيرة على السنسكريتية واللغات المتفرعة عنها، ولم يعثر بين المنا معتقلا وتجعلها المنا المتفرعة عنها، ولم يعثر بين المنا المنا عبارة واضحة أو لوحة مكتوبة تؤيد ذاله الد قال بصفاح على أية عبارة واضحة أو لوحة مكتوبة تؤيد ذلك الادعاء أو تبين الله الباقية على أية عبارة سوى دخول بعض الألفاذا الله الماريخية تشير إلى الاختلاف الكبير بين اللغة السندية واللغة واللغة السندية واللغة المحديدة وغيرها، لأن السندية لغة عريقة ولعلها أقدم نشأة وأكثر عمقاً واسع دائرة من غيرها من اللغات الموجودة في شبه القارة الهندية(١).

## ٠ ـ السندية والبراكريتية:

كانت الفترة الزمنية من سنة ٦٠٠ قبل الميلاد إلى سنة ٥٠٠ بعد الميلاد مى دور الازدهار للغة البراكريتية وفروعها، وقد أثرت هذه اللغة في اللغة السندبة لعوامل سياسية ومذهبية، وكان هذا التأثير قد بدأ منذ القرن الثاني الملادي، بدليل اللوحات البراكريتية التي وجدت بين الآثار القديمة في بلاد السند وهي تشير إلى ذلك(٢) ومن هنا اعتقد بعض الباحثين القدماء أن اللغة السندية تفرعت عن اللغة البراكريتية المتفرعة من اللغة السنسكريتية (٣) وقد فض ذلك أيضاً بعض المحققين الجدد، ولكنهم قالوا إن البراكريتية أثرت في السلبة في مفرداتها وكذلك عن طريقها دخلت الألفاظ السنسكريتية في السندية ولم تدخل بطريقة مباشرة (٤).

#### جـ السندية واللاندهية:

قال فريق ثالث من علماء اللغة بأن السندية متفرعة من اللاندهية التي لها

<sup>(</sup>١) التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولي جي مختصر تاريخ) للدكتور نبي بخش بلوج السندي ص ١ و١٠ و١٢ باللغة السندية.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٦ و٧

Encyclopeadia of Britanica, Vol 20, p. 706 (7)

<sup>(1)</sup> التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولي جي مختصر تاريخ) ص ١٢ باللغة السندية.

علاقة قوية بالسنسكريتية، وقال آخرون إن السندية متفرعة من اللاندمية علاقة قوية بالسسمريد وذهب بعضهم إلى أن السندية تتعلق باللاندهية والبراكريتية معاً(١) وذهب بعضهم إلى أن السندية تتعلق باللاندهية أو والبراكريتية مع رب التبويب العلمي (٢) وقد رفض بعض الباحثين الجلد البنجابية الغربية من حيث التبويب العلمي (٢)

#### د \_ السندية واللغات الأخرى:

يرى البعض الآخر أن السندية تأثرت بالفارسية الإيرانية والداردية في يرى المعهد القديم، وأما تأثيرات السنسكريتية والبراكريتية واللاندهية والكشميرية والبنجابية والأبرنشية كانت متأخرة نسساً(١)

#### هـ \_ السندية والسامية:

خرج بعض المحققين الباحثين المعاصرين بنظرية جديدة بعد دراسات ميدانية للآثار القديمة، فقرروا أن من أقدم السكان في بلاد السند كان هؤلاء الذين أتوا إليها من البلاد المجاورة والواقعة في غرب البلاد، واستوطنوا على الضفة الغربية لنهر السند، وتأثروا بحضارة موهنجود ارو السندية في ذلك العهد القديم، ثم أثبت من الأثار القديمة، التي عثرت عليها بعد الحفريات في منطقة موهنجود أرو بأن حضارة السند هذه لم تكن أقل شأناً من الحضارة المعروفة في منطقة الدجلة والفرات بالعراق القديم، بل إنها كانت متشابهة لها إلى حد بعيد (٥).

وتفيد تحقيقات العالم سيرجون مارشل أيضا بأن حضارة السند وحضارة بابل العراقية كانتا متشابهتين إلى درجة كبيرة، نتيجة للعلاقات المختلفة التي

Encyclopeadia of Britanica, Vol. 20, p. 706. (1)

Lambrick: Sind a general introduction, p. 222 (\*)

<sup>(</sup>٣) التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولي جي مختصر تاريخ) ص ٧ باللغة السندية.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص ٤.

قائمة بين بلاد السند وبلاد العراق في أفوى صورها في تلك العصور على آثار للغة السندية من بينها اختام مكنونة في منطقة السائفة، حما عثرت على آثار للغة السندية من بينها اختام مكنونة في منطقة السائفة، المحدثين بأن بعض الألفاظ مثل (من - كنجو - هنجو) السندية في الباحثين المخطوطات الفاظ بابلية عراقية سامية، وكذلك وجدت حديثاً بين المخطوطات الأمل الفاظ بابلية لفظ (ادا) للحضارة السومرية العراقية القديمة، وأن مثل الأثرية للغة السندية لفظ (ادا) للحضارة السومرية العراقية القديمة، وأن مثل الأثرية للغة المندية عاريخها إلى خمسة آلاف سنة وهي حضارة موهنجود ارو هذا اللفظ لا يوجد الحضارة السامية في العراق القديم، وكذلك يؤيد ما ذهب بهلاد السند يرجع تاريخها السامية في العراق القديم، وكذلك يؤيد ما ذهب بهلاد السندية التي تشبه الحضارة السامية كانت سامية الصفات على الأقل إن لم تكن السامية من السامية المية المية المينات سامية المية المينات على الأقل إلى المينات على الأقل إلى المية المينات على الأقل إلى المية المينات المينات على الأقل إلى المية المينات على الأقل إلى المينات على المينات على الأقل إلى المينات على المينات على المينات على المينات المينات المينات على المينات المينات على المينات على المينات المينات المينات المينات على المينات المينات

## ثانياً: اللغة السندية في الدور التأسيسي:

إن الدور التأسيسي للغة السندية بدأ في عهد الحكومات الرائية والبرهمية والمردن السادس الميلادي واستمر حتى القرن الثامن الميلادي، وبذلك في القرن السادس الميلادي عفرداتها اللغوية وخصوصياتها النحوية وصفاتها المعنوية واللهرت اللغة السندية بمفرداتها اللغوية وخصوصياتها النحوية والأدبية.

ولا يمكن لنا تسمية أي لغة من لغات بلاد السند قبل الدور التأسيسي ولا يمكن لنا تسمية أي لغة من لغات بلاد السند قبل المستقل، كما لا باسم اللغة السندية، لعدم وجود دلائل قاطعة تميز كيانها المستقل، كما لا نعرف معرفة كاملة عن فروعها العديدة أو لهجاتها المختلفة، ولا ندري أيضاً نعرف معرفة كاملة عن فروعها العديدة أو لهجة أو لهجة كيف كانت طريقة الكتابة بها قديماً، ولكن ثبت أنه كان لكل لغة أو لهجة كيف كانت طريقة الكتابة بها قديماً، ولكن ثبت أنه كان لكل لغة أو لهجة سندية في كل منطقة من مناطق بلاد السند خط يختلف عن غيره من الخطوط، سندية في كل منطقة من مناطق بلاد السند

Sind, A General Introduction, P. 4. (1)

كما كانت للقبائل السندية لغات أو لهجات خاصة يختلف بعضها عن البعض كما كانت للقباس المعض بأن إحدى هذه اللغات أو اللهجات السندية كثيراً أو قليلًا (١) وقد ذكر البعض بأن إحدى هذه اللغات أو اللهجات السندية كثيرا او فليلا الكجهية مستعملة في منطقة كچه وهي متأثرة باللغة الكجراتية معروفة باسم الكجهية مستعملة في منطقة كچه وهي متأثرة باللغة الكجراتية معروفه باسم المرى باسم وجولو كانت في وسط بلاد السند اشتهرت بأنها الهندية (٢) ولغة أخرى باسم وجولو كانت في وسط بلاد السند اشتهرت بأنها الهندية المناه الله المناه السندية قديماً، وهناك لغات فرعية أو لهجات تفرعت لغة الأدب بين اللغات السندية قديماً، وهناك لغات فرعية أو لهجات تفرعت عن السندية مثل السيرائيكية والنهارلية أو الزطية واللارية واللاسية وغيرها(٣)

وللغة السندية خصائص مميزة عن غيرها من اللغات الهندو آرية وهي تدل على أنها لغة قديمة عريقة، وتلك الخصائص لاتزال موجودة بينها لا يوجد مثلها في غيرها من اللغات المعروفة في شبه القارة الهندية، ويرى البعض أن هذه الصفة الأقدمية في السندية ترجع إلى الأبعاد الجغرافية لبلاد السند التي بقيت زمناً طويلًا في القديم معزولة عن غيرها من المناطق في هذه القارة لغات مشتركة خليطة، في حين ترتبط هذه الخصائص في اللغة السندية بخصائص متشابهة في اللغة الداردية المنتشرة في الشمال الغربي لبلاد السند، ومن الصفات الظاهرة فيها التشديد الذي يستعمل بكثرة في السندية، وانتهاء الجملة بكلمة يكون حرفها الأخير حرفاً متحركاً، وتكون هذه الكلمة الأخيرة فعلاً ماضاً(1).

ثالثاً: اللغة السندية في دور الاكتمال في ظلال اللغة العربية:

يعتبر عهد العرب ببلاد السند (٩٢ - ١٦٦ هـ) العهد الذهبي بالنسبة للغة السندية التي هي الآن لغة معروفة في باكستان الإسلامية، ففي هذا

<sup>(</sup>١) التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولي جي مختصر تاريخ) ص ٢٠ باللغة السندية.

Encyclopeadia of Britanica, Vol. 20, p. 706. (\*)

Lambrick: Sind a general introduction, p. 222. (\*)

Ibid, p. 226. (£)

الأسباب التي ساعدت على وصولها إلى هذه المنزلة المرموقة هو ان ما المرموقة هو ان ما ما ما ما ما ما الما المحري، ولأول مرة في التاريخ ما منظم عادل وهو الحكم العربي الذي أثر على حياة الشعب السندي مكم منظم عادل وهو الحكم العربي الذي أثر على حياة الشعب السندي تاحية، كما أعطى فرصة كاملة للغة السندية لتقوم وتظهر بالمظهر المناهب السندي بالإضافة إلى قبوله السياسة العربية فإنه اختار الأن والشعب السندي والحياة الإسلامية الجديدة الأسلام ديناً رسمياً، وقد ساعد الدين الإسلامي والحياة الإسلامية الجديدة المركز السياسي للعرب في بلاد السند، وبذلك كله قلت التفرقة بين المناهبة المركز السياسي للعرب في بلاد السند، وبذلك كله قلت التفرقة بين المناهبة المنذ، وبدأت لغاتهم أو لهجاتهم تتوحد حتى ظهرت من بينها السندية الما السندية المناهبة التي أخذت تتقرب إلى العربية تقرباً شديداً وتتأثر بها تأثراً كبيراً (۱).

وكانت السندية تسير جنباً إلى جنب مع العربية في عهد العرب ببلاد السد، بحيث كانت العربية، لغة الدوائر الحكومية والخواص بينها كانت السندية لغة العوام، وقد صرح المؤرخون والجغرافيون العرب الذين زاروا بلاد السند في القرن الرابع الهجري بأن أهل المنصورة عاصمة بلاد السند في عهد العرب وأهالي إقليم البنجاب وسكان المدن السندية الأخرى يتكلمون عهد العرب وأهالي إقليم البنجاب وسكان المدن السندية الأخرى يتكلمون العربية والسندية معاً (٢) ويفهم من إشارة ابن النديم (المتوفى سنة ٣٨٥ هـ) أن الخط السندي كان يشبه الخط العربي في ذلك العصر مع فرق بسيط (٣).

<sup>(</sup>۱) التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولي جي مختصر تاريخ) ص ۲۲ باللغة السندية. (۱) مروج الذهب للمسعودي جـ ۱ ص ۳۷۷ ـ ابن حوقل ص ۲۲۸ ـ احسن التقاسيم للبشاري

ا) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٧ - ابن حوق على ١٨٠٠ حسين قريشي ص ٤٧ القدسي ص ٤٧٦ - وكذلك انظر ملت إسلامية للدكتور إشتياق حسين قريشي ص ٤٧ بالأردية .

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٢٧.

وهذا يدل على امرين: اولهما أن اللغة العربية انتشرت ووصلت درجة عظيمة مع بقاء اللغة السندية واحترام كيانها في البلاد، وثانيهما أن العربية لكونها لغة الحكام من ناحية ولغة الإسلام من ناحية أخرى، قد أثرت في السندية وسيطرت عليها بحيث اتسعت دائرة السندية بدخول كثير من الالفاظ العربية والأفكار الإسلامية فيها.

واللغة السندية تكتب بالحروف العربية وعددها ٥٢ حرفاً بما فيها كل الحروف العربية بالإضافة إلى أربعة أحرف فارسية وهي (پ - چ - ر - ك) وأما بقية الحروف الزائدة فهي أيضاً على أشكال بعض الحروف العربية تتميز بوضع نقط زائدة فوقها أو تحتها، واللغة السندية بعد ذلك تشمل نحو ٣٠٪ من الكلمات العربية بجانب تأثرها الشديد باللغة العربية في القواعد والأسلوب والبلاغة والعروض وكذلك المعاني الإسلامية.

وفي الوقت الحاضر توجد دعوة قوية إلى جعل اللغة العربية لغة رسمية في باكستان مع بقاء اللغات المحلية، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن اللغة العربية لغة الإسلام ثم إن اللغات الخمس الموجودة في باكستان كلها تكتب بالعربية وأيضاً بها نسبة كبيرة من الكلمات العربية.

وهكذا منحت اللغة العربية إلى اللغة السندية كثيراً من الألفاظ العربية والمعاني الإسلامية فمنحتها بذلك الروح والقوة، كما أعطت لها شكلاً عربياً في النطق والكتابة فأعطتها بذلك الجمال والرقة، حتى صارت اللغة السندية لغة مهمة من اللغات الإسلامية.

# الفصل الرابع تقدم العلوم العقلية ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب

#### نقدير العرب للعلوم:

من الخصائص المعروفة المميزة للعرب أنهم بقدر ما كانوا يهتمون بتشكيل مكوماتهم في البلاد المفتوحة وتنظيم شؤونها السياسية والاقتصادية والمذهبية، كانوا يهتمون بتنظيم الأمور الثقافية والتعليمية ويبذلون الجهود لنشر العلم والمدنية على أوسع نطاق، ذلك لأن الدين الإسلامي يأمرهم بذلك، فلم يكن من عادة العرب القضاء على الثقافات والحضارات الموجودة في البلاد المفتوحة، بل كانوا يقومون بدراستها ويسعون لأخذ العلوم التي يرونها نافعة لهم، والتي لا تنعارض مع تعاليم الإسلام، ثم يمزجونها بثقافتهم وحضارتهم، حتى نشأت عن ذلك المزج حضارة جديدة سميت بالحضارة الإسلامية التي صارت حضارة عليه المينة لخير الإنسانية جمعاء في كل زمان وفي كل مكان.

وكذلك حين تأسست الدولة العربية ببلاد السند في سنة ٩٦ هـ فإن العرب في سبيل إبقائهم على الثقافة أو المدنية التي وجدوها في هذه البلاد، وجهوا عنايتهم لدراسة العلوم والفنون المختلفة بها والعمل على تقدمها من ناحية، والاستفادة منها مع الاضافة إليها من ناحية أخرى.

ويبدو أن ميدان النشاط في هذا المجال كان ضيقاً أمام العرب في العصر

الأموي ببلاد السند، لانشغالهم بتنظيم شؤون حكومتهم واهتمامهم بالشؤون المذهبية ونشر العلوم الإسلامية واتخاذ المساجد التي بنوها كمعاهد للدرس والعلم، وجعل المدن الكبيرة التي تكثر بها المساجد ويكثر بها العلماء مراكز للثقافة الإسلامية والتبليغ للإسلام.

ولكن هذا الميدان العلمي للعرب قد اتسع في العصر العباسي، وأهم الأسباب التي دفعت العرب للعناية بالناحية الثقافية في بلاد السند، هو إيمان العرب بتأدية الواجب وهو العمل على تقدم العلوم وسيرها مع النطور الفكري في العالم، وتمشياً مع سياسة النهضة العلمية التي ظهرت في بغداد دار الخلافة العباسية منذ منتصف القرن الثاني الهجري، حين اهتم الخلفاء كالمنصور والرشيد والمأمون بالعلوم العقلية ونشرها بين المسلمين وخاصة علم الرياضة وعلم الطب وعلم الفلك والنجوم، وبما أن مثل هذه العلوم كانت معروفة ببلاد السند، زاد ذلك من تشجيع الحكام العرب على بذل مزيد من الجهود لتوسيع دائرة انتشار تلك العلوم، وذلك بإرسال الوفود العلمية والكتب القيمة والولايات الإسلامية بصفة خاصة والولايات الإسلامية بصفة عامة، مساهمة في نشر العلوم العقلية التي كانت في المرحلة الأولى من مراحل نهضتها عند العرب في ذلك العصر.

ومن هنا بدأت العلاقات الثقافية والعلمية بين العرب وأهل السند، وازدادت قوة يوماً بعد يوم لخير الجانبين ولخدمة العلم والإنسانية ولبناء صرح الحضارة الإسلامية العظيمة.

ولم يمض زمن قصير حتى انتشرت هذه العلوم بين العرب وتقدمت بشكل ملحوظ مدهش، بعد تفوق العرب في هذه العلوم وإضافاتهم إليها بمواد علمية ونظريات مكملة لها، بحيث أصبح العرب أيضاً بدورهم كأصحاب تلك العلوم، وأخذوا يساهمون في تقدمها في البلاد العربية وبلاد السند بل على نشرها في العالم كله، وبذلك يكون العرب قد ردوا إلى أهل السند والهند

العلمي الذي كانوا قد أخذوه منهم في القرن الثاني الهجري بل ردوه العلمي العلمي علمية جديدة في القرن الرابع الهجري، وهكذا كان للعرب المعام مع فوائد علمية دور إيجابي كبير في تقدم العلوم العقلية والفنون عهدهم ببلاد السند دور إيجابي العلوم العربية والإسلامية وادائهم للواجب فضلاً عن قيامهم بنشر العلوم العربية والإسلامية وادائهم للواجب فضلاً عن قيامهم بين أهل السند والبنجاب.

وقبل أن أدخل في تفاصيل موضوع العلاقات العلمية بين أهل السند وجن وما بذل العرب من جهود جبارة في سبيل تقدم العلوم والفنون في والعرب، وما بذل العرب من جهود جبارة في سبيل تقدم العلوم والفنون في والعرب المند، أريد أن أشير إلى واقعة تاريخية مؤلمة وهي أن بعض الأجانب للد السند، أريد أن أن يعض الأجانب بالاد العادين للعرب والمسلمين قد ظلوا يكتبون في مؤلفاتهم الكثيرة حتى القرن العشرين عن تاريخ بلاد السند والهند، لمقاصد بلادهم السياسية الاستعمارية، لا لخدمة التاريخ والعلم والحقيقة ولا تقديراً منهم لأهل السند ودورهم على سرح التاريخ، ولذلك نراهم جعلوا بدء العلاقات بين العرب وأهل السند والهند ابتداء من حملة السلطان محمود الغزنوي في القرن الخامس الهجري على شبه القارة الهندية، فهم ينسون بل يتناسون الأحداث التاريخية العظيمة التي ونعت في القرون الأربعة الأولى للهجرة في بلاد السند بين العرب وأهل السند من روابط سياسية ومذهبية وعلمية وتجارية طيبة في خلال فترة تاريخية طويلة سابقة، وقد أشار بعضهم إشارة سريعة إلى فتح محمد بن القاسم الثقفي لبلاد السند، في صورة علاقات ضعيفة بل مشوهة سيئة، بأنها كانت مجرد علاقات الحرب والغزو والدمار، وعلاقات الظلم والكراهية والاستغلال، وبذلك يخون هؤلاء الأجانب التاريخ ويغدرون بالعلم والفضيلة والحق، ولكن من المؤسف أن نجد كثيراً من المؤرخين المسلمين أيضاً قد قلدوا هؤلاء الأجانب وخاصة الإنجليز وأتباعهم الضالين ينقلون بعضاً من تلك الأخبار غير الصحيحة إلى كتبهم المختلفة، وبذلك قد ضلوا وكادوا يضلون الكثيرين من المسلمين بنشويه الحقائق التاريخية، حتى صارت مثل هذه الروايات عن العرب في بلاد السد كواقعة تاريخية في نظر البعض، وهي ليست كذلك وإنما الحقيقة هي ان الملاقات التجارية والفكرية كانت موجودة بين البلاد العربية وشبع الفارة الملاقات التجارية والفكرية كانت موجودة في ميدان السياسة والدين والفكر بين الملاقات بجانب ظهور علاقات جديدة في ميدان السياسة والدين والفكر بين العرب وأهل السند وظلت مستمرة من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري العرب وأهل السند وظلت السند، حتى استولى السلطان محمود الغزنوي عليها، ولكن بالرغم من انتهاء العلاقات السياسية بين العرب وأهل السند فإن العلاقات الروحية والثقافية والتجارية وعلاقات الأخوة وحسن الجوار ظلت العلاقات الروحية والثقافية والتجارية وعلاقات الأجوة وحسن الجوار ظلت باتية إلى يومنا هذا، ويكفي العرب فخراً أن يشاهدوا اليوم ثمرة جهادهم في بلاد السند والملتان (الباكستان الإسلامية الحالية) وأن يجدوا أهلها جميعاً من المسلمين المحبين للعرب والمخلصين للإسلام.

## أولاً: العلوم العقلية عند أهل السند والبنجاب وتقدمها في عهد العرب:

المقصود هذا بالعلوم العقلية هي علوم الرياضة والفلك والطب والكيمياء وغيرها، وتعتبر بلاد السند والهند من البلاد التي أوجدت هذه العلوم أو كانت مركزاً من المراكز الرئيسية لها في القديم، ويرى بعض الباحثين بأن مثل هذه العلوم قد نهضت في بلاد السند بعد فتح الاسكندر الأكبر لها في سنة ٣٣٢ قبل الميلاد نتيجة للاتصال الفكري لأهل السند باليونان وثقافتهم وحضارتهم في الفترة التي كانت بلاد السند تحت الحكم اليوناني، ثم بعد ذلك أضاف أهل السند الكثير إلى هذه الذخيرة العلمية التي أخذوها من اليونان حتى صاروا من المتخصصين في تلك العلوم وكالواضعين لأصولها في القديم ولاسيا في الرياضيات وعلم الفلك والنجوم، وذلك منذ أن ظهر العالم الهندي الكبير (برهم كبت) بنظرياته الجديدة في الرياضيات في القرن الخامس الميلادي وأضاف إليها خلفه العالم الهندي المعروف (آريه بهت) نظريات أخرى في القرن السابع الميلادي، وكذلك اشتهر أهل السند والهند بالعلوم الطبية القرن السابع الميلادي، وكذلك اشتهر أهل السند والهند بالعلوم الطبية

والفلسفية في القديم وفي صدر الإسلام ثم زادت هذه العلوم ازدهاراً ببلاد والفلسفية في القديم وخارجها في عهد العرب. والفلسمة والبنجاب وخارجها في عهد العرب.

الدي كان لأفكار أهل السند والهند اتصال خاص، بعلم الرياضيات، لفد كان من منظم العلماء الذر ظهر الفيال لفد العلم العلماء الذين ظهروا في العلوم العقلية ببلاد السند ولذلك في عهد العرب كانوا علماء الرياضة والهزيا من المناه العرب العرب كانوا علماء الرياضة والهزيا من العرب ا ولذلك ما عهد العرب كانوا علماء الرياضة والهندسة (١) أو كانوا يجمعون والبنجاب في عهد والعلوم الأخرى كعلم الناسة والعلوم الأخرى كعلم الناسة والبنجاب والرياضية والعلوم الأخرى كعلم النجوم والفلك وأحياناً علم بن العلوم الدين استفاده المالة العلماء الدين استفاده المالة العلماء الدين استفاده المالة المالة العلماء الخرى المتفاده المالة المالة العلماء العلماء الخرى المتفاده المالة المالة العلماء العلماء الخرى المتفاده المالة بين العلام العلماء العلماء الذين استفادوا من الأبحاث العلمية العربية في العلب، وخاصة هؤلاء المحرب وأوانا القرن النا أواحر المند والملتان (٢) ويفيدنا التاريخ أن الأبحاث العقلية للعرب قد العرب ببلاد السند والملتان (١) المستشرق جوستاف لوبون بأن المقصود بالعلوم العقلية في بلاد السند والهند منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) هو العلوم العربية أي العلوم التي طورها العرب ووصلوها إلى درجة الكمال وقدموها إلى أهل السند والهند في ذلك القرن (٣).

وقد أخذ العرب في البداية كثيراً من أسس الرياضيات من أهل الهند والسند، من بينها أرقام الحساب من ١ - ٩ ولذلك يسمى العرب هذا العلم بالحساب الهندي أو الأرقام الهندية نسبة إلى مصدرها أي شبه القارة

<sup>(</sup>١) تعلم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعلم مسلمانون كي عهدمين) لسليمان ندوي ص ١١١ بالأردية.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الهند للبيروني ص ٩٤. (٣) انظر حضارة الهند لجوستاف لوبون وكذلك تعلم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعلم مسلمانون كي عهدمين) لسليمان ندوي ص ١١١ بالأردية.

الهندية وربحا العالم السندي الذي وصل بغداد مع الوفد العلمي سنة 101 وقدم إلى الخليفة المنصور كتاب (سدهانت) الذي كان يحتوي على الحساب والأرقام في الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر لمنه، قد اشترك بنفسه في ترجمته مع العالم العربي إبراهيم الفزاوي(۱) وأكد بعض الباحثين بأنه عن طريق ذلك الكتاب المهم انتشرت طريقة الحساب هذه بين العرب في القرن الغاني الهجري(۱) ولكن العرب هم الذين أضافوا الصفر إلى تلك الأرقام وأحدثوا إنقلاباً بتلك القفزة اللانهائية في علم الحساب والرياضة.

وبعد مضي نصف قرن من الزمن على ترجمة ذلك الكتاب وانتشار تلك الطريقة الحسابية بين العرب قام العالم الرياضي الفلكي محمد بن موسى الخوارزمي الذي كان يعمل في بلاط الخليفة المأمون (١٩٨ - ٢١٨ هـ) بوضع علم الحساب الهندي في القالب العربي مع بعض إضافات مهمة مثل إضافة علم الحساب الهندي تم تركيب أشكال الأرقام الحسابية العربية ومماثل أخذ علم الحساب يتقدم عند العرب، ثم انتقلت هذه الأرقام العربية ومسائل مختلفة من علم الرياضة بواسطة العلماء العرب بالأندلس إلى بلاد أوروبا بعيث سمى الأوروبيون تلك الأرقام بالأعداد العربية المحابية إلى اسم الخوارزمي سموا في أوروبا فرعاً لعلم الرياضة باسم الحساب ووضع أسسا أخرى للنظريات الذي رتب أشكال هذا الفرع من الحساب ووضع أسسا أخرى للنظريات الرياضية ولاسيا الجبر(٣) نما يدل ذلك على فضل العرب على أوروبا في الرياضية وفي القرن الثالث الهجري لعب العالم الرياضي على بن محمد النسوي (٩٨٠ - ١٠٤٠ م) دوراً كبيراً في نشر علم الحساب بالطريقة الهندية النسوي (٩٨٠ - ١٠٤٠ م) دوراً كبيراً في نشر علم الحساب بالطريقة الهندية

<sup>(</sup>١) رسائل إخوان الصفا ص ١٦ - كتاب الهند للبيروني ص ٩٣.

Aziz Ahmed: Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, p. 108, (Y)
Oxford, Charendon Press, 1964.

Encyclopaedia of Britanica, Vol. 19, P. 867. (\*)

العرب، فقد الف كتابا اسماه (المقنع في الحساب الهندي) الذي اعتمد بين عند من العلماء الرياضيين وألفوا كتباً مفيدة في ما الذي اعتمد العرب، العرب، العلماء الرياضيين وألفوا كتباً مفيدة في علم الوياضة في الفرون علم الوياضة في الفرون (١) خيالنا

ربعد مضي قرن آخر أي في القرن الرابع الهجري تفوق العرب في من المعرب في المعر ثم بعد العرب في التائج العلمية فيها عندهم مدهشة للغاية، وحين حضر الرباضيات، أبه ريحان البيروني إلى بلاد الدين المعاية، وحين حضر الرباضيات البيروني إلى بلاد السند في بداية القرن الخامس العالم الكبير أبو ريحان البيروني إلى بلاد السند في بداية القرن الخامس العالم الكبير أبو ريحان الكتب والأبيجان المالة القرن الخامس العالم الله. قام بترجمة بعض الكتب والأبحاث العلمية العربية في علم الرياضة المجري، قام بترجمة بعض الكتب والأبحاث العلمية العربية في علم الرياضة المجري العربية وربما إلى السندية أيضاً لإقامته ببلاد السند واختلاطه بعلمائها إلى السند واختلاطه بعلمائها المجار الهندي، ورسالة حقيقية على كتاب اصطرلاب ولاسيما رسالة قيمة في بان أن الطريقة العربية في كتابة الأعداد الحسابية وبعض النظريات الرياضية نعبر أصح من الطريقة الهندية الأصلية(٢).

ومن الجدير بالذكر هنا أنه بالرغم من أن الطريقة اليونانية في الحساب كانت قد انتقلت إلى العرب في زمن الخوارزمي، فإن الحساب الهندي كان مفولًا عند العرب أكثر من الحساب اليوناني حتى عند كبار العلماء العرب والسلمين الذين اهتموا به كالعالم الإسلامي الإمام ابن سينا (٤٢٨ هـ/ ١٠١٥م) الذي تعلم الحساب الهندي أيضاً وكان يشتغل به (٣).

وهكذا نرى أن العلوم الرياضية كانت معروفة في بلاد السند قبل الإسلام وقد استفاد منها العرب في القرن الثاني الهجري، ثم أفادوا أهل السند في الفرون التالية بالإضافات العلمية والأبحاث القيمة في هذا العلم، وبذلك زاد نقدم العلوم الرياضية ببلاد السند في عهد العرب بفضل العلاقات العلمية —

ين العلوم لمحمد بن أحمد الخوارزمي ص ١٩٣٠. (١) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٧٧ بالأردية. (١) عيون الأدار . را) عبون الأنباء في طبقات الأطباء لإبن أبي أصيبعة جـ ٢ ص ٢.

## علم الفلك والنجوم:

يعتبر علم الفلك والنجوم أيضاً من العلوم العقلية القديمة المهمة عند اهل السند والهند، لا من الناحية العلمية التي تتعلق بالكون وأسراره، بل حتى الناحية الاعتقادية لئقة أهل الهند والسند، في أقوال المنجمين عن أخبار غيبية تتعلق بمستقبل الناس والبلاد والشؤون المختلفة، ولكن العرب أخذوا علم الفلك والنجوم من حيث هو علم يبحث في أسرار الكون وفي الأجرام السماوية، دون الاعتقاد بما يقوله هذا العلم على لسان علمائه السند والهند بالمغيبات، لأن الإسلام قد منع الاعتقاد بها وقد أخذ العرب هذا العلم عن طريق علماء السند والهند وكتبهم القيمة في العصر العباسي منذ القرن الثاني الهجري، ومن أقدم وأشهر الكتب في هذا العلم الخطير هو كتاب (سدهانت) المعروف عند العرب باسم (السندهند) وكتاب ثان (آركند) المعروف عند العرب باسم (المرقن) وكتاب ثالث (ارجبهد) وغيرها.

أما كتاب سد هانت فيعتبر أقدم وأشهر كتاب في علم الفلك والرياضة للعالم الهندي برهم كبت وقد ألفه في القرن الخامس الميلادي، وهو أول كتاب هندي قام هندي في هذا المجال العلمي وصل إلى العرب، بل هو أول كتاب هندي قام العرب بترجمته وبه عرفوا مكانة الهنود والسند في العلوم العقلية وتبحرهم فيها، فقد قدمه عالم سندي إلى الخليفة المنصور العباسي سنة 102 هـ حين أتى إلى بغداد مع الوفد العلمي، وقام بترجمته العالم الرياضي إبراهيم الفزاري بعداد مع الوفد العلمي، وقام بترجمته العالم الرياضي إبراهيم الفزاري بمساعدة هذا العالم السندي من الهندية إلى العربية بأمر الخليفة(۱).

وبعد سنوات عديدة قام العالم الفلكي الرياضي يعقوب بن طارق بترجمة

<sup>(</sup>۱) كتاب الهند للبيروني ص ۲۰۸ -طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ص ٤٩ - أخبار الحكمة للقفطي ص ١٧٨ - مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ١٤٨.

الكتاب بطريقته الحاصه وقد اشتهر هذا الكتاب بالسنسكريتية هو (برمم عند العرب الممالسد في الأسم الدهم كبت مد هم السنسكريتية هو (برمم كبت مد مد السنسكريتية العرب الممالسد الكتاب بطريب الكامل للكتاب بالسنسكريتية هو (برمم عند العرب الممالية العرب الممالية العرب الممالية المالية الثلاث، وكان سد هانت أكثر المبة عند الممالية الثلاث، وبالرغم من الذي الحرب المبالية الثلاث، وبالرغم من الذي الحرب المبالية الثلاث، مناوالاسم الكامل عبداً وكان سد هانت البرهم كبت المسالسة هانت اكثر العمة علد المسالسة وبالرغم من أن كتاب عبد المارسة علد العرب من ان كتاب عبد المارسة العرب من المسالمة العرب المسالمة العرب المسالمة الم مندان الكتب الهندية الثلاث، وبالرغم من أن كتاب عمله العرب من الكتب العرب من الكتب العرب من الكتب العرب من الكتب كتاب عسطي العليموس معلم المخليفة المأمون (١٩٨ - ١١٨ هـ) كا المعلموس الدنان كان معد وأضيفت معلومات جديدة إلى تلك الأبحاث العلمية في ما البحاث العلمية العل بغداد دار المرب ظلوا يعتمدون على كتاب سد هانت في علم الغلاف العلمية العلمية الدلاد العربية من بغداد الى الأندلس، وقد قاموا على الفلاف ملة لهابفة، فإن البلاد العربية من بغداد الى الأندلس، وقد قاموا بتلخيمه الفلك ملة ما كثيرة وصححوا الأخطاء الموجودة به كما أدخل طويلة في البحر وصححوا الأخطاء الموجودة به كما أدخلوا بتلخيفه وكتبوا عليه شروحاً كثيرة وصححوا النقص فيه، وكانت حري الدخلوا عليه إضافان علبه شرو عليه أكملوا النقص فيه، وكانت حركة البحث والدرامة عليه إضافات من المحتاد الكتاب ظلت من المحت والدرامة علمية فيه . المحتى والإضافة لهذا الكتاب ظلت مستمرة من سنة ١٥٤ هـ حتى والدرامة والتحقيق و الحادي عشر الميلادي) وعلى ذلك فقد استفاد العرب الميلادي) وعلى ذلك فقد استفاد العرب منه في البداية وأضافوا إليه في النهاية خدمة لهذا العلم.

ففي عهد الخليفة المأمون قام العالم الفلكي محمد بن موسى الخوارزمي برضع زيج في علم الفلك وقد ضم إليه الأصول اليونانية والفارسية والهندية على أنه جعل الأصول الهندية أساساً فيه وبقسط وافر ولذلك سمى كتابه (السند هند الصغير) أي سدهانت الصغير(٢) وعلى نفس النهج قام كثير من العلماء المحققين في البلاد العربية مثل حسن بن خصيب ونضل بن حاتم التبريزي وأحمد بن عبد الله المروزي وأبي ريحان البيروني بشرح كتاب سدهانت وتصحيحه وتكيله بالإضافات العلمية القيمة وكذلك بضم الأصول اليونانية والأبحاث العربية إليه، وقد وصلت أصول سد هانت إلى بلاد اللونانية والأبحاث العربية إليه، وقد وصلت أصول سد هانت إلى بلاد المخريطي وقام العالم مسلمة بن أحمد المجربطي

<sup>(</sup>١) أخبار الحكماء للقفيطي ص ١٧٨.

(المتوفى ٣٩٨هـ/ ١٠٠٧م) بتلخيص زيج الخوادزمي أي كتاب (السند هند الصغبر) ثم من بعده وضع العالم الفلكي أبو القاسم أصبع المعروف بابن الصغبر) ثم من بعده وضع العالم الفلكي أبو القاسم أصبع المعروف بابن السفح الأندلسي (المتوفى ٢٩٩هـ/ ١٠٣٥م) زيجاً كبيراً على أصول السند هند أي سند هانت نفسه، ثم بعد ذلك أخذ ميدان البحث يتسع وبدا كثير من العلماء العرب يكتبون أبحاثاً جديدة على نتائج أصول سد هانت، كما فعل من العلماء العرب يلاندلسي في كتابه المسمى (صفحة زرقانية) وعن طريق العلماء العرب بالأندلس انتقل كتاب سد هانت هذا إلى أيدي العلماء العرب بالأندلس انتقل كتاب سد هانت هذا إلى أيدي العلماء الأوروبيين الذين بدأوا يستفيدون بدورهم منه، فقد قام بعضهم بوضع زيج على أصول سد هانت باللغة العربية كما كتب عليه الأخرون كتباً وأبحاثاً على أصول سد هانت باللغة العربية كما كتب عليه الأخرون كتباً وأبحاثاً كثيرة أيضاً فيما بعد (١٠).

والكتاب الثاني المهم في علم الفلك هو كتاب (اركند) أو أهرقن واسمه باللغة السنسكريتية (جهند اكهديك) وهو أيضاً للعالم الهندي برهم كبت الذي ألفه في القرن الخامس الميلادي بعد تأليفه للكتاب سدهانت، إلا أن أصول أركند تختلف عن أصول سدهانت (٢) وقد ترجم هذا الكتاب أيضاً إلى اللغة العربية في القرن الثاني للهجرة واستفاد منه العلماء العرب ولكنه لم ينل الشهرة والقبول عندهم بالقدر الذي ناله كتاب سدهانت، وقد تعلم طريقة كتاب أركند العالم الفلكي الرياضي يعقوب بن طارق في سنة ١٦١ هـ من ذلك ألعالم السندي الذي أتى إلى بغداد سنة ١٥١ هـ وقدم كتاب سدهانت للخليفة المنام الله الفلكي الرياضي يعقوب بن طارق في سنة ١٦١ هـ من ذلك العالم السندي الذي أتى إلى بغداد سنة ١٥١ هـ وقدم كتاب سدهانت للخليفة المنصور (٣) وللأسف لم أستطع الوصول إلى اسم ذلك العالم السندي.

والكتاب الثالث في علم الفلك الذي وصل إلى العرب هو كتاب

<sup>(</sup>۱) انظر التفصيل في المحاضرات رقم ۲۱ - ۲۳ ألقاها العالم الايطالي مينولرفيلينو في سنة ١٩٠٩ و ١٩١٠ بالجامعة المصرية عن تاريخ علم الفلك عند العرب وانظر طبقات الأمم الصاعد الأندلسي ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جر ١ ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٣٧ بالأردية.

واسمه السنسكريتي (آريه بهت) على اسم مؤلفه العالم المندي آويه بهت) الله في القرن السابع الميلادي، وهمو يعتبر مكملا للكتاب الله المندي آويه الذي الناب المندي آويه الذي المندي آويه الناب المندي آويه المندي آويه المندي المندي آويه المندي المندي المندي الله الله المندي المناب ال

ولم يكن العلماء العرب في العصر العباسي يكتفون بالاستفادة من الكتب ولم يكن وسحبة علماء السند والهند العاملين في حقول العلم ببلاد العرب بغداد، وإنما كانوا يبذلون أقصى جهدهم لنشر تلك العلوم ببلادهم عاصة بغداد، وإنما كانوا يبذلون أقصى جهدهم لنشر تلك العلوم ببلادهم عمل على تقدمها بسعيهم العلمي المتواصل، حتى يشتركوا في ركب الحضارة ملمية بأبحاث قيمة يقومون بها وبإضافات علمية يضيفونها إليها، وكان لخلفاء العباسيين أنفسهم يهتمون بتقدم تلك العلوم العقلية ليظهر بين العرب بغزد مقلدين سلبين، فقد أرسل الخلفاء بأفرة فيها، لا أن يبقى العرب مجرد مقلدين سلبين، فقد أرسل الخلفاء وفود في رحلات علمية ميدانية إلى بلاد السند والهند والبحث والتحقيق في يرمن المسائل العلمية المتعلقة بالعلوم المختلفة، كما كان بعض كبار العلماء عرب محضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، ويتبادلون الأراء مع عرب محضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، ويتبادلون الأراء مع عرب محضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، ويتبادلون الأراء مع عرب عضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، ويتبادلون الأراء مع عرب عضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، وينبادلون الأراء مع عرب عضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، ويتبادلون الأراء مع عرب عضرون إلى هذه البلاد ويدرسون كتبها العلمية، وينبادلون الأراء مع عرب عضرون إلى هذه البلاد ولمند باستمرار.

فمن العلماء العرب الذين زاروا بلاد السند في عهد العرب مثل محمد بن إسماعيل (القرن الثالث الهجري) وكان عالماً مشهوراً في علم الفلك والنجوم والرياضة في عصره وقد اختلط بعلماء السند الكبار يجمع معلومات قيمة عن

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ٩٣ ـ كذلك انظر تعليم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعلم ما المناودية العلاقات بين العرب والهند (عرب مسلما نون كي عهد مين) لسليمان ندوي ص ١١٢ بالأردية . وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٣٩ بالأردية .

علم الفلك والنجوم ثم عاد إلى موطنه بغداد(١) ولا بد أنه أفاد علماء السند ايضاً بالمعلومات العلمية التي كانت معه، ولكن للأسف لا نجد التفصيل الخباره وأعماله العلمية ومؤلفاته، وكذلك حضر عدد كبير من العلماء المسلمين إلى بلاد السند للتبادل العلمي.

وأعظم الشخصيات العلمية الذي لعب دوراً مهمًا في العلاقات العلمية بين العرب وأهل السند وقدم للطرفين خدمات علمية هو العالم الرياضي والفلكي العبقري أبو ريحان البيروني الذي حضر إلى بلاد السند في بداية القرن الخامس الهجري، وقام بترجمة بعض الكتب والأبحاث العلمية من اللغة العربية إلى اللغة السنسكريتية وربما اللغة السندية أيضاً (٢) حتى يستفيد منها علماء السند والهند، كما كتب رسائل عديدة في علم الفلك والنجوم منها رسالة كتبها في الإجابة على أسئلة الفلكيين المنجمين ببلاد السند ورسالة في الاجابة على أسئلة علمية لكبار علماء كشمير والبنجاب، وكذلك رسالة تحقيقية على كتاب اصطرلاب، كما ترجم من العربية كتاب المجسطي لبطليموس ومقالات اقليدس، وكذلك قام بتصحيح الكتب الثلاثة التي ترجمت إلى العربية من السنسكريتية في بغداد في القرن الثاني للهجرة وهي كتاب سد هانت وكتاب أركند وكتاب أرجبهد، وكلها في علم الفلك وقد سبق الكلام بالتفصيل عنها، ولكنه ضمها كلها في كتاب واحد بعد التصحيح والإضافة وسماه (جوا مع الموجود بخواطر الهنود) وقام بتأليف وترجمة كتب أخرى كثيرة في العلوم والمذاهب وليس هنا مجال للحديث عنها، وأهم كتاب ألفه البيروني هو ذلك الكتاب الضخم في خمسمائة صفحة عن كتاب سدهانت بطريقة علمية تحقيقية جديدة لمبيان تلك الأخطاء التي وقعت من جانب المؤلف أو من جانب المترجمين له، ومن الأعمال العظيمة للبيروني في بلاد السند أنه قام

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الأمم لصاعد الأندلسي.

<sup>(</sup>٢) لأن البيروني لم يزر غير بلاد السند في شبه القارة الهندية.

وران الأرض مرة أخرى في القرن الخامس الهجوي، بعد أن كان قد الله العرب بذلك في أوائل القرن الثالث الهجوي، بعد أن كان قد الما العالمية العالمية العالمية العالمية المعالمية العالمية المعالمية المعالمية العالمية المعالمية المعالمية السابقة(۱) المحرى في العلوم العقلية ألفه الله المعالمية العربية السابقة(۱) الحرى في العلوم العقلية ألفه الله المعالمية المهالية المهالي

رونا كليب الحرى في العلوم العقلية ألفها العلماء الهند والسند في العصر وهناك كتب أخرى في أصيبعة كتاباً في أحداث العالم للطبيب المعروف ألمناك الذي كان من أعظم العلماء في عصره في علم الفلك، وكان الهندي المناك علم الفلك، وكان المناك كتاب في عهد الخليفة هارون الرشيد(٢) وهناك كتاب في علم الجفر في بغداد في عهد المحلم عطارد بن محمد (القرن الثاني للهجرة) باللغة المناك من تأليف المنجم المسلم عطارد بن محمد (القرن الثاني للهجرة) باللغة المربة ألى وفي الغالب اعتمد على بعض الكتب الهندية السندية عند تأليف المربة الهربة الهندية السندية عند تأليف المربة الهندية المناك المربة الهندية المناك المربة الهندية السندية عند تأليف المربة الهندية المناك المربة الهندية المناك المن

كما توجد مجموعة من الكتب اختلف الكتاب العرب بشأن موضوعاتها فقد عنرها البعض من كتب علم النجوم والبعض الآخر اعتبرها من كتب الطب وفد ذكر ابن النديم أربعة كتب في العربية للطبيب الهندي كنكه في علم النجوم وهي كتاب النمو دار في الأعمار وكتاب أسرار المواليد وكتاب القرانات النجوم وهي كتاب النمو دار في الأعمار وكتاب أسرار المواليد وكتاب القرانات الفعنر(١٤) ولكن ابن أبي أصيبعة الذي كان نفسه طبيباً قد اعتبرها من كتب الطب، ولعلها كانت تحتوي على علم الطب وعلم النجوم معاً كشأن بعض الله، ولعلها كانت تحتوي على علم الطب وعلم النجوم معاً كشأن بعض الكنب القديمة، وكان لمعظم الأطباء حظ في علم الفلك والنجوم أيضاً وهناك أنثلة كثيرة على ذلك، فقد ذكر ابن النديم أسهاء أربعة من علماء النجوم والفلك المعروفين عند العرب وكانوا من الأطباء الكبار أيضاً، منهم كنكه والفلك المعروفين عند العرب وكانوا من الأطباء الكبار أيضاً، منهم كنكه

<sup>(</sup>۱) كتاب القانون للمسعودي للبيروني في النسخة المخطوطة في مكتبة جامعة عليكر الإسلامية

بهد. (۱) عبون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة جـ ٢ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧٠.

الهندي نفسه وجودر الهندي الذي له كتاب باسم المواليد ونهق الهندي الذي له المندي تفسية وبرود المسائل ومنجل المندي الذي له كتاب باسم المواليد الكبيرة (١) وقد ذكره البيروني أيضاً ضمن علماء النجوم (٢).

وهكذا رأينا كيف بدأت الاستفادة في علم الفلك والنجوم عند العرب عن طريق علماء السند والهند وكتبهم العلمية القيمة ثم كيف قدم العرب عن حرين عن علم إلى أهل السند والهند خاصة وإلى البشرية عامة.

#### علم الطب:

كان العرب في الجاهلية لا يعرفون الطب المتقدم وكانوا يعتمدون على بعض الوصفات الشعبية في علاج الأمراض، ثم لما جاء الإسلام حث القرآن الكريم المسلمين في آيات كثيرة إلى طلب العلم والبحث والتحقيق وأشار إلى الطب بالاهتمام بالصحة والنظافة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصول الطب في أحاديثه ورغب الناس إلى التداوي وترك الخرافات، وقد جاء في الأثر «تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء»، وقد اهتم العرب بعلم الطب أيضاً بجانب اهتمامهم بكثير من العلوم الأخرى، فترجموا بعض الكتب في الطب من اليونانية إلى العربية واستفادوا منها استفادة أولية في العصر الأموى (٣).

ثم في العصر العباسي زاد اهتمام العرب بالعلوم العقلية منها الطب الذي أخذه العرب من اليونان والفرس ومن أهل السند والهند، فأصبح علم الطب عندهم خلاصة ممزوجة لتجارب الأمم المختلفة، حتى ظهر الطب العربي في القرن الرابع الهجري على شكل جديد، وكان العرب في بداية العصر

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة جـ ٢ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر الدول لابن الفرج الملطي ص ١٩٢.

قد قرروا المحصول على هذا العلم المهم أينها كان بعكم طبيعنهم المهابين كان بعكم طبيعنهم المهابين العلم والمعرفة والكمال، وكذلك بعكم سياسة ذلك المائة والميالة إلى طب العلم نحو النهضة العلمية.

ولكنا نلاحظ أن اهتمام العرب بعلم الطب الهندي السندي كان أكثر ولكنا العلم عند الأقوام الأخرى(١) ذلك لأسباب كثيرة منها المتمامهم بهذا العلوم السندية الهندية ونقلها إلى الله المناسبة ا الهنمامهم العلوم السندية الهندية ونقلها إلى البلاد العربية لأن البرامكة المنام البرامكة بالعلوم السند وعاشوا في بلاد فيا الهنمام البرامكة المند وعاشوا في بلاد فارس ثم انتقلوا إلى البرامكة أملًا كانوا من بلاد السند وعاشوا في بلاد فارس ثم انتقلوا إلى البلاد أملا من المن بعض الخلفاء أصيبوا بأمراض خطيرة وفشل الأطباء العرب العربة، ومنها أن بعض الخلفاء العرب العربة، العربية، والمعالجتهم مما أدى إلى الاهتمام بأطباء الهند والسند وطلبهم إلى دار والبونان في معالجتهم مما أدى إلى الاهتمام بأطباء الهند والسند وطلبهم إلى دار والبوات و البوات عملًا برأي البرامكة، فقد حدث أن مرض الخليفة المارة العباسي (١٣٦ - ١٥٨ هـ) مرضاً شديداً بمرض المعدة وسوء الهضم الله الأطباء العراقيون وغيرهم في معالجته، بل تنبأوا بقرب موته الدة طويلة وفشل الأطباء العراقيون وغيرهم سبب إكثاره من الطعام وإسرافه في تعاطي الأدوية الحارة التي تهضم الطعام ولكنها تضر المعدة والأمعاء وقد ذهب المنصور ضعية عدم إصغائه لنصائح الأطباء، ثم أصيب الخليفة هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣ هـ) بمرض خطير وعجز كبار الأطباء المعروفين من العرب واليونان ببغداد في علاجه، فأشار البرامكة عليه بطلب طبيب معروف من بلاد السند والهند يسمى منكه الهندي، وقد استطاع هذا الطبيب أن يعالجه وأثبت بذلك مهارة أطباء السند والهند في علم الطب، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخليفة وكبار رجال الدولة يهتمون بطب بلاد السند والهند(٢) وبارسال الوفود العلمية إلى تلك البلاد، فقد أرسل يحيى بن خالد البرمكي الوزير العباسي وفداً علمياً للبحث عن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم جـ ٢ ص ٣٥٣. (۲) عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة جـ ٢ ص ٣٥١. ص ٢٢٤.

الأدوية والعقاقير الطبية وإحضارها إلى العراق(١) وكذلك باحضار الكنب الطبية واستقدام كبار الأطباء للعمل في بغداد، وقد كان الطبيب ابن دهن الطندي رئيساً على دار الشفاء للبرامكة في بغداد (٢) كما كان الطبيب منكه الهندي مشرفاً على دار الحكمة للترجمة من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية (٦) ليستفيد الأطباء العرب من تلك الكتب القيمة ومن هؤلاء الأطباء السند والهند الذين يعملون معهم، وأن يفيدوا علم الطب بأبحاث وتحقيقات وإضافات عربية حتى يتقدم هذا العلم المهم على أيديهم، وبذلك يكونون قد قدموا بدورهم خدمة عظيمة للعلم والإنسانية، وفعلاً لم يمض وقت طويل حتى تحققت هذه الأمنية وتقدم علم الطب عند العرب وظهر منهم أطباء عظهاء رفعوا رؤ وس العرب والمسلمين عالية، وصاروا في زمرة أساتذة علم الطب في خير البشرية جمعاء.

وكان علم الطب في العصر العباسي كما سبق أن أشرنا إليه مزيجاً من علوم اليونان والفرس والسند والهنود والعرب، وقد نبغ في هذا العلم من الأطباء ابن بختيشوع وابن ماسويه وحنين بن إسحاق وغيرهم وقد حذق هؤلاء معالجة أمراض القلب وتمرنوا عليها واعتمدوا في علاج مرضاهم على ما كسبوه من تجارب علمية عملية ذاتية، كما استفاد العرب من كتب اليونان ونظرياتهم في تشخيص الأمراض الصعبة (٤) وقد نبغ حنين بن إسحاق مثلاً في علم المواد السامة، وقد قبل أن الخليفة المتوكل أمره بدس السم لأحد أعدائه فرفض ذلك قائلاً إن القرآن يأمرنا بعمل الخير وأن صناعتنا الشريفة تمنعنا من أذى الغير، وكذلك وصف الأطباء في العصر العباسي الفم والأسنان وأنواعها

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٧٤٥:

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ٣٦٦.

ويعا وظيفة كل منها وأمراض الفم واللثة والأسنان وصلتها بأمراض المعدة ويعا وظيفة كل منها وأمراض المعدة الخليفة الواثق (٣٢٧ - ٣٣٣ هـ) بوصف حنين بن إسحاق منه أن يصنف له كتاباً خاصاً يذكر فيه جميع ما يحتاج معرفته فصنف له وطلب منه أن يصنف له كتاباً خاصاً يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء ووظائف أعضاء علما جعله ثلاث مقالات يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء ووظائف أعضاء

واهنم العباسيون بنشر العلوم وتقدمها في البلاد العربية كلها، فشجعوا الخلاء وأكرموهم وأسسوا المدارس الطبية والمستشفيات، ودعوا لعقد المؤتمرات الطبة التي كان يجتمع فيها الأطباء من كافة البلاد في المواسم المختلفة كموسم المعج، حيث يعرض الأطباء نتائج أبحاثهم العلمية ويعرضون نباتات البلاد الإسلامية ويصفون خصائصها الطبية، حتى أصبحت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من أهم مراكز الثقافة الطبية الإسلامية، وقد أمر الخليفة أبو جعفر المهور الذي يعتبر المؤسس الثاني للدولة العباسية ببناء مستشفى للعميان المور الذي يعتبر المؤسس الثاني للدولة العباسية ببناء مستشفى للعميان ومأوى للمجاذب وملجأ للعجائز في بغداد، كما بنى الخليفة هارون الرشيد مشفى كبيراً لتعليم الطب وزوده بأجهزة طبية ومكتبة عظيمة (٢).

نم في أواسط العصر العباسي تقدم العرب في علم الطب واشتهروا فيه وأفافوا إليه كثيراً من الأبحاث العربية القيمة الجديدة، حتى صار لعلم الطب الجديد عند أهل السند والهند وقدم العرب علمهم الجديد المتطور في الطب إلى أهل السند والهند وألما أخذوه منهم قسطاً كبيراً من علم الطب فيها سبق، وشكراناً للجميل وظلمة للعلم والإنسانية، واشتهر علم الطب العربي في بلاد السند والهند السبل كثيرة، أهمها أن العرب قاموا بترجمة كتبهم الطبية العربية التي كانت على منهج جديد إلى اللغة السنسكريتية والسندية ليسهل على أهل تلك البلاد

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ٣٦٤ - ٣٦٦. (۱) تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم جـ ٢ ص ٣٥٨.

الاستفادة منها وتعم الفائدة، ثم الأدوية المتداولة عند أهل السند والهند كانت عبارة عن الأدوية المستخرجة من العقاقير المعروفة في بلادهم، فقدم العرب اليهم الأدوية الجديدة والأبحاث الطبية الخاصة بالعرب والتي حصلوا عليها في المناطق الأخرى من العالم ليستفيد أهل السند والهند من تطور علم الطب وفروعه على أيدي العرب في ذلك العصر.

وقد عكف علماء السند والهند بدراسة تلك الأدوية الجديدة وتلك الأبحاث الطبية العربية وحصلوا منها على فوائد علمية كثيرة وازدادت خبرتهم في المصطلحات الطبية، ومن ثم تقدمت صناعة الأدوية عندهم أيضاً وظهرت أشكال وتراكيب جديدة كالسوائل والأقراص والمعجون وغيرها، مما سهل على الناس استعمالها بطرق متعددة حسب الحالة المرضية والظروف الاقتصادية، كما أن مرض الجدري وغيره من الأمراض الخطيرة التي كان أهل السند والهند يعتبرونها غضب الألهة وأثراً سيئاً من آثار الأرواح الشريرة، ولم يكونوا يعالجون طبياً وكان الكثيرون منهم يفقدون أرواحهم نتيجة لذلك، فقد بين العرب لهم أن تلك الأمراض أيضاً قابلة للعلاج وبذلك قضوا على الخرافات المنشرة في تلك البلاد، ومما هو جدير بالذكر أن أول كتاب ظهر في علاج الجدري كتبه العرب قبل الآخرين في القرن الرابع الهجري(۱).

ورغم تقدم علم الطب العربي لم ينته اهتمام العرب بدراسة علم الطب المعروف عند السند والهنود، بل استمر اهتمامهم طوال العصر العباسي وكانت الوفود العلمية العربية لا تزال تصل إلى بلاد السند والهند لتحقيق هذا الغرض فقد أرسل نائب الخليفة الموفق بالله العباسي وفداً إلى هذه البلاد الواسعة للتحقيق في المسائل العلمية مع علمائها والبحث عن الأدوية

<sup>(</sup>۱) تعليم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعليم مسلم نون كي عهد مين) لسليمان ندوي ص ۱۲٤ بالأردية.

المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العلمية تزور بغداد وغيرها المنافقة الم المعادة وغيرها المعادة بين حين وآخر توطيداً للعلاقات الثقافية بين الله العربية الشهيرة بين حين وآخر توطيداً للعلاقات الثقافية بين

وقد ترجت في العصر العباسي عشرات الكتب العلمية للأطباء السند وقد من السندية أيضاً إلى العربية في بغداد بواسطة السند من السندية أيضاً إلى العربية في بغداد بواسطة والمؤدمن المناد والهنود بالاشتراك مع العلماء العرب، وكان لحركة الترجمة هذه العلماء السند والهنود بالاشتراك مع العلماء العرب، وكان لحركة الترجمة هذه العلم الطب عند العرب، ومن أشهر الكتب في علم الطب وكير في تقدم علم الطب وكير في تقدم علم الطب و مير و الأمراض مثل كتاب «شسرد» الذي يسميه العرب (سسرد) ويحتوي والمدن المحتلفة وطرق على عن علامات وظواهر الأمراض المختلفة وطرق على عشرة أبواب وفيه تفصيل عن علامات وظواهر الأمراض المختلفة وطرق على اللازمة لها، وقام طبيب هندي بترجمته إلى اللغة العربية بأمر بي بن خالد البرمكي حتى صار بحثه بمثابة دستور العمل في دار الشفاء الرامكة ببغداد (٢) وكتاب (شرك) الذي اشتهر باسم مؤلفه الطبيب الهندي جِك، فقد ترجم أولًا من السنسكريتية إلى الفارسية ثم ترجمه عبد الله بن على من الفارسية إلى العربية (٣) وكتاب (سندستان) وقام بترجمته من السنسكريتية لل العربية الطبيب الهندي ابن دهن رئيس دار الشفاء ببغداد(٤) وكتاب المان، وفيه بيانات مفيدة لمعرفة علامات أربعمائة وأربعة مرض وليس فيه شرح للعلاج(°) وكتاب في الطب الهندي معروف باسم «استانكر» ترجمة الطب ابن دهن الهندي إلى العربية(٦) وكتاب الأدوية الهندية واليونانية البيرانها ترجم إلى العربية أيضاً (٧) وكتاب في العقاقير الطبية وقام الطبيب منكه

<sup>(</sup>١) الْمُر الْمُدَّمَةُ الَّتِي كُتْبُهَا المُستشرق الألماني زخاو على كتاب الهند للبيروني ص ٣٠ . (١) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥ \_ الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>t) النهرست لابن النديم ص ٣٠٣ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) ناريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣. (۱) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥.

الهندي بترجمته لسليمان بن إسحاق الهاشمي ، وكتابان للطبيب نوكشنل «نوقشتل» الهندي بعربها في المائة مرض ومائة دواء وفي الثاني بيان لظواهر الأمراض وأسبابها ففي احدهما أسهاء مائة مرض ومائة دواء وفي الثاني بيان لظواهر الأمراض وأسبابها وعلاجها ترجمهما الطبيب ابن دهن الهندي إلى العربية، وكتاب للطبيبة روسا وعلاجها للربه، النساء، وكتاب آخر في علاج النساء الحوامل، الهندية في بيان علاج أمراض النساء، وكتاب آخر في علاج النساء الحوامل، وكتاب مختصر في صفات العقاقير الطبية، وكتاب في بيان المخدرات(١) وكتاب كبير في الطب كان قد ألف من أجل الملك كرش الهندي لبيان أسباب الأمراض وأنواع الأدوية اللازمة لها وطرق العلاج وكذلك بيان أنواع العقاقير والنباتات الطبية وأشكالها وفوائدها الطبية (٢) وكتاب آخر باسم (اطر) في بيان أمراض مختلفة (٣) وقد يكون هذا الكتاب منسوباً إلى الحكيم أتري الهندي، وكتاب في الطب باسم ستيا(٤) وقد يكون للطبيب الذي ذكره ابن النديم باسم ساويرم(٥) .

وفي علم الطب البيطري أيضاً ترجمت عدة كتب من السنسكريتية إلى العربية في العصر العباسي منها كتاب شاناق(٦) وهو للطبيب شاناق الهندي واشتهر عند العرب باسم مؤلفه.

وكذلك ترجم من السنسكريتية إلى العربية كتب كثيرة في علم السموم في العصر العباسي، منها كتاب علم الثعابين للعالم الحكيم راي وفيه بيانات مفيدة عن أنواع الثعابين وسمومها(٧) وكتاب آخر لعالم هندي في فن الثعابين وسمومها، وكتاب للطبيب شاناق أيضاً في علم السموم وكان موجوداً بالعربية

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المقدمة التي كتبها المستشرق زخاو لكتاب الهند للبيروني ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) مفاتيح العلوم لمحمد الخوارزمي ص ١٨٦.

<sup>(</sup>Y) الفهرست لابن النديم ص ٣٥٣.

الغرن الرابع الهجري وقد كتب عنه الطبيب ابن أبي أصيبعة في سنة الغرن الرابع على لحسة أبواب وقام الطبيب منكه الهندر الغرن الرابع على خمسة أبواب وقام الطبيب منكه الهندي بترجمته في سنة من بانه يحتوي على خمسة أبواب وقام الطبيب منكه الهندي بترجمته من بانه يحتوي الفارسية بمساعدة أبي حاتم البلخي بأم الم الما الفارسية بمساعدة أبي حاتم البلخي بأمر يحيى بن خالد الموري بترجمته إلى العربة الما العربة العربة العربة العربة الما العربة العرب المراكب المرا الله الله الله مؤلفه أو مترجمه غير معروف <sup>(۲)</sup> .

علم الكيمياء:

نرجت كتب عديدة في علم الكيمياء من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربة في عهد الترجمة في العصر العباسي، واستفاد منها العرب استفادة كبيرة العربة النديم كتاباً في الكيمياء ترجم من السنسكريتية إلى العربية لعالم لله ذكر ابن النديم ملي، وهناك كتاب باسم العالم الكيماوي المعروف جابر بن حيان وقد نسبه العف إلى ذلك العالم الهندي أيضاً، بسبب تشابه موضوع الكتابين رمنوبانها(٣) ولكن الكتاب في الحقيقة للعالم العربي المذكور.

وخلاصة القول أن العرب قد أخذوا علم الطب واستفادوا فيه الكثير من علاء السند والهند ومن كتبهم الطبية في القرن الثاني الهجري في بداية العصر العاسى، ثم تقدم هذا العلم عند العرب بشكل مدهش فقدمه العرب في صورة جديدة متطورة إلى أهل السند والهند في القرن الرابع الهجري ليستفيدوا سه بذلك يكون العرب قد قاموا بتقديم خدمات عظيمة لازدهار هذا العلم لخبر الإنسانية.

علم الفلسفة :

يفهم من مطالعة الكتب العربية والفارسية والأردية والهندية القديمة بأن

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء جـ ٢ ص ٣٣. (١) الفهرست لابن النديم ص ٣١٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٥٣ و٣٥٩.

أهل السند والهند كانوا معروفين بالعلوم الفلسفية، والعرب لم يأخذوا علم الفلسفة من أهل السند والهند حين أخذوا منهم علوماً عقلية أخرى كالوياضيات والطب والفلك والنجوم والكيمياء في العصر العباسي الأول، لأن كثيراً من الأفكار الفلسفية البرهمية والبوذية كانت تخالف الأفكار العقائدية في الدين الإسلامي.

ولكن يرى بعض المستشرقين مثل ماسينون ونيكلسون وزينر أن بعض الأفكار البرهمية والبوذية، قد تسربت إلى التصوف الإسلامي ولا سيما فكرة الفناء عند البسطامي وفكرة وحدة الوجود عند الحلاج، وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري أي في العصر العباسي الثاني.

ثم نلاحظ أن الكتاب العرب من المؤرخين والجغرافيين وعلماء الأديان الذين تعرضوا في كتبهم للكلام عن المذاهب والديانات لأهل السند والهند، يذكرون بعضاً من تلك الأفكار الفلسفية المتعلقة بحقيقة الله وصفاته، وبالأنبياء وضرورتهم، وخلق الدنيا والإنسان وفلسفة الكون وفلسفة الحياة والموت وغيرها، ونكتفي هنا بذكر مقتطفات من أقوال البعض من هؤلاء الكتاب.

يذكر الشهرستاني عند الكلام عن أصل الحكمة والفلسفة لدى فلاسفة بلاد الهند والسند، بأنه كان لفيثاغورث اليوناني تلميذ يدعى قلانوس قد تلقى الحكمة منه وتتلمذ لديه ثم صار إلى بلاد الهند وأشاع فيها رأي فيثاغورث، وكان هناك رجل يسمى برهمن أخذ الفلسفة من قلانوس فلها توفي قلانوس ترأس برهمن على الهنود، ومن هنا بدأ علم الفلسفة ينتشر بين أهل الهند والسند(۱).

وحين جاء الاسكندر الأكبر سنة ٣٢٦ قبل الميلاد إلى بلاد الهند والسند

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني جـ ٣ ص ٢٦٤.

النفاء عليهم، فارسل فلاسفة هذه البلاد إليه خطاباً مدحوه فيه على حبه النفاء وتعظيمه لأهل الرأي والعقل، وطلبوا منه ان الفضاء عليه المحل الرأي والعقل، وطلبوا منه أن يرسل إليهم واحداً، ففضلوه بالنظرهم فأرسل إليهم واحداً، ففضلوه بالنظرهم مِكُما بولاد الاسكندر عنهم ووصلهم بهدايا كريمة ، ومناظراتهم مذكورة العلل فانصرف الاسكندر عنهم أخذ علم الفله فقيد ا المان السطوطاليس ، وهكذا أخذ علم الفلسفة يتطور عند أهل السند المام في قديم الزمان(١). والهند بمرود الأيام في قديم الزمان(١).

نم بعد الإسلام فتح العرب بـ لاد السند في سنة ٩٢ هـ في العصر المري، وبعد مضي قرن ونصف من حكمهم فيها أتى إليها الكتّاب العرب والمربع والجغرافيين والعلماء في العصر العباسي الثاني، وسجلوا في المؤرخين والجغرافيين والعلماء في العصر العباسي الثاني، وسجلوا في من الأراء الفلسفية (٢)، بالإضافة إلى ما قرأوه في الكتب الله التي وصلت ضمن الكتب العلمية الأخرى إلى العرب من بلاد الهند السند في العصر العباسي الأول، كما يشير إلى ذلك اليعقوبي بقوله: ولهم الطن والفلسفة وكتب كثيرة في أصول العلم، منها كتاب[صوفا] في علم حدود الطن وكتاب [في ما تفاوت فيه فلاسفة الهند والروم (٣)].

ولكن العرب لم يهتموا كثيراً بتلك الكتب، لأن كثيراً من الأفكار الفلسفية الدهمة والبوذية - كما قلنا سابقاً - تخالف التعاليم الإسلامية عند المسلمين، إلا لا بعض الكتّاب العرب ذكروا جانبا من تلك الأفكار الفلسفية لأهل السند والهند عند بيان مذاهبهم وأديانهم المختلفة، مما يدل على ترجمة بعض الكتب للسفية من الهندية إلى العربية في العصر العباسي.

الباً: العلوم الأدبية والفكرية عند أهل السند والبنجاب:

بالرغم من أن العرب معروفون بالعلوم الأدبية منذ العصر الجاهلي وقد

<sup>(</sup>۱) العلل والنحل للشهرستاني ج ٣ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>١) ملسلة التواريخ لسليمان التاجر ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٦.

زادوا شهرة وتفنناً في العصر العباسي، وبالتالي لم يكونوا في حاجة إلى المزيد منها، فإنهم لم يمتنعوا عن الحصول على معلومات بشأن العلوم الادبية عند غيرهم، وخاصة أقوام البلاد المفتوحة وقد ترجم عدد كبير من الكتب الأدبية إلى العربية في موضوعات مختلفة، منها:

# علم الأدب الأخلاقي:

في عهد الترجمة في العصر العباسي، وصلت إلى العرب من بلاد السند والمند ضمن كتب القصص والروايات وصلت كتب تحمل معاني أخلاقية، فمنها كتاب كليلة ودمنة الذي يعتبر أهم الكتب السنسكريتية في الأدب الأخلاقي وقد ذكر البيروني بأن اسمه السنسكريتي هو (بنج تنستر)(1) وقد ترجم هذا الكتاب قبل الإسلام إلى اللغة الفارسية ببلاد فارس في عهد كسرى أنو شيروان، ثم قام عبد الله بن المقفع بترجمته من الفارسية إلى العربية في منتصف القرن الثاني الهجري(٢) وقد انتشر هذا الكتاب بعد ترجمته إلى العربية والكتاب بوضعه في قالب الشعر والنثر بأساليب مختلفة في العصر العباسي، وحصلوا على جوائز كبيرة، مثلاً حين نظمه الشاعر ابان بن عبد الحميد وقدمه وحصلوا على جوائز كبيرة، مثلاً حين نظمه الشاعر ابان بن عبد الحميد وقدمه إلى جعفر البرمكي وزير الخليفة هارون الرشيد، أعجب به كثيراً ووهبه مائة الف درهم ذهب(٣) وبعد ذلك ترجم هذا الكتاب من العربية إلى اللغات الشرقية والغربية المختلفة في البلاد الآسيوية والأفريقية والأوروبية(٤).

وكان مؤلف كليلة ودمنة يسمى الحكيم بيديا وقيل إنه ألف للملك أويشليم الهندي قبل الإسلام بزمن طويل، وقد ضمن كتابه الأقوال الأخلاقية

<sup>(</sup>١) كتاب الهند للبيروني ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب للمسعودي جـ ٣ ص ٢٠٢ ـ الفهرست لابن النديم ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الوزراء والكتّاب للجهشياري ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٦٧.

والنصائح الضرورية للملوك لبيان طريقة حكم الرعايا وذلك على شكل والنصائح وحكايات عن السنة الحيوانات في عشرة أبواب بأسلوب جذب قصص ولذلك ذكره ابن النديم في ضمن كتب القصص والروايات وليس في رائع حتب الأخلاق والفلسفة (٢).

وقد ذكر البيروني بأن عبد الله بن المقفع قد حرف في أصل الكتاب عند المرمنه له وذلك حسب ثقافته، ثم يضيف البيروني بقوله بأنه كم كان يتمنى نرجمته هو بترجمة أصل الكتاب من السنسكريتية إلى العربية مباشرة من غير أن يقوم هو يكون التأثير أقوى، وذلك عندما كان البيروني في بلاد السند في نحريف فيه فيكون التأثير أوى، وذلك عندما كان البيروني في بلاد السند في أوائل القرن الحامس الهجري (٣) ويبدو أن البيروني لم يوفق في ذلك الأسباب أوائل القرن الحامس الهجري الكتب العلمية العربية إلى اللغة السنسكريتية أو تثيرة منها انشغاله بترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللغة السنسكريتية أو السندية وتأليف كتب جديدة في علوم عديدة واشتراكه مع علماء السند في محن بعض المسائل العلمية.

وخلاصة القول إن كتاب كليلة ودمنة كان من إنتاج عقلية حكماء الهند والسند وأن العرب هم الذين رفعوا من قدره وأوصلوا بشهرته إلى كل ركن والسند وأن العرب هم من أركان هذا العالم.

والكتاب الثاني هو كتاب «بوذاست بلوهر» ولكنه أقل شهرة من كتاب والكتاب الثاني هو كتاب «بوذاست بلوهر» وللاجتماعية، وقد ذكره كليلة ودمنة إلا أنه أكثر أهمية منه في الناحية الفكرية والاجتماعية، وقد ذكره ابن النديم أيضاً في ضمن كتب القصص التي ترجمت من السنسكريتية إلى ابن النديم أيضاً في ضمن كتب القصص التي ترجمت من السنسكريتية إلى العربية في العصر العباسي، ولا شك في أن المقصود بالاسم «بوذاست» هو العربية في العصر العباسي، ولا شك في أن المقصود بالاسم «بوذاست» هو العربية في العصر العباسي، ولا شك في أن المقصود بالاسم «بوذاست» هو العربية في العباسي، ولا شك في أن المقصود بالاسم «بوذاست» هو العربية في العباسي، ولا شك في أن المقصود بالاسم «بوذا الذي تسبة إلى بوذا الذي تسبة إلى بوذا الذي المفادية المفاد

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٩٧.

<sup>(</sup>۱) الفهرست لابن النديم ص ۱۶۸.

<sup>(</sup>٣) كتاب الهند للبيروني ص ٢٦٩.

ويرى البروفيسور زيحاو بأن الاسم الأصلي هو (بودهي ستو) الذي صار ويرى البروفيسود في الفارسية بوذاست، وأما أصل «بلوفر» فهو (بروهيستر) ومعناه (كروه) في الفارسية بوذاست، على ذلك صار المعنى للاسم بالكاما من في الفارسية بولماع (١) وعلى ذلك صار المعنى للاسم بالكامل عند زخاو هو بالفارسية أي الأتباع (١) وعلى ذلك صار المعنى أتباع بهذا مكاتب أعتق أن (بهذا ستو) بمعنى أتباع بهذا مكاتب بالفارسية أي المبين أعتقد أن (بوذا ستو) بمعنى أتباع بوذا وكلمة [بلوفو] ربما (بوذا وأتباعه) ولكنني أعتقد أن (بوذا ستو) بمعنى أتباع بوذا وكلمة [بلوفو] ربما تعني معنى آخر كصفة للأتباع.

وموضوع الكتاب يدور حول ولادة بوذا ونشأته ثم زهده عن الدنيا ودفاعه عن حقوق الطبقة الكادحة في بلاد الهند والسند، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية ثم منها إلى اللغات المختلفة، وبعد ذلك انتشر كثير من الأفكار التي تدعو إليها الديانة البوذية في العالم.

وكتاب ثالث يذكره ابن النديم باسم «علم الهند» الذي ترجم أولاً إلى العربية على شكل النثر ثم قام الشاعر ابان بن عبد الحميد (القرن الثاني الهجري) بنظمه شعراً (٢) وقد يكون الاسم الصحيح له كتاب (حكم الهند) وربما يكون نفس كتاب كليلة ودمنة.

وكتاب رابع نجده باسم «أدب الملك» ترجم من السنسكريتية إلى العربية وقام بترجمته أبو صالح بن شعيب (بداية القرن الرابع الهجري) ولا توجد الأن إلا ترجمته الفارسية من العربية التي قام بها أبو الحسن على الجبلي في سنة ١٧٤ هـ (٣) وكان موضوع هذا الكتاب أيضاً في الأخلاق والحكمة.

#### فن القصص:

ترجمت كتب عديدة من السنسكريتية إلى العربية في فن القصص والروايات في بداية العصر العباسي في عهد الترجمة منها كتابان للحكيم سندباد

<sup>(</sup>١) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٧١ بالأردية.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ١١٩

<sup>(</sup>٣) تاريخ الهند لاليت جـ ١ ص ١١٢.

ويرى البعض بأنها من تأليف أهل إيران ولكن ابن النديم يفود بان النديم يفود بان المند والسند(۱) وفي الغالب توجم الكنابان إلى العربية ، فظن البعض لذلك أنها من تأليف المارسية ، ونجد في كتاب ألف ليلة قصتين لسندباد البحري والبري(۲) .

ورجم العرب كتباً أخرى في القصص من الهندية إلى العربية، وهذه ونرجم العرب كتباً أخرى في القصص من الهندية إلى العربية، وهذه التنبي وإن لم يكن معظمها من تأليف أهل السند فإنها كانت تصل إلى العرب لطربق السند ومنها كتاب ديبك الهندي وهو قصة لرجل وسيده، وكتاب في هنوط آدم على الأرض أو قدومه إليها، وكتاب قصة رجلين أحدهما كريم الناني بخيل وبينها مناظرة في فضل السخاء وفائدة البخل ويحكم الملك ولتاب آخر باسم تريا جرئر وقيل معناه [حيل النساء] ومؤلفه الملك كريش الهندي وألفه قبل الإسلام (٤).

وهناك أسهاء كثيرة للعلهاء السند والهنود الذين وصلت كتبهم في اللهن اللهبري إلى بغداد وترجمت إلى العربية فمنهم باكهر- راجه مكه النان الهجري إلى بغداد وترجمت إلى العربية فمنهم باكهر- راجه مكه داهر- انكل - اريكل - جبهر - اندي جباري، وقد ذكرهم ابن النديم في كتابه ولكنه لم يذكر بوضوح أسهاء كتبهم وموضوعاتها وبمقارنة أسهاء المؤلفين والكتب مع الأسهاء المذكورة في الكتب المحلية ببلاد السند والهند قد تبين أن هذه الأسهاء حرفت عن أصلها الهندي عند الترجمة إلى العربية.

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي جـ ۱ ص ١٠٥ ـ الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥ ـ رسائل شلبي نعمان ص ٢١٥ ـ العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٦٤ ـ العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٦٤ بالأردية.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

علم البلاغة:

كان يحيى بن خالد البرمكي الوزير في الدولة العباسية في القرن الثاني المجري قد طلب من بعض حكهاء الهند وعلمائهم الحضور إلى بغداد للعمل في الحقول العلمية والمشاركة في النهضة الثقافية وقد استفاد العرب منهم كثيراً في المسائل الفكرية، وقد سأل العالم العربي معمر بن عباد أحدهم عما يقصد في المسائل الفكرية، وقد سأل العالم العربي معمر بن عباد أحدهم؟ فقدم الرجل إليه رسالة مختصرة مهمة في ذلك الموضوع، بالبلاغة في بلادهم؟ فقدم الرجل إليه رسالة مختصرة مهمة في ذلك الموضوع، فطلب معمر بن عباد من المترجمين ترجمتها إلى العربية وقد ذكر الجاحظ ملخصها في كتابه عند الكلام عن صفات الخطيب وفن الخطابة(١).

#### علم المنطق:

ذكر ابن النديم (٣٧٧هـ) كتاباً في علم المنطق ترجم من السنسكريتية إلى العربية باسم كتاب حدود منطق الهند(٢) ولكن اليعقوبي (٣٧٨هـ) الذي سبق ابن النديم بقرن من الزمن يذكر ذلك الكتاب ضمن كتب المنطق باسم آخر هو كتاب طوفا في علم حدود المنطق(٣) وطوفا (توپا) هو اسم المؤلف وقد يقصد باسم الكتاب اصطلاح المنطق، ويبدو أنه لم يكن لعلم المنطق رواج كبير في بلاد السند والهند في القرن الثاني الهجري الذي وصل فيه الكتاب إلى العرب الذين لم يكونوا في ذلك الوقت قد اشتهروا بمثل هذه العلوم المنطقية عندهم ولذلك لا نجد بياناً عن كتب مهمة في المنطق في تلك الفترة إلا هذا الكتاب عند العرب.

#### علم الحرب:

تمت ترجمة كتابين في علم سياسة الحرب من السنسكريتية إلى العربية في

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ جـ ٢ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٠٥ ـ ومروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ١٥٦.

الله الثاني للهجرة في عهد العباسيين، أحدهما من تأليف الطبيب شاناق الغرن الثاني الثانية باجهر الهندي (١) وقد يكون الاسم الأول (جاناق) وثانيهما من تأليف باجهر موضوع الكتاب الأرا الناني (باكهر)(٢) ويدور موضوع الكتاب الأول حول نظام الحرب الأاني (باكهر)(١) ويدور موضوع الكتاب الأول حول نظام الحرب والأسم الثاني في معرفة أنواع السيوف وصفاتها ومميزاتها (٣).

علم السحر:

بذكر ابن النديم كتاباً هندياً باسم لكير(٤) ويبدو أنه للكاتب سمه الهندي الذي يعتبر من أقدم الناس ببلاد السند والهند في معرفة فن السحر والشعوذة راه كتاب آخر باسم أخبار فنية طريفة لأصحاب التوهم (٥) ويذكر اليعقوبي بأن سرجد هذا العلم هو ملك يسمى كبهي قبل الإسلام(٦).

وذكر ابن أبي أصيبعة كتاباً في التوهم بالعربية للطبيب الحكيم كنكه المندي(١) وكذلك ذكر ابن النديم كتابين في قراءة الكف ومعرفة البخت وهما كال زجر الهند وكتاب الفال لمعرفة الطالع(^) وقد ترجمت مثل هذه الكتب كلها في القرن الثاني الهجري وبعده في العصر العباسي ببغداد ولكن العرب لم بناثروا بما فيها من الموضوعات التي اعتبروها من الخرافات.

ثالثًا: الفنون الجميلة ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب:

كانت ببلاد السند في عهد العرب (٨٢ - ٤١٦ هـ) بعض الفنون التي

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٣١٥.

<sup>(</sup>١) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٥٩ بالأردية.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ص ٣١٥.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣١٢.

<sup>(</sup>م) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٦٣ بالأردية.

<sup>(1)</sup> ناربخ اليعقوبي جـ ١ ص ٩٧.

<sup>(</sup>١) عبون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أصيبعة جـ ٢ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٨) الفهرست لابن النديم ص ٣١٤.

اشتهر بها سكان هذه البلاد منذ قديم الزمان، نشير إلى بعضها هنا إشارة سريعة مجملة:

## ١ - فن الموسيقي:

يعتبر فن الموسيقى من أقدم الفنون المحببة إلى الناس في بلاد السند والهند لأنه كما يقولون غذاء للنفس وترفيه عن الروح، والعالم يشهد ببراعة أهل تلك البلاد في هذا الفن الجميل.

وقد وصف الجاحظ (المتوفى سنة ٢٥٥ هـ) أنواعاً للموسيقى وآلاتها في بلاد السند والهند وخاصة استعمال «التنبور» أي العود فيقول «ولهم غناء معجب ولهم الكلنكلة (۱) وهي آلة من وتر واحد يمر على قرعة فيقوم مقام أوتار العود والصنج ولهم ضروب الرقص» كما وصف الجاحظ في كتاب آخر أهل السند في أصواتهم الحسنة يقول: «وفي السند حلوق جياد» (۲) وذكر الجاحظ في موضع ثالث: «وليس في الأرض أحسن حلوقاً منهم» (۳).

ولكننا لا نجد اهتماما كبيراً بذكر الكتب الموسيقية التي ترجمت من السنسكريتية الى العربية في العصر العباسي الأول، ورغم شغف العباسيين بفن الموسيقى في ذلك العهد شغفاً عظيمًا، إلا أن المؤرخ القاضي صاعد الأندلسي (المتوفى سنة ٤٦٢ هـ - ١٠٧٠ م) ذكر بأن كتاباً مهمًا في الموسيقى قد وصل إلى بلاد الأندلس بواسطة العرب باسم كتاب «نافر» ومعناها فاكهة الحكمة (١) وليس ببعيد أن يكون هذا الكتاب قد ترجم أولا إلى الفارسية وسمي باسم «نوبر» معناها «الفاكهة الجديدة أو الثمر الجديد» ثم من الفارسية وسمي باسم «نوبر» معناها «الفاكهة الجديدة أو الثمر الجديد» ثم من الفارسية

<sup>(</sup>١) رسالة فخر السودان على البيضان ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الحيوان للجاحظ جـ ٣ ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل للجاحظ ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ص ١٤.

العربية وعرب الاسم إلى نافر، وبعض العلماء الهنود الذين يعرفون من كلمة «ناد» السنسكريتية ومرف أن كلمة «نافر» قد تكون من كلمة «ناد» السنسكريتية معنى عنوان الكتاب «صوت الحكمة».

ويذكر المعودي الر الموسيقى السندية في النفوس بقوله: «ولهم ضروب ويذكر المعودي الر الموسيقى الناس أفعالاً مرتبة من ضحك وبكاء، وربما يسقون الآلان تفعل في الناس أفعالاً مرتبة من ضحك وبكاء، وربما يسقون فيطربن بحضرتهم فيطرب الرجال لطرب الجواري»(٢) ويقول هافيل أبن العرب بعد أن فتحوا بلاد السند قد أعجبوا كثيراً بالموسيقى العربية قد تأثرت المدين، ويرى إشتياق حسين قريشي بأن الموسيقى العربية قد تأثرت أيضاً بالموسيقى السندية التي تلاحظ آثارها واضحة في بعض الأنغام العربية الميابية والتورانية، ويعتقد سليمان ندوي أن الموسيقى السندية قد تأثرت أيضاً بالموسيقى المين في ذلك العهد مثلها تأثرت فيها بعد بالموسيقى الايرانية والتورانية، المين منها كلها لون مشترك جديد في عالم الموسيقى السندي الهندي الهندي (٤).

#### ٢ ـ الفنون النفيسة:

إن فن النحت والنقش على الحجر وصنع التماثيل وفن التلوين والتصوير رغبر ذلك بعتبر من الفنون النفيسة عند الأمم المختلفة في القديم والحاضر، ولمي بلا شك من أقدم الفنون المعروفة في بلاد السند والهند، وأهم الأمثلة على ذلك هو ما تشاهد من بقايا آثار تلك الفنون الرفيعة في المعابد البوذية والبرهمية القديمة التي تشهد على أصالة هذا الفن عند أهل السند والهند.

ويذكر سليمان ندوي أن البراهمة والبوذيين قد إهتموا بهذه الفنون أيضاً

<sup>(</sup>۱) العلاقات بين العرب والهند (عرب وهندكي تعلقات) لسليمان ندوي ص ١٥٨ بالأردية. (۱) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٢٦٣ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>۱) ملت إسلامية للدكتور إشتياق حسين قريشي ص ٣٥. بالأردية. (١) تعليم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعلم مسلمانون كي عهدمين) لسليمان ندوي ص ۱۳۵ بالأردية.

في عهد العرب ببلاد السند واشتهروا فيها حتى وصلوا بها درجة الكمال(۱) ويقول كذلك بأن العرب قد أعجبوا ببعض الفنون الجميلة عند أهل السند كالنحت والتصوير والتلوين، إلا أنهم لم يهتموا بأخذ مثل هذه الفنون في ذلك العهد الإسلامي المبكر لكرههم لعبادة الأصنام(۲) وأما هافيل الانجليزي فيذكر بأن العرب قد أعجبوا بالنقوش الجميلة التي رأوها في المعابد البرهمية والبوذية(۳).

وحسب قول هافيل الانجليزي وجد العرب في تلك المعابد فن القباب فنا جميلاً، وهنا لم يجدوا حرجاً في أن يقلدوا هذا الفن بنقله إلى مساجدهم لإدخال الجمال في أماكن العبادة، كما أخذوا رسوم المآذن والمحراب في المساجد والسجاجيد من الفنانين السند والهنود، ثم في عهد الترك ببلاد السند والهند أخذ المسلمون شكل الهلال على المآذن في المساجد ورمزوا إلى الإسلام، وكان هذا الشكل الهلالي في الأصل شعاراً قومياً قديماً لأهل السند والهند وكان يرمز به إلى شبه القارة الهندية بأنها أرض القمر(٤).

وعلى أي حال فإن هذه البيانات تدل على أن العرب كانوا يقدرون الفنون ويعطون لغير المسلمين الحرية الفنية في المجالات الدينية ببلاد السند في صنع التماثيل لمعابدهم الخاصة، فضلاً عن تشجيع العرب لصناعة الفنون الرفيعة النفيسة المختلفة التي ليست لها علاقة بالدين وإنما لها اتصال بالذوق الإنساني ولها دور في تطوير الفن الجمالي في الحياة البشرية.

<sup>(</sup>۱) تعليم الهنود في عهد المسلمين [هندوون كي تعلم مسلما نون كي عهدمين] بالأردية ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين قريشي ص ٣٥ بالأردية.

The History of Aryan rule in India, by Havell, London, n.d., p. 254<sup>(\*)</sup>

[bid, P. 254. (£)]

ربعا: العلوم المذهبية القديمة ببلاد السند والبنجاب:

الإسلام:

منها العرب بصفات خلقية وعلمية طيبة بفضل سماحة الإسلام، منها النعصب الديني، ولذلك نراهم يدرسون المذاهب الأخرى ويبدون رأيم النعصب الديني، ولذلك نراهم يدرسون المذاهب الأخرى ويبدون رأيم النقد الصحيح البناء أو بتحسين ما فيها من الأراء والتعاليم الحسنة، وينفرها من الفلسفات والنظريات الخاطئة مع تصحيحها بتقديم أفكار ونظريات مفيدة لخير الإنسانية.

# دراسة المذاهب:

كذلك اهتم العرب بدراسة المذاهب والديانات ببلاد السند والهند وما يها من النظريات والأراء الفلسفية في العصرين الأموي والعباسي وذلك لسين مهمين: أحدهما معرفة الحقائق للعلم نفسه، وثانيها مواجهة الأمور اللهبة في البلاد التي يحكمونها لإصلاح الأفكار العقائدية عند شعوب تلك اللاد من جهة، والعمل على نشر الدين الإسلامي على ضوء المعلومات التي بمعلون عليها من جهة أخرى، على أن يكون نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسة وبالعلم الصحيح والعمل الصالح.

واهتم العرب بدراسة المذاهب والديانات القديمة السائدة ببلاد السند والمند بطرق ثلاث: إرسال وفود علمية لدراسة المذاهب في تلك البلاد عن كتب وتجربة لما لها من آثار مباشرة على المجتمع ثم بترجمة بعض الكتب للهية ثم بإقامة مناظرات علمية مذهبية بدار الخلافة ببغداد أو ببلاد السند والهند وقصور ملوكها وأمرائها، حتى يتبين للجميع بعد الدراسة والترجمة والناظرة حقيقة الدين الإسلامي الذي يدعو إليه العرب وهو أصح الديانات السماوية وأكملها، وتتبين أيضاً حقيقة الديانات الأخرى الوضعية في البلاد المنتوحة كالبرهمية والبوذية والمجوسية وكذلك الديانات السماوية كالنصرانية

واليهودية وما فيها من نقائص بجانب ما فيها من تعاليم حميدة.

إرسال الوفود العلمية الى بلاد السند والبنجاب:

بالنسبة للوفود العلمية فقد ذكر ابن النديم بأنه قرأ كتاباً باسم (ملل الهند وأديانها) وكان قد كتب في سنة ٢٤٩ هـ بخط يد يعقوب بن إسحاق الكندى والايام) والمام المتكلمين بأن يحيى بن خالد البرمكي حرفاً حرفاً وقد جاء فيه: حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن خالد البرمكي بعث برجل عالم إلى بلاد السند والهند ليكتب له عن أديانهم فكتب هذا بعث بربي العباسي بين الكتاب(١) وكانت حركة الوفود العلمية مستمرة طوال العصر العباسي بين البلدين فمن بين تلك الوفود الدينية، الوفد الذي بعثه الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي (٩٩ - ١٠١ هـ) ودعا ملوك وأمراء السند والهند إلى الإسلام، وقد وفقت تلك البعثة الدينية توفيقاً كبيراً حين استجاب خمسة عشر ملكاً منهم في شبه القارة الهندية للدعوة الروحية المباركة وأعلنوا إسلامهم عن يقين وإيمان بكمال الإسلام(٢) وكذلك الوفد الذي بعثه الخليفة المهدي العباسي (١٥١ ـ ١٦٩ هـ) إلى بلاد السند والهند للدعوة إلى الإسلام وقد نجع إلى حد بعيد في جذب عدد كبير من علماء تلك البلاد ومئات من أفرادها نحو الإسلام (٣).

#### تأليف الكتب عن الملل والنحل:

أماعن الكتب العربية التي ألفت حول مذاهب أهل السند والهند ودياناتهم وآرائهم وفرقهم، فيذكر المسعودي (المتوفى ٣٤٦ هـ) ويقول: وقد رأيت أبا القاسم البلخي (القرن الثالث الهجري) يتحدث عنها في كتابه المترجم باسم كتاب الآراء والديانات(٤) وهناك كتاب آخر وهو كتاب الديانات لأبي العباس

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٤٨٤ وقد يكون يعقوب بن إسحاق الكندي هو مؤلف الكتاب ورئيس الوفد وفي أثناء إقامته بالسند جمع معلومات في علوم مختلفة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٣ ص ٤٧٩ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ١٥٦.

الأصل، وقد اقتب منه العالم الكبير البيروني أخباراً هامة عن الأصل، وقد اقتب منه العالم عن كتابه المهم، وذكر القاضي الله البلاد أوردها في مواضع كثيرة من كتابه المهم، وذكر القاضي في كتابه عند الكلام عن المذاهب بأن البيروني تحدث المذاهب والأراء المختلفة لأهل السند والهند في كتابه المستقل عن المذاهب والأراء المختلفة لأهل السند والهند في كتابه المستقل عن المذاهب والأراء المختلفة لأهل السند والهند في كتابه المستقل عن المذاهب والنحل(۱).

الكتب التي ذكرناها بعضها مترجمة وبعضها من تأليف العلماء العرب الذين بلا شك اعتمدوا عند جمع المعلومات على كتب دينية لأهل العرب الذين بلا شك اعتمدوا من المؤرخين والجغرافيين العرب قد كتبوا والهند، وكذلك نجد كثيراً من المؤرخين والجغرافيين العرب قد كتبوا مناهب أهل السند والهند وآرائهم وفرقهم بشيء من التفصيل، منهم المناهب أهل السند والهند وآرائهم في كتابه بابا لذكر المذاهب في بلاد مناهب المناسب وكذلك نجد بيانات كثيرة عن المذاهب والديانات في تلك المد والهند والمناسب والمعودي وسليمان التاجر والسيرافي واليعقوبي والأصطخري الد في كتب المسعودي وسليمان التاجر والسيرافي واليعقوبي والأصطخري المناسبة وغيرهم.

### النظرات المذهبية بين العرب والسند والبنجابيين:

أما عن المناظرات فنجد في بعض الكتب التاريخية والمذهبية والفلسفية العربة بيانات لبعض المناظرات العلمية المذهبية التي كانت تقام بين علماء السلام وعلماء البراهمة وعلماء البوذية في دار الخلافة ببغداد والمدن المحيطة بها كالممرة والكوفة وفي مجالس الخلفاء العباسيين وقصور الأمراء والأعيان العرب، وبالمثل في قصور ملوك السند والهند وأمرائهم طوال العصر العباسي، الكان المناظرات المذهبية الدينية هذه ودية لا تعصب فيها وخاصة من جانب

<sup>(1)</sup> طبقات الأمم الصاعد الأندلسي ص ١٧.

<sup>(</sup>١) كتاب البدء والتاريخ لمظهر المقدسي جد ٤ ص ٩٣.

العرب وتعتمد على الدلائل العقلية والمنطقية والفلسفية، وكذلك على الادلة النقلية مع فرق بسيط وهو أن علماء السند والهند كانوا يعتمدون كثيراً على الادلة الفلسفية وكان علماء العرب يعتمدون على البراهين العقلية والأدلة النقلية من القرآن والحديث ومن صميم الحياة من الناحية الاجتماعية والاخلاقية والاخلاقية والاخلاقية والاقتصادية والسياسية.

ققد ذكر البعض بأن ملكا سنديا كتب إلى الخليفة هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣ هـ) بأنه إذا كان الدين الإسلامي يقوم على العقل والدليل، فليبعث إليه عالماً مسلمًا للمناظرة العلمية الدينية، فأرسل الخليفة عالماً فقيهاً إليه فلم يستطع أن يرد على المصطلحات الفلسفية لمناظره العالم السندي الذي كان يعتمد على الفلسفة الهندية، فعاد العالم إلى بغداد دون أن يحقق أي نجاح في المناظرة، فأرسل الخليفة إلى بلاد السند عالماً آخر وهو معمر بن عباد العالم المتكلم المعروف في بغداد وقد نجح إلى حد كبير في المناظرة بأدلته العقلية والمنطقية بحيث تمكن من إسكات ذلك الملك وإقناعه بصحة الإسلام وعظمته(١)

رواية أخرى تقول بأن ملكاً سندياً كان يحكم منطقة على الحدود بين بلاد السند وبلاد الهند وكان عنده عالم كبير في المذهب البوذي وقد حرض الملك على أن يكتب إلى الخليفة العباسي (في القرن الثاني الهجري) بأنه علم أنه لا يوجد في الدين الإسلامي دليل قاطع على صدقه إلا السيف، وإذا كان لديه ثبوت بصدد هذا الدين فليرسل عالماً يناظر مع عالم عنده، فاختار الخليفة علماً محدثاً جليلاً لتلك المهمة، فلما بدأ العالم السندي المناظرة والمناقشة في علمائل الدينية وبما عنده من الأدلة الفلسفية الهندية، فإن العالم العربي بدأ السندي بعنده من الأدلة النقلية من القرآن والحديث، فقال له العالم السندي إن الدليل النقلي لا يكفي لنا نحن أهل العلم والحكمة ويمكنك أن تقدم ما

<sup>(</sup>۱) تعليم الهنود في عهد المسلمين (هندوون كي تعليم مسلمانون كي عهدمين) لسليمان ندوي ص ١٤ بالأردية.

عندل لمن يعتنى دينك، وأعاد الملك ذلك العالم العربي إلى الخليفة قائلاً انه عند الله المناه الله العلم الله العلم الله العلم العلم العلم العلم المسلمين دليل كاف على صحة دينهم، فتأثر الخليفة وجمع العلم الملام والفلسفة وعرض عليهم هذه المسألة ثم اختار من بينهم عالما الله الى ذلك الملك، فلما سمع العالم البوذي بأن العالم المسلم الذي سيناظره وعالم كبير في العقليات والفلسفات وكان قد سمع عنه كثيراً، أراد التخلص منه قبل أن يفضحه عند الملك، ولذلك دبر مؤامرة بحيث خرج بنفسه المسلم وي طعامه وقضى عليه (۱) على أنه توفي في الطريق المسلم وبائي خطير.

ولم تكن المناظرات متوقفة على البلاد المفتوحة كبلاد السند بل كانت تقام على في البلاد غير المفتوحة، فقد ذكر المسعودي الذي زار بلاد السند وبلاد الهند في ضمن الأخبار التي يكتبها عن مدينة كهمبايت الهندية بأنه حين وصل البها سنة ٣٠٢ هـ كان حاكمها بانيا (بينا) يؤمن بالمذهب البرهمي وكان له شوق كبير بالمناظرة ولذلك كان يدعو إلى بلاطه كبار المسلمين الذين كانوا بأتون إلى هذه المدينة من الخارج ويباحثهم ويناظرهم في المسائل الدينية ويسر كثيراً لسماع آرائهم ويحترمهم ويكرمهم.

وعلى العموم فإن مثل هذه الروايات المختلفة والأحداث التاريخية والوقائع العلمية تشير إلى وجود المناظرات الدينية والعلاقات المذهبية بين العرب والسند والهنود في العصر العباسي، وكان لاهتمام العرب بدراسة العلوم المذهبية وترجمة الكتب فيها أثر كبير في فهم الحقائق العقائدية في تلك البلاد ثم في إنشار الإسلام.

<sup>(</sup>۱) انظر التفصيل في كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل لأحمد بن يحيى بن المرتضى ص ٣٤-٣١.

# خامساً: نشأة علمي التاريخ والجغرافيا ببلاد السند والبنجاب:

من الصعب أن نبحث في تاريخ نشأة التاريخ والجغرافيا في بلاد السند، ولكن يبدو لي من مطالعة الكتب القديمة والحديثة باللغات الشرقية والغربية أنه لم يكن علم التاريخ ولا علم الجغرافيا معروفين عند أهل السند حتى عهد العرب، وهنا أستعرض باختصار تاريخ نشأة هذين العلمين في بلاد السند.

## علم التاريخ والجغرافيا قبل الإسلام:

في القرون التي سبقت الإسلام لم تكن هناك كتب خاصة دونت فيها المعلومات التاريخية والجغرافية بطريقة منظمة صحيحة شاملة لأي عهد من العهود لبلاد السند، وإن قلة الوثائق التاريخية والجغرافية القديمة وصعوبة الأستدلال على ما في نقوشها وأطلالها الأثرية وغير ذلك، قد أجبر المؤرخين الباحثين المتخصصين على أن يستشفوا كثيراً من المعلومات التاريخية والجغرافية من الكتب القديمة لهذه البلاد وما حوت من أكداس الأساطير (Folk Lore) وبعض الأخبار والآثار المشار إليها في الأزجال والأغاني (Folk Songes) الراجبوتانية القديمة ليكشفوا عن بعض نواحي التاريخ القديم لبلاد السند وجغرافيتها.

ولكن هذه الوثائق الأثرية والكتب الدينية القديمة لم تكن كافية لتسجيل تاريخ عهد من العهود ببلاد السند بصورة كاملة، كما لم تكن كافية لمعرفة أوضاعها الجغرافية المتقلبة في القديم.

وإن الذي عاوننا قليلًا على استجلاء بعض غوامض التاريخ القديم لبلاد السند وجغرافيتها ورسم صورة عامة، هو ما وصل إلينا بعض البيانات من تدوينات بعض المؤرخين اليونان أمثال هيرودكس ويليني بعد فتح الإسكندر الأكبر لبلاد السند في سنة ٣٢٦ قبل الميلاد، ولاسيها تدوينات بعض الرحالين الذين زاروا بلاد السند واطلعوا على أحوالها التاريخية والجغرافية قديماً أمثال

ربه نه عامة يغيم السحاب على تاريخ بلاد السند قديمًا قبل الإسلام إلى يه الإسلام، ولا نعرف عنه إلا ما دونه هؤلاء الرحالين الثلاثة م البانات التاريخية والجغرافية، بالإضافة إلى المعلومات المختلفة التي نجدها في الكتب الدينية وكذلك الأساطير القديمة على أن ما كتبه الصينيون كان بالم الكن العجيب أنهم قد أعطوا أسهاء صينية لجميع المدن والمناطق والولايات ببلاد السند وكذلك فعل اليونان، إلا أن الأسماء اليونانية قريبة في للل من الأسهاء الأصلية المحلية، ولكن الأسهاء الصينية مختلفة عنها(٢) نهار من الصعب جداً فهمها ومقارنتها بالأسهاء الأصلية المحلية، وقد صادفت معربان بالغة عند قيامى بالتحقيق لمواقع المدن السندية القديمة قبل الإسلام رمله إلى خمسة قرون، ومقارنة الأسماء المختلفة عبر العصور إلى العصر اللبث، هذا بالإضافة إلى أن الحالات التاريخية ولاسيها الجغرافية كانت تتغير نْبِراً كَامْلاً تَقْرِيباً بعد كل قرن أو قرنين من الزمن بحيث زالت مدن كثيرة من الوجود بسبب تغيير نهر السند لمجراه مراراً بمقدار أميال يميناً أو شمالاً نسرن المدن أو انهدمت لتقوم على جانبي النهر الجديد مدن جديدة في كل رن وبذلك قلت أهمية تلك التدوينات للرحالين الثلاثة، ولكن ما بقي شيء

Cambridge History of India, Vol 1, pp. 384, 467, by Burn, E.J.R. ed. by E.J.(ا) Rapson Richard Urn and Others, Cambridge University Press, 1922' (ربا كانت للصينيين مقاصد سياسية في تلك البلاد ولكنها لم تنفذ.

من الوضوح من تلك المعلومات القديمة السابقة هو ما نجده في الازجال والأساطير الراجبوتانية الهندية القديمة، وهي التي سلطت الضوء على كثير من المعموض عند تعيين المواقع لكثير من المدن السندية عند قيامي بدراستها والنحقيق فيها.

# اهتمام العرب بعلمي التاريخ والجغرافيا في العصر العباسي:

وقد بدأ اهتمام العرب منذ القرن الأول للهجرة بعلمي التاريخ والجغرافيا بصفة خاصة، ولعل أهم الأسباب هو قيام العرب بالفتوحات التي اتسعت . دائرتها وبالتالي زاد احتياجهم إلى جمع المعلومات التاريخية والجغرافية عن تلك البلاد المفتوحة، ولذلك نرى في القرون الأربعة الأولى للهجرة وهي الفترة التي حكم العرب فيها بلاد السند، قيام المؤرخين والجغرافيين العرب بتسجيل المعلومات التاريخية والجغرافية عن بلاد السند في كتبهم ومذكراتهم بالتفصيل عن مشاهدة وخبرة، وبالإضافة إلى ذلك كتبوا أيضاً معلومات قيمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمذهبية، ولولا العرب لكان تاريخ بلاد السند مفقوداً في تلك الفترة التاريخية المهمة ولم يكن يصل إلينا حتى القرون التالية المتأخرة، فمن هؤلاء العرب في القرن الثالث الهجري مثل البلاذري واليعقوبي والجاحظ، وسليمان التاجر والسيرافي وابن الفقيه وإبن رسته، وفي القرن الرابع مثل المسعودي والبشاري المقدسي وابن النديم وبرزك بن شهريار والأصطخري وابن حوقل، وفي القرن الخامس الهجري كالطبري وابن الأثير والقاضي صاعد الأندلسي والقاضي رشيد وشريف الادريسي، ثم في القرون التالية مثل ابن خلدون وابن أبي أصيبعة وابن بطوطة والقلقشندي وغيرهم.

وخلاصة القول إن أحداً من أهل السند لم يكتب كتاباً شاملاً في تاريخ بلاد السند وجغرافيتها، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام عن عهد العرب بل لقرون عديدة أخرى، لأن علماء السند عموماً كانوا يميلون إلى العلوم الرياضية

الله في والطبية وغيرها من العلوم العقلية، وعلى كل حال فإن العرب هم وضعوا اسس علمي التاريخ والجغرافيا لبلاد السند وقد عملوا بلا شك الملادة هذين العلمين وتقدمها في عهدهم، وبذلك قدموا خدمات جليلة المل هذه البلاد بتسجيل كثير من الوقائع التاريخية والأوضاع الجغرافية فيها المله هذه البلاد إلى العالم، ولولا تلك الجهود العلمية الكبيرة السخية لكان المبلاد السند مفقوداً لفترة طويلة من الزمن.

ربي ذلك يقول جوستاف لوبون بأن جمهرة المؤرخين قد حمدوا لمؤرخي ولي ذلك يقول جوستاف لوبون بأن جمهرة المؤرخين قد حمدوا لمؤرخي البرب والمتعربين المسلمين جهدهم العلمي البارز الموفق حمداً جعلهم يقرون أظهر الأدوار التاريخية في بلاد السند والهند لم يبدأ إلا بتدوينات هؤلاء العرب الذين سجلوا أخباراً كثيرة عنها(١).

# نهجيل تاريخ إسلامي كامل لبلاد السند والبنجاب عن عهد العرب:

وما هو جدير بالذكر هنا أنه بالرغم من قيام العرب بتدوين كثير من البانات التاريخية القيمة عن بلاد السند في كتبهم المختلفة حسب نوعية بوضوعات الكتب التي ألفوها في العصر العباسي فإن التاريخ الإسلامي لبلاد السند قد بقي إلى أواخر القرن العشرين مهملاً بلا بحث وتحقيق، ولم يتم جمعه في موضع واحد ليصبح مرجعاً جامعاً يعتمد عليه لمعرفة تاريخ تلك الفزة التاريخية، وقد عجز بعض المؤرخين الباكستانيين أنفسهم عن القيام به رغم عقدهم العزم على ذلك مراراً، ولعل عجزهم في إنجاز ذلك يرجع إلى صعوبة الموضوع، لغموضه الشديد وانتشار معلوماته متناثرة في مئات الكتب التاريخية والأدبية والعلمية المختلفة وباللغات العديدة أهمها العربية والفارسية والأردية والهندية والكجراتية والانجليزية، إلى أن شاءت مشيئة الله أن أقوم بنحقيق هذه الأمنية الغالية لأهل باكستان بل العرب والمسلمين جميعاً بتسجيل بنحقيق هذه الأمنية الغالية لأهل باكستان بل العرب والمسلمين جميعاً بتسجيل

<sup>(</sup>۱) حضارة الهند لجوستاف لوبون ص ۲۰۶ (ترجمة عربية).

(التاريخ الإسلامي لبلاد السند والبنجاب في عهد العرب في القرون الاربعة الأولى للهجرة) وقد كان من فضل الله تعالى أن وفقني في أداء هذا الواجب العلمي نحو التاريخ الإسلامي لبلاد السند والبنجاب (باكستان الإسلامية العالمية) ذلك التاريخ الذي يعتبر جزءاً عزيزاً من تاريخ الإسلام العظيم.

## الفصل الخامس

# العلماء العرب ببلاد السند والبنجاب في عهد العرب

كان يقيم ببلاد السند في عهد العرب كثير من العلماء والأدباء والمفكرين العرب، وقدموا للعلم والثقافة أجل خدمات، وإليهم يرجع الفضل في انتشار الإسلام والعلوم الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي في تلك البلاد، نذكر هنا جماعة منهم على سبيل المثال.

# موسى بن يعقوب الثقفي قاضي الور ( ق ١ هـ): موسى بن

يعتبر موسى بن يعقوب بن محمد بن شيبان بن عثمان الثقفي العالم الفقيه من أقدم علماء العرب في داخل بلاد السند، فقد ولاه محمد بن القاسم الثقفي القضاء والخطابة والإشراف على الشؤون المذهبية والتعليمية والتبليغ للإسلام بمدينة الور عاصمة بلاد السند بعد فتحها في سنة ٩٢ هـ، وتداول أولاده من بعده بالوراثة هذا المنصب العظيم إلى قرون عديدة، وكان كل واحد منهم يلقب (بالصدر الإمام الأجل بدر الملة والدين وسيف السنة ونجم الشريعة) وقدمت هذه الأسرة خدمات جليلة في نشر الإسلام والعلوم الدينية ببلاد السند، وحتى القرن السابع الهجري كان على هذا المنصب الخطير أحد أبنائها وهو إسماعيل بن على بن محمد الثقفي قاضي مدينة الور في سنة ٦١٣ هـ ر بعده أيضاً معروفين بالعلم وكان أفراد أسرته من بعده أيضاً معروفين بالعلم وكان عالماً كبيراً في عصره وكان أفراد أسرته من بعده ... والمعرفة(١) ومما هو جدير بالذكر هنا أن كتاب ججنامه الذي يعد أقدم مرجع

<sup>(</sup>۱) ججنامه بالفارسية ص ٢٣٥ - نزهة الخواطر جـ ١ ص ٤٤.

تاريخي عن بلاد السند وأول مؤلف كتب بالعربية في بلاد السند وكان اسمه بالعربية (كتاب منهاج الدين) وسمي بعد ذلك (فتحنامه) ثم حرف إلى (ججنامه) وهو يشتمل على تاريخ بلاد السند في صدرالإسلام وفي عهد محمد ابن القاسم في العصر الأموي، وكان هذا الكتاب قد تم تأليفه على يد أحد أفراد هذه الأسرة في أواخر القرن الأول للهجرة وفي الغالب بيد جدهم الأعظم وهو القاضي موسى الثقفي نفسه مؤسس هذه الأسرة الذي كان قاضياً بمدينة الور في أيام الفتوحات وفيه أخبار الفتح من سنة ٩٢ هـ حتى وجل عربي يسمى علي الكوفي إلى اللغة الفارسية في سنة ١٦٣ هـ .

## الشيبانــي العالم الكبير ( ق ١ هـ ):

كان الشيباني واسمه غير مذكور وهو من المجاهدين والعلماء العرب الكبار الذين صاحبوا محمد بن القاسم الثقفي في أيام الفتوحات إلى بلاد السند وقد عينه محمد بن القاسم قاضياً على مدينة سيوستان الكبيرة وخطيباً لمسجدها الجامع الذي بناه بعد فتح المدينة سنة ٩٣ هـ ثم لما كان عهد الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الأموي، أقر الخليفة هذا العالم الجليل على منصبه قاضياً وخطيباً ومشرفاً على الشؤون الدينية والتعليمية والتبليغ للإسلام، وقد أرسل بذلك فرماناً كريماً حثه فيه على العمل بالدعوة إلى الإسلام في تلك البلاد بالموعظة الحسنة، وكان الخليفة نفسه قد ترأس هذه الحركة للدعوة المباركة وقد دخل كثير من الملوك والأمراء ببلاد السند والهند في الإسلام لاعتقادهم بصدق النية، وقد توارث أفراد أسرة الشيباني في هذا المنصب منذ القرن الأول الهجري الذي زار فيه ابن بطوطة مدينة سيوستان وقابل قاضيها الذي كان معروفاً بالشيباني أيضاً لكونه من ذرية الشيباني المجاهد القديم، وقد رأى ابن بطوطة ذلك الفرمان الذي كان الخليفة عمر بن

الموي أرسله وكتب عليه بخط يده في سنة ١٠٠ هـ (١) ولا شك العزيز الأموي أرسله وكتب عظيمة للإسلام في الله المانية قدمت خدمات عظيمة للإسلام في الله المانية الشيباني قدمت خدمات عظيمة للإسلام في الله المانية الشيباني قدمت خدمات عظيمة الإسلام في الله المانية ال العزير المرة الشيباني قدمت خدمات عظيمة للإسلام في بلاد السند. المرة الشيباني قدمت خدمات عظيمة للإسلام في بلاد السند.

رق ۱ هـ ): العباس الهاشمي (ق ۱ هـ ): عدالرهن بن العباس

ر الرحمن بن العباس بـن ربيعة بـن الحـارث بن عبد الملك برعـد الرحمن بن العباس بـن ربيعة بـن الحـارث بن عبد الملك مر الفرشي، بايع الثائر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي الذي الذي الفرشي، بايع الثائر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي الذي المنابع الفرشي، المام المنابع المام المنابع المام المنابع ا ونعب ألم المجاج وقاتلا معاً غير مرة بالأهواز ودير الجماجم وغيرهما، ولما مع فله المجاج وألم المحمد ال من الأشعب ألى عبد الرحمن بن العباس إلى سجستان فاجتمع به كل الأشعب ألى عبد الرحمن بن العباس إلى سجستان فاجتمع به كل الله عند الجند فنزل هراة عشرين ألفاً من الجند فنزل هراة الأشعث فسار إلى خراسان في عشرين ألفاً من الجند فنزل هراة بي المارسل إليه يزيد بن المهلب كتاباً جاء فيه: «ارتحل إلى بلد ليس ونا الرقاد فأرسل إليه يزيد بن المهلب كتاباً جاء فيه: رُ بَهِ سلطان فإني أكره قتالك وإن أردت مالا أرسلت إليك» فأعاد الجواب غد الرحمن بن العباس قائلًا: «إنا ما نزلنا لمحاربة ولا لمقام ولكنا أردنا أن نبع ثم نرحل عنك وليست بنا إلى المال حاجة» وأقبل عبد الرحمن بن العاس إلى الجباية وبلغ ذلك يزيد بن المهلب فقال: من أراد أن يريح ثم ينل لم يجب الخراج فسار إليه يزيد وأرسل خطاباً قال فيه: «إنك قد أرحت رسمن وجبيت الخراج فلك ما جبيت وزيادة فاخرج عنى فإني أكره قتالك» أب إلا الفتال، وتقدم يزيد بن المهلب لقتاله وقاتله فلم يكن بينهما أكثر قتال في نفرق أصحاب عبد الرحمن بن العباس عنه وصبر وصبرت معه طائفة ثم انزموا، وأمر يزيد أصحابه بالكف عن إتباعهم وأخذوا ما كان في عسكرهم والروا منهم أسرى وهرب عبد الرحمن بن العباس إلى بلاد السند(٢) وقال ابن نيه إنه لما انهزم فوقع بأرض فارس ثم صار إلى بلاد السند فمات هناك(٣) رلا نوجد تفصيلات عن حياته هناك.

بالإ

سدونه

لملا

الملح الما

W

in

<sup>(</sup>۱) انظر ابن بطوطة جـ ۲ ص ٤ .

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٣٠٨ ـ نزهة الخواطر جـ ١ ص ٩. (۱) كل التاريخ لابن الأثير جـ ٤ ص ٣٠٨ ـ نزهة الخواطر جـ ١ ص ١٠٩ (۱) كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص ٣٠٨ و٥٣ ـ تــاريخ الأمم والملوك للطبــري جـ ٢ مريالان: ص ۱۱۱۰ في حوادث سنة ۸۳ هـ .

عبد الله الأشتر العلوي ( ق ٢ هـ ):

هو عبد الله بن محمد العلوي(١) المعروف باسم عبد الله الأشتر ويعتبر أول سياسي كبير في الأسرة العلوية وطيء أرض بلاد السند، وذلك في سنة ١٤٥ هـ في أيام الوالي العباسي عمر بن حفص العتكي ببلاد السند، وكان سبب قدومه إلى تلك البلاد هو أن والده محمد بن عبد الله خرج بالدعوة لنفسه ضد الخليفة المنصور، ووجهه إلى البصرة فاشترى منها خيلًا عتاقاً ليكون سبب وصوله مع صحبه إلى بلاد السند عند عمر بن حفص فساروا في البحر إلى بلاد السند على أنهم تجار الخيل، فأمر عمر باحضار خيلهم وأكرمهم، فذكروا له قدوم عبد الله الأشتر العلوي نائباً من طرف والده إليه، فرحب بهم وبايعهم وأنزل عبد الله عنده مختفياً، ودعا كبار أهل البلد وقواده وأهل بيته إلى البيعة، فأجابوه، وحدد للبيعة يوم الخميس وجهز ألوية بيضاء ولبسة من البياض ليخطب فيه، وفي اليوم المحدد وصله الخبر بقتل محمد بن عبد الله العلوي، فدخل عمر على عبد الله وعزاه، فقال لـ عبد الله إن أمري قد ظهر، وإن دمي في عنقك، فقال له عمر بأن هناك ملكاً سندياً صديقاً في منطقة مجاورة وهو من أشد الناس تعظيمًا لرسول الله ﷺ، وأنه يأخذ منه عهداً ثم يرسله إليه، ثم سار عبد الله الأشتر إلى ذلك الملك السندي الذي رحب به وأكرمه، حتى تسللت إليه نحو أربعمائة من الشيعة الزيدية، فلما سمع الخليفة المنصور بالقصة كتب إلى واليه عمر بن حفص يعاتبه على ما بلغه، وطلب منه تقريراً عن حقيقة القصة، فقرأ عمر الكتاب على أهله وقال لهم إن أقررت بالقصة عزلني وإن صرت إليه قتلني وإن امتنعت حاربني، فقال له رجل منهم الق الذنب عليّ وخذني وقيدني فإنه سيكتب في حملي إليه، فاحملني فإنه لا يقوم على قتلي لمكانتك في بلاد السند وحال أهل بيتك بالبصرة، فقال

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بسن الحسن بن علي بن أبي طالب والمشهور باسم عبد الله الأشتر.

الحاف عليك خلاف ما تظن، قال إن قتلت فنفسي فداء لنفسك، فقيده ومن عنقه، ثم نقل عمر بن حفص إلى أفريقيا والياً واستعمل مكانه على مرب معام بن عمرو التغلبي وأمره أن يكاتب ذلك الملك بتسليم عبد المناد هشام بن عمرو التغلبي وأمره أن يكاتب ذلك الملك بتسليم عبد بلاد الله الأشتر، فسار هشام إلى بلاد السند وكره أخذ عبد الله الأشتر وتظاهر بأنه كاتب ذلك الملك، فكتب إليه الخليفة يستحثه، وبينها هو كذلك إذ خرجت مات بلاد السند فوجه هشام أخاه سفنجا فخرج في جيشه وكان طريقه يبنان ذلك الملك، وبينها هو يسير إذ غبرة قد ارتفعت فظن أنها مقدمة العدو الذي يقصده فوجه طلائعه فرجعت إليه وقالوا هذا عبد الله الأشتر بن محمد العلوي يتنزه على شاطىء مهران، فأراد قتله فقال له البعض تركه أخوك منعمداً مخافة أن يبوء بدمه، فقال ما كنت لأدع أخذه ولا أدع أحداً يحظى لمنذه أو قتله عند الخليفة المنصور، وكان عبد الله في عشرة من أصحابه نقصدهم سفنج وقاتلهم حتى قتل عبد الله ومن معه جميعاً وسقط عبد الله بين الفتلي فلم يشعر به من هو، وقيل إن أصحابه قذفوه في نهر مهران حتى لا بمل رأسه إلى العراق، ثم كتب الوالي هشام بذلك إلى الخليفة المنصور الذي شكره، وأمره بمحاربة ذلك الملك السندي الذي كان يحمي عبد الله الأشر فحاربه هشام حتى قتله واستولى على مملكته الصغيرة المجاورة(١) وكان عبد الله الأشتر قد تزوج واحدة في بلاد السند فأولدها ولداً وهو محمد بن عبد الله الذي يقال له (ابن الأشتر) فأخذ هشام الولد وأرسله إلى الخليفة النصور الذي بعث بالولد إلى والي المدينة المنورة وكتب بصحة نسبه وتسليمه ال أهله هناك وكان ذلك في سنة ١٥١ هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٩٥٠ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري جـ٣ ص ١٩٨٠ . ص ٣٥٥ ـ تاريخ ابن خلدون جـ٣ ص ١٩٨٠ . (۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ٤٥٥ ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الدين الداودي ص ١٨٣٠ .

جعفر بن محمد العلوي في الملتان بإقليم البنجاب (ق ٢ هـ ):

طبقاً لما ورد في عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، فإن جعفر بن عمد بن عبد الله بن عمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب كان يقيم بالحجاز، فلما خاف على نفسه هرب مع ثلاثة عشر رجلًا من صلبه فما استقرت به الدار حتى دخل الملتان، وكان في جماعة أقوياء فاستولى على البلد وخوطب بالملك، كما ملك أولاده هناك، وقال البيهقي أعقب أكثر من ثمانين رجلًا وقال الشيخ أبو الحسن العمري بعد ذكر المقيمين من ولد الملك الملتاني أربعة وأربعين رجلًا رواية عن الشيخ أبي اليقظان عمار، منهم ملوك وأمراء وعلماء النسابون وأكثرهم على رأي الشيعة ولسانهم هندي (ملتاني) وهم يحفظون أنسابهم(١) ويذكره صاحب نزهة الخواطر أيضاً في ترجمة رجال القرن الثاني الهجري ولكنه لا يعلق شيئاً على رواية صاحب عمدة الطالب(٢) ولم أجد في كتب التاريخ ما يؤيد هذه الرواية، سوى ما أشار إليه المسعودي الذي زار المنصورة والملتان في سنة ٣٠٣ هـ بأنه توجد عائلات كثيرة من آل علي بن أبي طالب من نسل عمر الأطرف بن علي، كما ذكر رجلًا باسم حمزة وقال أنه من سيد العرب وملك من ملوكهم (٣) ويبدو أن حمزة كان من تلك الأسرة ولكنه لم يكن في ذلك الوقت ملكاً يحكم ولعل المسعودي قصد بذلك بأنه أمير من أمرائهم في النسب والجاه، أو ربما استولى جعفر العلوي على الملتان فترة من الزمن في القرن الثاني الهجري في الوقت الذي كان العرب في المنصورة ببلاد ألسند مشغولين بالفتن والاضطرابات السياسية.

محمد بن أبي الشوارب قاضي المنصورة (ق ٣ هـ ):

يعتبر محمد بن أبي الشوارب من أعظم علماء عصره، وقد حضر من العراق

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب ص ٣٣٣ و٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) نزهة الخواطر لعبد الحي لكهنوي جـ ١ ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٦.

الخليفة سنة ٢٨٣ هـ وتولى منصب القضاء في المنصورة عاصمة بلاد بابر الخليسة بابر الخليسة بابر في عهد العرب، وكان هذا المنصب في الحقيقة يلي منصب الوالي او المناد في بلاد السند، وكان له قدر كبير في العراق عامة وفي بغداد خاصة الهاكم في بلاد السند، وأف اد أسرته المناد خاصة المالام في العباسي وأفراد أسرته يستفيدون من علمه وصحبته، وبعد ذلك وكان الوالي العباسي مما من أب الشياب تانياً وكال الرب المن على بن محمد بن أبي الشوارب قاضياً على المنصورة، وظل أفراد مار . امرته يتولون هذا المنصب حتى سنة ٣٠٣ هـ التي زار فيها المسعودي مدينة المرب عنها وعن أسرة قاضيها، كما كان بين القاضي وحاكم المنصورة صلة فرابة وتعاون كبير في نشر الإسلام والعلوم الإسلامية في بلاد السند(١) ولكون المنصورة عاصمة البلاد ولوجود قضاة آخرين في المدن الأخرى فلا بد أن بكون هذا القاضي في مقام قاضي القضاة ولا سيها أن الخليفة هو الذي اختاره لهذه المهمة العظيمة.

## منصور بن حاتم النحوي العراقي (ق ٣ هـ):

كان منصور بن حاتم النحوي من علماء العراق نزل بلاد السند في القرن الثالث الهجري، وكان من موالي آل خالد بن أسيد(٢) وقد روى عنه البلاذري في كتابه فتوح البلدان في أخبار بلاد السند، منها أنه رأى الدقل الذي كان له منارة المعبد البوذي بمدينة الديبل مكسوراً منذ أن فتح محمد بن القاسم تلك اللَّهُ سنة ٩٣ هـ، وأن عنبة بن إسحاق والي السند هدم أعلى تلك المنارة في سَهٔ ۲۲٦ هـ وبني فيها سجناً كبيراً (٣) وأن الملك داهر وقاتله مصوران بمدينة بروص، بينها القائد الشهيد بديل بن طفهفة مصور بمدينة القندابيل<sup>(٤)</sup> وفي الغالب كان لمنصور بن حاتم النحوي فضل كبير في تدريس اللغة العربية في

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي جـ ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>۱) نزمهٔ الخواطر لعبد الحي لکهنوي جـ ۱ ص ٦٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ ٣ ص ٥٣٧.

بلاد السند وكان يطوف المدن السندية ويلتقي بالعلماء ليشاركهم في نشر العلوم الإسلامية.

### عالم المنصورة وشاعرها العظيم ( ق ٣ هـ ):

كان في المنصورة ببلاد السند عالم جليل وشاعر كبير عراقي الأصل وقد نشأ في المنصورة نفسها، ولذلك كان يتقن اللغة السندية وينظم الشعر فيها بجانب اللغة العربية، ولكن التاريخ مع الأسف لا يذكر اسمه، ففي سنة ٣٧٠ هـ طلب حاكم مدينة الور السندي من والي المنصورة عبد الله بن عمر الهباري أن يبعث إليه شيئاً عن تعاليم الإسلام لأنه يرغب في معرفتها، فطلب الوالي من هذا العالم أن يكتب في ذلك، فقام بنظم قصيدة طويلة رائعة باللغة السندية وضمنها عقيدة الإسلام، وأرسلها الوالي إلى ذلك الملك السندي فأعجب بها كثيراً، بل طلب أن يحضر العالم الشاعر نفسه إليه، فتوجه العالم العراقي إليه وفسر له القرآن الكريم كله باللغة السندية فآمن الملك السندي بالله الواحد وأسلم على يديه، وقد أقام العالم العربي عنده ثلاث سنوات أكمل خلالها تأليف كتاب في تفسير القرآن باللغة السندية، فهو بذلك يعتبر أول تأليف للعرب باللغة السندية كما يعتبر أول تفسير للقرآن الكريم في القارة الهندية كلها(١).

# أحمد بن محمد المنصوري قاضي المنصورة ( ق ٤ هـ ):

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح التميمي من أهل المنصورة عاصمة بلاد السند في عهد العرب، أتى بغداد وتعلم ثم عاد إلى المنصورة وكان أظرف من رآه السمعاني من العلماء، سمع بفارس العباسي بن الأشرم وبالبصرة أبا روق الخضراني حديثاً باطلاً هو آفته(٢) وكان المنصوري علي

<sup>(</sup>١) عجائب الهند لبررك بن شهريار ص ٣ طبع ليدن ـ تاريخ السند لأبي ظفر ندوي ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال للذهبي جـ ١ ص ٦٦ وكذلك انظر الأنساب للسمعاني في لفظ المنصوري.

مذهب داود الظاهري، وله كتب منها كتاب المصباح وكتاب الهادي وكتاب مدهب النبر(۱) في مذهبه وكان فقيهاً فيه(۲) وقد قابله المقدسي البشاري في المنصورة النبر بي مندما كان قاضياً عليها وإماماً في مذهبه الداودي هناك، وذكر سنه البشاري أيضاً بأن له تدريس وتصانيف(٣) واعتبره البعض عالماً سنديلًا ، من علماء تلك البلاد.

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان لياقوت الحموي في لفظ السند.

ري سياري مياركبوري ص ٦٢. (٤) رجال السند والهند لأظهر مباركبوري ص

#### الفصل السادس

# العلماء السند ببلاد السند وخارجها في عهد العرب

لقد أنجبت بلاد السند في عهد العرب رجالات علمية بارزة في شتى مجالات العلم والثقافة، وقد أخذ هؤلاء العلماء السند يلعبون دورهم منذ القرن الثالث الهجري في ازدهار العلوم العربية والإسلامية في بلادهم تحت رعاية الحكومة العربية .

#### أولاً \_ العلماء السند في داخل بلاد السند:

#### قبله الديبلي (ق ١ هـ ):

أول عالم سندي يذكره التاريخ لنا ببلاد السند هو قبله بن مهترائج كان مشرفاً على سجن الديبل الذي كان فيه عدد كبير من المسجونين العرب، وهم جنود القائد العربي الشهيد بديل (٨٨ هـ تقريباً) والتجار والنساء المسلمات بعد حادثة السفن العربية التي خطفها قراصنة السند من قوم الميد بالديبل واعتذر الملك داهر بعدم استطاعته ردهم إلى العرب، فتدهورت الحالة السياسية بين العرب وأهل السند وانتهت بفتح بلاد السند، وكان السندي يحسن معاملة المسجونين العرب ويبشرهم بفتح بلاد السند على أيدي العرب، ثم لما فتح عمد بن القاسم الثقفي مدينة الديبل في سنة ٩٣ هـ كان هذا الرجل من بين الأسرى، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه، فوكل إليه محمد بن القاسم الأمور الاقتصادية في مدينة الديبل، وكان عالماً مدبراً ويعرف اللغة العربية

لها وفي الغالب تعلمها من المسجونين العرب، ولذلك اختاره محمد بن لِهُ أَنِي اللَّهُ الْمُولِدُ الْعَرِبِي المُعْرُوفُ «بالشَّامِي» إلى الملكُ داهر بشأنُ للله مترجماً لرئيس الوفد العربي المعروف «بالشَّامي» إلى الملكُ داهر بشأن لغام . اله الفاصات لعبور نهر السند<sup>(۱)</sup> . وكان قبله السندي برهمي المذهب(۲) .

يندي بن أبي هارون السندي المحدث (ق ٣ هـ ) :

: ذكر الإِمام الرازي وكذلك الذهبي أن سندي بن أبي هارون السندي كَانَ عَالِماً مُحَدِثاً وشيخاً مجهولًا وقد روي عنه المحدث مسدد(٣) وكان سندي ابن أبي هارون السندي هذا من رجال القرن الثالث الهجري(٤) .

## أمد بن محمد الديبلي العالم المقرىء (ق ٣ هـ ) :

اشتهر بالديبلي كثير من العلماء والفقهاء والقراء والمحدثين ورواة الحديث رذلك في عهد العرب ببلاد السند، فقد ولد بعضهم في داخلها والبعض في خارجها، وفي العصر العباسي نجد علماء الديبل بالكثرة ومعظمهم هاجروا إلى البلاد العربية والأقلية بقوا في بلاد السند وانشغلوا بنشر العلوم الإسلامية بجانب العلماء العرب، فمن هؤلاء ذكر ابن الجزري، أحمد بن محمد بن هارون الديبلي العالم المقرىء(°) وكان من رجال القرن الثالث الهجري.

#### محمد بن الحسين الديبلي المقرىء (ق ٣ هـ ):

كان من علماء الديبل وقرائها المعروفين محمد بن الحسين بن محمد الديبلي(١) اشتغل بتدريس العلوم الإسلامية واشتهروا في التلاوة وعلم التجويد و<sup>ذلك</sup> في القرن الثالث الهجري .

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب ججنامه ص ۱۰۸ و ۱۰۹.

<sup>(</sup>١) صاحب تاريخ السند ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الميزان للذهبي جـ ١ ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) رجال السند والهند ص ١٣٩.

<sup>(°)</sup> غابة النهاية في طبقات القراء لابن الجزري جـ ١ ص ١٣١.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق جـ ٢ ص ١٣٣.

عمد بن عبد الله الديبلي المقرىء العالم ( ق ٣ هـ ):

كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الديبلي المقرىء معروفاً في العلوم القرآنية والتجويد والقراءة(١) وقدم خدمات جليلة الأهل مدينته بالديبل في هذه العلوم وكان محمد بن عبد الله الديبلي من رجال القرن الثالث الهجري.

# علي بن موسى الديبلي المحدث ( ق ٤ هـ ):

جاء في ترجمة خلف بن محمد الموازيني الديبلي الذي نزل بغداد من بلاد السند فحدث بها عن علي بن موسى الديبلي، المحدث المعروف ببلاد السند وكان علي بن موسى الديبلي من رجال القرن الرابع الهجري، وقيل أيضاً في الاسم على بن إسماعيل الديبلي (٢).

### أحمد بن الحسين السندي المحدث ( ق ٤ هـ ):

كان المحدث أحمد بن الحسين بن علي البامياني السندي أحمد العلماء والمحدثين الذين نشروا العلوم الإسلامية في بلاد السند، كما يقول الحموى، وقد روى عن مكي بن إبراهيم(٣) ولعله زار البلاد العربية أيضاً وكان في الغالب من المحدثين في القرن الرابع الهجري.

#### على بن عبد الله السندي المحدث (ق ٥ هـ ):

كان على بن عبد الله السندي من العلماء المحدثين ببلاد السند، وقد قدم بغداد محمد بن عيسى بن عبد الكريم بن حبيش بن الطباخ وحدث عن علي ابن عبد الله السندي أخبار مجموعة من فضائل طرسوس(٤) وكان الشيخ العالم

<sup>(</sup>١)غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ج ١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (في لفظ باميان).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب جـ ٢ ص ٤٠٥.

عبد الله السندي من رجال القرن الخامس الهجري ويبدو كانت له عبد الله السندي من رجال القرن الخامس الهجري ويبدو كانت له عبوعة في فضائل طرسوس.

## ثانياً \_ العلماء السند في البلاد العربية :

لم يكتف العلماء السند بخدمة العلوم الإسلامية في بلادهم بلاد السند ومدما في عهد الحكم العربي بها بل انتقل كثير منهم إلى البلاد العربية والإسلامية الأخرى لمشاركة العلماء العرب في نشر العلوم، وقد وصل بعضهم إلى درجان علمية ممتازة ومناصب حكومية عالمية.

# أو سالة الزطي السندي البصري (ق ١ هـ ):

كان أبو سالمة الزطي السندي البصري، والياً على السيابجة والزط والميد من أهل السند بالعراق، كما كان مشرفاً على حراسة بيت المال بالبصرة في عهد الخليفة علي وخاصة في أيام موقعة الجمل، فقد كان بعض من السيابجة وعدهم أربعون رجلاً، موكلين بحراسة بيت المال بالبصرة تحت قيادة أبي سالة الزطي هذا، ثم لما قامت الفتنة بين الخليفة علي وبين طلحة بن عبد الله والزبر بن العوام، قدم طلحة والزبير إلى البصرة وأرادا الاستيلاء على بيت المال بها، ولم يستطع والي البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري أن يفعل شيئاً لنها، بينما وقف السيابجة بشدة ورفضوا تسليم الخزائن إليهما بدون أمر الخليفة علي، فجمع عبد الله بن الزبير جماعة كبيرة وهجم على السيابجة وقت السعر وقتلهم جمعاً(۱).

# ميد بن باب السندي البصري ( ق ۱ هـ ):

كان عبيد بن باب السندي البصري يقيم بالبصرة في نهاية القرن الأول المجري وكان أبوه باب من سبي السند في كابل، كما يقول المسعودي وكان

<sup>(</sup>١) فترح البلدان للبلاذري جـ ٢ ص ٢٦٢.

مولى لأل عرارة بن يربوع بن مالك(١) وكان لعبيد ولد يسمى عمرو الذي صار شيخ المعتزلة ومؤسس الفرقة العمرية في القرن الثاني الهجري فكان الناس إذا رأوا عمرو مع أبيه قالوا خير الناس أبن شر الناس فيقول عبيد صدقتم هذا إبراهيم وأنا آزر(٢).

الإِمام الأعظم أبو حنيفة (السندي؟) الكوفي (المتوفى ١٥٠ هـ):

أبو حنيفة هو الملقب بالإمام الأعظم وهو مؤسس المذهب الحنفي، أول المذاهب الأربعة ظهوراً عند أهل السنّة في العالم الإسلامي، وهو المعروف أيضاً بلقب فقيه العراق.

وأبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت بن زطي التيمي مولاهم الكوفي، ولد جده «زطي» بمدينة كابل بأفغانستان، وقد اختلف في ولادة أبيه (ثابت) فقيل إنه ولد بمدينة الأنبار وقيل بمدينة نسا بإيران وأما أبو حنيفة نفسه فقد ولد بالكوفة (٣) وذلك في سنة  $\Lambda$  هـ (٤) وقد كان أبوه ثابت مملوكاً بايران لرجل من ربيعة من بني تيم الله بن ثعلبة من فخذ يقال لهم بنو قفل فكان أبو حنيفة مولى لبني تيم الله ولذلك يقال له أبو حنيفة التيمي (٥).

ونشأ أبو حنيفة وتعلم وعاش بالكوفة، وقد رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم الكوفة، وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن خرمز الأعرج وعدي ابن ثابت وسلمة بن كهيل وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحق وخلق كثير، وقد تفقه بحماد بن أبي سليمان وغيره من فقهاء الكوفة في عصره، وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصامت وأبو

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٤٨٣ ـ وكذلك انظر رجال السند ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الانتقاء لابن عبد البر ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) الانتقاء لابن عبد البر ص ٢٢٢.

عاصم وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن المقرى، عاصهم على الموى المعرى على المخير المعرى المحسد وأسد در عمر المالي والقاضي أبو يوسف وبيلد من الحسن وأسد بن عمر والحسن بن زياد اللؤلؤي ونوح الجامع وأبو وابو

وقد كان أبو حنيفة إماماً ورعاً، عاملًا عالمًا، متعبداً كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب من أجل قوته ومعاشه، وقد قال عنه أبو جوائر مارك: أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على بي مربه يزيد بن عمر بن هبيرة والي بغداد على رفضه منصب القضاء، وكان بحبي الليل صلاة ودعاء وتضرعاً، وقد توفي سنة ١٥٠ هـ رحمه الله رحمة

وقد كتب كثير من العلماء الكبار ـ قديمًا وحديثًا ـ في مناقب الإمام الأعظم عشرات من الكتب الضخمة لكونه إمام المذهب الحنفي ولذلك فهو مستغن ع<sub>ن</sub> كل تعريف أكثر<sup>(٢)</sup> .

وإنما نقصد هنا البحث (باختصار) عن نسب أسرته أو موطنه الأصلي، فالمعروف عند أغلبية العلماء والكتّاب في الشرق والغرب أنه فارسى الأصل لأن التاريخ يذكر - كما بيّنا سابقاً - أن جده ولد بمدينة كابل بأفغانستان وأن والده ولد بمدينة الأنبار أو مدينة نسا ببلاد ايران، وعلى ذلك لم يحاول الباحثون أن يدققوا في ندسب أبي حنيفة أو أن يبحثوا عن موطن أسرته الأصلي فهؤلاء لم ينتبهوا إلى الاسم الذي عرف به جده وهو «زطي» نسبة إلى قبيلة الزط السندية.

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ۱ ص ۱٦٨ و١٦٩. (٢) كشف الظندن - ٧ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون جـ ٢ ص ١٨٣٦.

وعلى ذلك يمكن لنا الفول هنا بأن أبا حنيفة كان ـ في الغالب ـ من أسرة زطية سندية أصلاً وأدلتنا على ذلك كالآتي: ـ

١ - كون جده معروفاً باسم الزطي، الاسم الذي هو في الحقيقة منسوب إلى قبيلة الزط ببلاد السند، ولا نجد لهذا الاسم مثيلًا بين الاسماء والأنساب الفارسية والأفغانية.

٢ ــ كون تاريخ حياة جده «زطي» غير معروف سوى أنه ولد بمدينة
 كابل، ولذلك يمكن القــول بأنه أتى إليها من الخارج.

٣ ـ وجود الاختلاف بشأن الموضع الذي ولد فيه أبوه (ثابت) ثم كونه علوكاً لبني تيم من العرب الفاتحين في ايران وانتقال أسرته إلى العراق في النهاية.

خام وجود تاريخ كامل صحيح لنشأة أبي حنيفة نفسه في الصغر بعد ولادته بالكوفة ونشأته فيها، فهذه المعلومات الناقصة والمتناقضة تجعلنا نعتقد أو على الأقل نظن بأن جده المعروف بالزطي كان سندياً في الأصل منتمياً إلى قبيلة الزط المعروفة ببلاد السند وإلى تلك القبيلة يرجع نسبه، ولنا دليل آخر على هذا وهو:

٥ – كانت بلاد السند قديماً منذ مئات السنين معرضة لحملات وغزوات ملوك الفرس حتى قبيل ظهور الإسلام، ولا سيها الحملة الكبيرة الأخيرة التي قام بها ملك فارس بحراً وبراً على بلاد السند كانت في عهد الملك السندي سيهرس الثاني (القرن السادس الميلادي) بحيث وقعت معركة دامية رهيبة بين الملكين وجيوشهها وانتهت بانتصار الفرس ومقتل الملك السندي، وباستيلاء الفرس على مناطق واسعة من بلاد السند، وقد أخذ الفرس عند عودتهم إلى بلادهم آلافاً من الجنود السند من الزط كأسرى الحرب(١) وقد ظل هؤلاء

<sup>(</sup>۱) ججنامه ص ۱۶ ـ ۲۰ وكذلك انظر تاريخ السند ص ۱۳ ـ ۱۶ والثقافة الإسلامية في الهند لعبد المجيد سالك ص ۷۲ و ۷۷ .

ما بدلاد ايران حتى فتحت تلك البلاد بالتدريج في العهد الإسلامي في العلمة ابن بكر ثم الخليفة عمر بن الخطاب، وقد انضم هؤلاء الزط ال ودخلوا في الإسلام أيضاً وانتقلوا بعد ذلك بقليل إلى بلاد العراق، الرما في منطقة البطائح الواقعة ما بين واسط والبصرة (١) ومن ناحية أخرى اللك السندي جج (١-٠٠ هـ) فرصة غزوات العرب لبلاد ايران الفرس بأنفسهم وضعفهم، فأعاد المناطق السندية إلى حكمه (٢).

وبعد هذا كله إذا صح ما اعتقدناه بأن أبا حنيفة كان من أصل سندي من فبيلة الزط التي نسب إليها جده المعروف بالزطي، فمعنى ذلك أن بلاد السند قد نالت الشرف والفخر لإنجابها مثل هذا الإمام، الذي قدم للإسلام والسنة المحمدية أجل الخدمات وأقدسها.

#### عالم سندي، رياضي فلكـــي ( ق ٢ هـ ):

قدم من بلاد السند في سنة ١٥٤ هـ وفد علمي إلى بغداد وقابل الخليفة النصور، وكان بين أفراد هذا الوفد عالم سندي ماهر في الفلك والرياضيات فقدم إلى الخليفة كتاباً باسم (سد هانت) الذي عرف عند العرب باسم كتاب

<sup>(</sup>۱) نتوح البلدان للبلاذري جـ ۲ ص ٤٦١ . (۱) جبنامه ص ۳۱ و ۹۹ بالفارسية .

«السند هند» وكان الكتاب يحتوي على المسائل الفلكية والرياضية الهامة، فامر الحليفة بترجمته إلى العربية فقام هذا العالم السندي بالاشتراك مع العالم الرياضي العربي إبراهيم الفزاري بترجمته، وكان هذا أول كتاب يترجم من الهندية إلى العربية (١) وبعد ذلك قام العلماء العرب بدراسة هذا الكتاب العظيم وتلخيصه وشرحه وكتبوا زيجات عليه ثم وصل إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا.

#### مكحول بن عبد الله السندي الشامي العالم الإمام (ق ٢ هـ):

كان أبو عبد الله مكحول بن عبد الله السندي الشامي، من سبي كابل وقال ابن عائشة بأنه كان مولى لامرأة من قيس وكان سندياً لا يفصح (٢) وقيل كان مولى امرأة من هذيل (٣) وقيل مولى سعيد بن العاص وقيل مولى بني لبث (٤) وقد اختلفوا في اسمه الكامل ونسبته فقال البعض هو مكحول بن مسلم بن شادل بن صفد بن شروان الكابلي الهذلي مولاهم الدمشقي وقال البعض هو مكحول بن أبي مسلم الهذلي (٥) وقيل كانت كنيته أبو تراب (١) وعن نسبه قيل هو من أولاد كسرى (٧) وقيل كان جده ساول من أهل هراة فتزوج ابنة ملك من ملوك كابل ثم هلك عنها وهي حامل فانصرفت إلى فتزوج ابنة ملك من ملوك كابل ثم هلك عنها وهي حامل فانصرفت إلى أهلها فولدت (شهراز) فلم يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مكحول فلما ترعرع سبي ووقع لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته (٨) وداره

<sup>(</sup>١) طبقات الأمم ص ٤٩ ـ وأخبار الحكماء ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٤٥٧ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٤ ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم ص ٣١٨ وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٣٦٨ كتاب المعارف ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جـ ١ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق جر أ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب لابن العمّاد الحنبلي جـ ١ ص ١٤٦.

ريماني بطرف سوق الأحد(١) وكان في لسانه عجمة ظاهرة ويبدل بعض بلماني بغيره وهذه العجمة تغلب على أهل السند(١) فمثلاً يجعل الفاف

كان معلم الإمام الأوزاعي() وكان يرسل كثيراً ويدرس عن أبي بن وعبادة بن الصامت والكبار، وروى عن أبي أمامة الباهلي ووائلة بن المامة الباهلي ووائلة بن كاب و السماع و السمال ومحمود بن الربيع وعبد الرحمن بن غنم، وأبي إدريس الاست الخولاني وأبي سلام مسطور، وروى عنه أيوب بن موسى والعلاء بن الحارث وزيد بن واقد وثور بن يزيد وحجاج بن أرطاة والأوزاعي وسعيد بن عبد

ومن أقوال العلماء والمحدثين عنه، قال ابن إسحاق سمعت مكحولًا يقول طفت الأرض في طلب العلم،وروى أبو ذهب عن مكحول قال عتقت بمصر فلم أدع بها علمًا إلا حويته في ما أرى ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بها علمًا ثم أتيت الشام فغربلتها، وقال النزهري: العلماء ثلاثة فذكر منهم مكحولًا، وقال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، قال ابن زرير سمعت مكحولًا يقول كنت عند سعيد بن العاص فوهبني لامرأة هذيل بمصر، في خرجت من مصر حتى ظننت أن ليس بها علم إلا وقد سمعت ولم أر مثل الشعبي، قال سعيد بن عبد العزيز قال مكحول ما استوعيت صدري شيئاً إلا وجدته حين أريد وكان مكحول أفقه من الزهري(٦) وذكر ابن النديم بأن له

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٠٨.

 <sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٠٧. الم

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق جـ ١ ص ١٠٨.

كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه(١) وقد توفي سنة ١١٢ هـ (١) وقيل ١١٣ هـ (١) وقيل ١١٣ هـ (٣) والكتب القديمة مشحونة بذكره وآرائه وأقواله اكتفينا بتقديم هذا القدر منها.

أبو معشر نجيع بن عبد الرحمن السنـدي (المتوفى ١٧٠ هـ):

هو العالم الكبير المحدث المعروف وصاحب المغازي، وكان عبداً سندياً أن إلى الحجاز في أوائل القرن الثاني الهجري مع الأسرى والعبيد من أهل بلاد السند فرفع الله شأنه بفضل الإسلام وبفضل العلوم الإسلامية التي تبحر فيها بجهده وتقواه حين استسقى العلم من تلك المنابع المباركة الفياضة، فلمع اسمه في سهاء العلم حتى عظمه العالم الإسلامي.

كان مولى أم سلمة من أهل المدينة، ثم أم موسى بن المهدي ولذلك عرف بالمدني<sup>(3)</sup> وقالوا كاتب امرأة من بني مخزوم فأوى إليها فاشترت أم موسى بنت المنصور ولاءه الحميرية<sup>(6)</sup> وكان من أدعية العلم على نقص في حفظه، رأى أسامة بن سهل وروى عن محمد بن كعب القرطي وموسى بن بشار ونافع وابن المنكدر ومحمد بن قيس وطائفة، ومحمد بن عمرو وهشام،وحدّث عنه ابنه محمد وعبد الرزاق وأبو نعيم ومحمد بن بكار ومنصور بن أبي مزاحم وطائفة والعراقيون، قال ابن معين ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل كان بصيراً بالمغازي صدوقاً وكان لا يقيم الإسناد، وقال أبو ذرعة صدوق، وقال النسائي ليس بالقوي ولكن النسائي احتج به ولم يخرج له الشيخان<sup>(7)</sup> وقال النسائي ليس بالقوي ولكن النسائي احتج به ولم يخرج له الشيخان<sup>(7)</sup> وقال

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) الأنساب للسمعاني ظهر الورقة ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات الحفاظ للذهبي جد ١ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق جـ ١ ص ٢١٦.

العماد بأنه كان صاحب المغازي والأخبار مشهور عن اصحاب أي هريرة بالعمدة (۱) وقال الإمام البخاري بأنه يخالف في حديثه وكان يحيى لا عنه ويضعفه جداً، وذكر الخطيب بأنه كان من أعلم الناس بالمغازي، بالفضل بن هارون البغدادي قال سمعت محمد بن أبي معشر قال كان أبي أخرم خياطاً، قالوا كيف حفظ المغازي قال كان النابغون يجلسون إلى بياذه فكانوا يتذاكرون المغازي فحفظ (۲).

وكان أبيض أزرق سمينا، أقدمه الخليفة المهدي من المدينة إلى بغداد المعراق وأمر له بألف دينار وقال تكون بحضرتنا فتفقه من حولنا<sup>(7)</sup> وقال ابن النام أنه عارف بالأحداث والسير وأحد المحدثين وله من الكتب كتاب النازي (٤) وظل أبو معشر السندي ببغداد حتى توفي سنة ١٧٠ هـ (٥) وصلى علمه الخليفة هارون الرشيد في السنة التي استخلف فيها ودفن في المقبرة الكبرة ببغداد، وكان ممن اختلط في آخر عمره وبقي قبل أن يموت بسنتين في نغير شديد لا يدري ما يحدث به، وكثر المذاكير في روايته من قبل اختلاطه نطل الاحتجاج به (٢).

#### حبيش بن السندي البغدادي المحدث (ق ٢ هـ):

كان حبيش بن السندي القطيعي يقيم في بغداد في القرن الثاني الهجري، وقد حدث عن عبد الله بن محمد العيشي وأحمد بن حنبل، وروى عنه محمد ابن مخلد (٧) وذكره ابن الجوزي فيمن حدّث عن الإمام أحمد بن حنبل على

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جد أ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الصغير للبخاري (انظر رجال السند ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد جـ ۱۳ ص ٤٥٧ ـ ٤٦٢ وکذلك انظر تاریخ جرجان ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات الحفاظ للذهبي ج ١ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ جـ ١ ص ٢١٦ ـ الفهرست ص ١٢٦ ـ تاريخ بغداد جـ ١٣ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٨ ص ٢٧٢.

الاطلاق من الشيوخ والأصحاب(١).

#### السندي الخواتيمي البغدادي المحدث (ق ٢ هـ):

أبو بكر سندي الخواتيمي كان فيمن حدث عن الإمام أحمد بن حنبل على الاطلاق عن الشيوخ والأصحاب، وكان في القرن الثاني الهجري في بغداد وبها توفي رحمه الله(٢).

#### عبد الرحمن بن السندي الدمشقى (ق ٢ هـ):

يعتبر عبد الرحمن بن السندي من المحدثين السند القدماء بدمشق، قرأ على عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري أبي الضحاك الدمشقي(٣) وكان عبد الرحمن بن السندي من رجال القرن الثاني الهجري.

#### سماق الزطى السندي البصري والي الزط (ق ٢ هـ):

غلب قوم الزط الساكنين في البطيحة الواقعة ما بين البصرة وواسط وبغداد، غلبوا على الطرق التجارية البرية والبحرية وخاصة على طريق البصرة ونهبوا الأموال وقتلوا الأنفس في عهد المعتصم بالله سنة ٢٢٣ هـ وكان زعيمهم يسمى سماق الزطي السندي، وقضى جيش الخليفة المعتصم على فسادهم ونقلوا من البطيحة إلى ثغور مختلفة بالشام (٤).

#### السندي مولى حسين الخادم (ق ٣ هـ):

ذكر الطبري عن رجل يقال له السندي مولى حسين الخادم حين عقد المسلمون جسراً على النهر وعقد الروم جسراً فكان المسلمون يرسلون رومياً

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩٧ و ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر جـ ٧ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون جـ ٣ ص ٢٥٧.

على جسرهم والروم يرسلون مسلمًا عن جسرهم(١) وكان ذلك أيام الوائق في على جها محين أتم الفداء وتبادل الأسرى بين المسلمين والروم، واجتمع المسلمون والروم على نهر يقال له (اللامس) على سلوقية على مسيرة يوم من المستور المستور وكان السندي هذا معتمداً في أمور الخلافة وكان من رجال القرن طرسوس، الثالث الهجري.

# السندي بن ابان البغدادي (ق ٣ هـ):

كان أبو النصر السندي بن ابان غلام خلف بن هشام وكان عالماً محدثاً، حلث عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي وقد توفي السندي بن ابان سنة ٢٨١ هـ في بغداد(٢).

# أحد بن السندي البغدادي المحدث (ق ٣ هـ):

هو أحمد بن السندي بن فروخ البغدادي المطرز حدث عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني وسمع بالبصرة وبغداد (٣) وقد كان من العلماء المحدثين السند ببغداد في القرن الثالث الهجري لأن شيخه الدورقي قد مات في سنة ٢٥٢ هـ.

# بحيى أبو معشر السندي (ق ٢ هـ):

قال الإِمام الدولابي في من كنيته أبي معشر: وأبو معشر يحيى السندي مولى ابن هاشم (٤) وقال القاضي أطهر، لعله كان من رجال القرن الثاني الهجري وقد ذكر الدولابي قبله أبا معشر زيادة بن كليب صاحب إبراهيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٣ ص ٢٧٨.

سي .... ب من ١١٠٠ من ١١٠٠ (٣) الأنساب للسمعاني الورقة ٢١٤ وكذلك تاريخ بغداد للخطب جـ ٤ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الكنى والأسماء للدولابي ص ١٢٠.

النخعي وأبا معشر يوسف بن يزيد البراء، وقد بين الدولابي الفرق الظاهر بين أبي معشر يجيى السندي مولى ابن هاشم وبين أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي مولى أم موسى بنت منصور(١).

#### عمرو بن عبيد بن باب السندي البصري شيخ المعتزلة (ق ٣ هـ):

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب السندي مولى لآل عرارة بن يربوع ابن مالك(٢) وقيل مولى ابن نعيم، وكان جده باب من سبي السند في كابل في منتصف القرن الأول الهجري (٣) وأما والد عمرو وهو عبيد فقد أقى إلى البصرة في أواخر القرن الأول الهجري وكان عبيد يختلف إلى أصحاب الشر بالبصرة فكان الناس إذا رأوا عمراً مع أبيه قالوا خير الناس ابن شر الناس، فيقول عبيد صدقتم هذا ابراهيم وأنا آزر(٤) وقد ولد عمرو ونشأ بالبصرة نشأة طيبة حتى صار فقيها وله خطب ورسائل(٥) وكان يرى رأي القدر حين كان من أصحاب الحسن البصري ثم اعتزل حلقة الحسن هو وعطاء بن واصل وأصحاب لهما فسموا بالمعتزلة(٢) وهو صاحب الفرقة العَمْرية(٧) وكان من دعاة وأصحاب لهما فسموا بالمعتزلة(٦) وهو صاحب الفرقة العَمْرية(٧) وكان من دعاة يزيد الناقص أيام بني أمية ثم والى المنصور وقال بامامته ومدح المنصور يوما فقال: نثرت الحب للناس فلقطوا غير عمرو، وقد أكرمه المنصور في حياته ولما توفي رثاه أيضاً (٨).

<sup>(</sup>١) رجال السند والهند للقاضي أطهر ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٨٦؛ ويقول ابن قتيبة عن الاسم «عرارة» ويقول ابن رسته «عرادة».

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب للمسعودي جـ ٢ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جـ ١ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادي ص ٧٢.

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جـ ١ ص ٢١٠.

وقد كانت الاحتلافات في الاصول قد حدلت في أنحر أبام الصحابة عنل ولا المعابة عنل المستقي ويونس الاسوادي في الغول بالغدر المنطقة الحيد المنطقة بدعه المنافة الخير والشر الى القدر، ونسج على منوالمم واصل بن عطا، وإنكار . المنادي عبيد السندي وكان في البصرة سنة المنخاص من اصحاب المناب الغذات - الغذات السندي وواصل بن عطاء وبشار الأعمى وصالح الكلام وهم عمرو بن عبيد السندي وواصل بن عطاء وبشار الأعمى وصالح المارية القدوس وعبد الكريم بن أبي عوجاء، وجرير بن حازم الأزدي، ابن المن المربعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده، وقد صار عمرو وواصل المربعون عنده، وقد صار عمرو وواصل الاعتزال، وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبة، وأما بشار فبقي إلى منحيراً وأما الأزدي فمال إلى قول السمنية وبقي ظاهره على ما كان عليه، ثم نفرق عمرو عن واصل، ويبدو أن عمراً قد ظهر بآراء جديدة جريئة مما اضطر معها واصل الى كتابة رسالة تحذيرية إليه(١).

وجاء في سيرته أنه دخل عمرو بن عبيد السندي يوماً على الخليفة المنصور وعنده ابنه المهدي فقال له المنصور هذا ولي عهد المسلمين ورجائي أن تدعو له، فقال عمرو يا أمير المؤمنين أراك قد رضيت له أموراً يصير إليها وأنت عنه مشغول، فنظر المنصور إليه وقال عظني أبا عثمان (٢) فقال يا أمير المؤمنين إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك من الله ببعضها واعلم بأن الله لا يرضى منك إلا بالعدل في رعيتك، يا أمير المؤمنين إن وراء بابك نيراناً تأجج من الجور وما يعمل من وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، يا أمير المؤمنين «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد» حتى أت على آخر السورة، قالوا فبكى المنصور، فقال ابن مجالة له يا عمرو قد شققت على أمير المؤمنين منذ اليوم، قال عمرو من هذا يا أمير المؤمنين، قال هذا أخوك ابن مجالة، قال عمرو يا أمير المؤمنين، ما أحد أعدى لك من ابن مجالة أيطوي

<sup>(</sup>١) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد لابن عبد ربه جـ ٣ ص ١٦٤.

عنك النصيحة ويمنعك من ينصحك،وانك لمبعوث ومسؤول عن مثاقيل الذر من الخير والشر، قال فرمي إليه الخليفة المنصور بخاتمه وقال قد وليتك ما وراءً بابي فادع أصحابك فولهم، فقال عمرو إن أصحابي لن يأتوك حتى يروك قد عملت بالعدل كها قلت بالعدل ثم انصرف(١).

وقد توفي عمرو بن عبيد السندي المعتزلي صاحب الفرقة العمرية، وهو في طريق عودته من مكة المكرمة، ودفن بموضع مران على بعد ليلتين من مكة على طريق البصرة، وصلى عليه سليمان بن علي(٢) في سنة ١٤٣ هـ(٣) ورثاه الخليفة المنصور بقوله:

قبراً مررت به علی مران صدق الإله ودان بالفرقان أبقى لنا حقا أبا عثمان(٤)

صلى الإله عليك من متوســد قبرأ تضمن مؤمنأ متحققا فلو ان هذا الدهر أبقى صالحا

#### عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي (الإِمام الأوزاعي) (مات ١٥٧ هـ):

يقول الذهبي إن الإمام الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد السندي الدمشقي الحافظ، ولد ببعلبك سنة ٨٨ هـ يتيمًا فقيراً في حجر أمه، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه، وسكن في آخر عمره بيروت مرابطاً وبها توفي سنة ١٥٧ هـ وكان أصله من سبي السند ثم صار إماماً ولقب بشيخ الإسلام(٥).

حدث عن عطاء بن أبي رياح، والقاسم بن مخيمرة، وشداد بن أبي

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي جر ١ ص ٢١٠ - دول الإسلام للذهبي جر ١ ص ٦٨ ـ ومروج الذهب جـ ٢ ص ١٩٢ ويذكر سنة وفاته ١٤٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٤٨٣ ـ ميزان الاعتدال للذهبي جـ ٢ ص ٣٩٧. (٥) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٦٨.

عماد، وربيعة بن يزيد والزهري، ومحمد بن إبراهيم النبعي، ويحمى بن أبي عماد، حمد عنه شعبة مان المال عند أبي عبار، وقد حدث عنه شعبة وابن المبارك والوليد بن مسلم والعلل ئير من المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير من المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير عن من المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير عن المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير عن المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير عن المبارك والوليد بن مسلم والعلل عنير المبارك والوليد بن مسلم والعلل والوليد بن والوليد بن والوليد بن والوليد بن والوليد بن والوليد والو كابر ويحبى بن حمزة ويحبى القطان وأبو عاصم وأبو المغبرة ومحمد بن ابن النهاد، وآخرون(١). برسف الفريابي وآخرون<sup>(١)</sup>.

قال أبو زرعة الدمشقي كانت صنعته الكتابة والترسل ورسائله تؤثر، وقال العقل أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، وقال الوليد بن مرثد ما وفات منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكاً سمة يفهقه، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد بكاه كل من كان في المجلس، وقال يسم اسماعيل بن عياش سمعتهم يقولون في سنة ١٤٠ هـ بأن الأوزاعي اليوم عالم الأمة، وكان الوليد يقول ما رأيت أكثر منه اجتهاداً، وقال أبو مسهر كان الأوزاعي يحيي الليل صلاة وقراءة وبكاء(٢).

وكان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف، وللإمام الأوزاعي كتاب مخطوط مهم .. -استخرج فيه الأحكام الشرعية بالاجتهاد على مذهب انفرد به، كما له في علم الحديث مدونات مع ما فيها الحديث الصحيح وآثار الصحابة والتابعين ومن سمع منهم <sup>(۲)</sup>.

وقد ذكر الذهبي فضائل الأوزاعي ومناقبه بالتفصيل والتطويل كما كتب عنه المؤرخون والباحثون كثيراً، وعلى ذلك فإن الإمام الأوزاعي أشهر من أن نذكره هنا ويستحق أن نكتب عنه كتاباً مستقلًا(١) وانما ذكرناه هنا بسبب ما

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي ج ١ ص ١٦٨.

<sup>.</sup> ص ص ص ص ص ٦٧ و٦٨. (٣) أنحاف ذوي العناية للشيخ محمد العربي العزوزي ص ٦٧ و٦٨. (٢) تناف (١) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٦٨.

ورد في المرجعين القديمين الموثوق بها أنه من سبي السند(١) وإلى جانب هذا نجد أقوالاً أخرى للإخباريين والنسابين يظهر منها أن أصل الإمام الاوزاعي ليس بسندي، ولكن مع ذلك ليس بمستبعد أن يكون سندي الاصل وان إثبات ذلك ليحتاج إلى بحث طويل وتحقيق دقيق وإن المجال هنا لا يسمح لنا بذلك.

#### محمد بن أبي معشر نجيح السندي المدني المحدث (ق ٣ هـ):

كان أبو عبد الملك محمد بن نجيح السندي المدني، مثل أبيه أبي معشر نجيح عالماً كبيراً وعارفاً بالحديث، وقد أحضره الخليفة المهدي من المدينة إلى بغداد فسكنها وعقب بها، رأى ابن أبي ذنب، وأبا بكر الهذلي وسمع من أبيه كتاب المغازي وغيره، روى عنه ابناه داود والحسين وأبو حاتم الرازي ومحمد ابن الليث الجوهري وأبو يعلى الموصلي وكان صدوقاً (٢) كما روى عن النضر بن منصور الغبري وأبي نوح الأنصاري، وروى عنه الترمذي ويحيى بن موسى البلخي وابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري وأبو بكر بن الجذر وأبو حامد الحضرمي وآخرون (٣) وتوفي سنة ٢٤٤ هـ وقيل سنة ٢٤٧ هـ وهو يبلغ من العمر ٩٩ عاماً (٤٠).

#### محمد بن عبد الله السندي البصري المحدث (ق ٣ هـ):

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السندي البصري - كما ذكره ياقوت الحموي وحده - يروي عنه أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد البصري الكلائي (٥) وقد توفي بالبصرة في القرن الثالث الهجري.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ١٦٨ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٨ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر جـ ٩ ص ٤٨٧.

 <sup>(</sup>٥) معجم البلدان لياقوت الحموي في كلمة «الكلاء» وهي محلة كبيرة وسوق بالبصرة.

علمان الزطي (السندي) البصري أمير الزط (ق ٣ هـ): بهاد بن عدم من اخلاط السند أن المارية عدم من اخلاط السند أن المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال بن الخلاط السند قد غلبوا على الطويق الواقع بين البصرة الزط وهم قوم من الخلاط الحليفة المعتمرة المرابع المناطقة المعتمرة المناطقة المعتمرة المناطقة المعتمرة المناطقة المعتمرة المناطقة الزطور الواقع بين البصرة الخليفة المعتصم بالله وكان أمبرهم محمد بن وعاشوا فيها في عهد الخليفة المعتصم بالله وكان أمبرهم محمد بن وعاشوا السندي (١) وقد قتل محمد بن عثمان في الغاا راسها و السندي (١) وقد قتل محمد بن عثمان في الغالب في عهد المعتصم الزطي النال سنة ٢١٩ هـ. 

عمد بن أبي معشر السندي البغدادي المحدث (ق ٣ هـ): الد بن المعمد بن أبي معشر السندي البغدادي المحدث (ق ٣ هـ):

.. كان أبو سليمان داود بن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، عالماً عالما المعادياً مثل جده العظيم ووالده الجليل فقد حدث عن أبيه عن أبي على المعادي، عالما المعادي، وإنه عنه أحمد من كالما المعادي، وإنه عنه أحمد من كالما المعادي، وإنه عنه أحمد من كالما المعادي، ريمان حس ابيه عن ابي عن ابي كامل القاضي وهو أخو الحسين بن كامل القاضي وهو أخو الحسين بن ميند عن ابي ميند عن ابي ميند عن السندي مراح عن الميندي الميند مهند أبي معشر السندي صاحب وكيع(٢) وكان في أواخر القرن الثالث عمد بن أبي معشر السندي صاحب وكيع(٢) عمر (٣) لأن شقيقه الحسين توفي سنة ٣٧٥ هـ. الهجري

المين بن محمد بن أبي معشر السندي البغدادي المحدث (المتوفى ٢٧٥

: (4 كان أبو بكر الحسين بن محمد بن أبي معشر السندي أيضاً عالماً محدثاً الوراثة، فقد حدث عن أبيه وعن محمد بن ربيعة ووكيع بن الجراح، وروى على عمد بن أحمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار وعلى بن إسحاق اللرواني وأبو عمرو السماك(٤) وله أخبار وروايات كثيرة ذكرها الخطيب في کتابه، وتوفی سنة ۲۷۵ هـ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير جـ ٥ص ٢٣٢ حوادث سنة ٢١٩ هـ - التنبيه والاشراف للمسعودي ص

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٨ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) رجال السند للقاضي أطهر ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١١٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ٨ ص ٩١.

#### عبد الله بن جعفر المنصوري السندي (ق ٣ هـ):

كان أبو محمد عبد الله بن جعفر بن مرة المنصوري نسبة إلى مدينة المنصورة عاصمة الدولة العربية ببلاد السند في العصر العباسي، كان عالمًا محدثاً كما كان مقرئاً معروفاً، قالوا كان أسود اللون، سمع الحسن بن مكرم وأقرانه وروى عنه الحاكم أيضاً (١) كان نزيل بغداد في القرن الثالث الهجري وبها توفي.

#### السندي محمد بن شاهك مولى المنصور ووالي بغداد (ق ٣ هـ):

قدمت من بلاد السند أسرة من الموالي العبيد في أواخر العصر الأموي إلى العراق وعرفت بأسرة شاهك ثم صارت من موالي بني العباس، كان الرجل يعرف بالسندي والزوجة تسمى شاهك واليها نسبت هذه الأسرة في العصر العباسي، وكان لهما ولد يسمى في الأصل(٢) محمد إلا أنه عرف عند العرب باسم (السندي بن شاهك) الذي صار مولى مقرباً للخليفة المنصور وكان يمتاز بعقل وأدب وسياسة، وكان أحد رجالات الدولة العباسية ومن أبرز الشخصيات السندية في التاريخ الإسلامي، وقد لعب أدواراً خطيرة في ميدان السياسة منذ بداية العصر العباسي، إلى عهد هارون الرشيد الذي كان يثق فيه وكان يعتبره من أقرب الرجال والقواد المحبين إليه، ومن بعده كان أبناؤه وأحفاده من العلماء والأدباء ورجال الفكر والسياسة، منهم ولداه إبراهيم بن السندي العالم المعروف ونصر بن السندي المحدث والحسين والد الشاعر كشاجم ومن أحفاده إبراهيم بن عبد السلام من القواد ومحمود بن الحسين وهو كشاجم الشاعر السندى العظيم (٣).

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني في لفظ السندي المنصوري ـ نزهة الخواطر جـ ١ ص ٦٧ ـ رجال السند ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباء جـ ١ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين للجاحظ جـ ١ ص ٢٦٦.

مل السندي بن شاهك قد لمع في مبدان السياسة والإدارة والمحكم عالمي في مبدان العلم والأدب، فقد كان في البداية مولى للعنصور ومن عالمي في مبدان العلم والأدب، فقد كان في البداية مولى للعنصور ومن المناسس (۱) ثم تولى منصب صاحب الحرس في عهد المهدي والوشيد، منه وال على الجسر في بغداد في أيام الوشيد ثم صار والياً عاماً على المحسر في سنة ١٨٦ هـ حين مد نهر دجلة وزادت المياء زيادة الم المناه ونزل الرشيد بأهله وحرمه وأمواله إلى السفن، وكان السندي مناها من قبل ونزل الرشيد بأهله وحرمه وأمواله إلى السفن، وكان السندي المناه في هذا الوقت والي بغداد يمنع الناس من العبور إشفاقاً عليهم (۱) من الما رخون العرب في صفحات المناس على المناور المناقاً عليهم (۱)

وقلد ذكر المؤرخون العرب في صفحات طويلة عن أعمال السندي بن وقلد ذكر المؤرخون العرب في صفحات طويلة عن أعمال السندي بن الملك في ميادين الادارة والسياسة نكتفي بالاشارة إلى بعضها، منها أن الخليفة مادن الرشيد كلفه مع بعض من قواده الخواص الذين يثق فيهم بالقبض على المرامكة جميعاً ما عدا (محمد بن خالد البرمكي) فقام هؤلاء القواد وهم الحادم وأبو عصمة حماد بن سالم وهرثمة بن أعين والسندي بن شاهك مردد الحادم وأبو عصمة حماد بن سالم وهرثمة بن أعين البرمكي ليلاً وقبضواعليه، ويعهم جملة من الجند فأطافوا ببيت جعفر بن يحيى البرمكي ليلاً وقبضواعليه، وأنوا به إلى المنزل الذي فيه الخليفة الرشيد وقيدوه بقيد الحمار فأمر الرشيد وأولاده الفضل وجعفر ومحمد، فأمر الخليفة بحبس يحيى بن خالد والفضل بن يحيى البرمكي ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى حتى مات الفضل في الحبس سنة ١٩٣ هـ، وكان النبض على البرامكة والياً على الجسرين في هذه السنة التي نفذ الخطة في إلقاء النبض على البرامكة (٣).

وفي سنة ١٩١ هـ أمر الخليفة الرشيد بهدم بعض الكنائس بالثغور، وكتب السندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة بمدينة السلام، لمخالفة هيئتهم

<sup>(</sup>١) الطبري جـ ٣ ص ٦٧٨ ليدن.

<sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني الورقة ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء والكتاب لابي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ـ تاريخ الطبري جـ ٣ ص ٦٧٧ .

هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم وقيامهم بأعمال تخريبية معادية للإسلام، وفي سنة ١٩٣ هـ كان الخليفة الرشيد في طوس وقبل وفاته بثلاثة وعشرين يومأ اتهم القائد هرثمة بالتمرد فوجه ابنه المأمون إلى مدينة مرو ومعه السندى وبعض القواد للقضاء على الفتنة،وفي سنة ١٩٣ هـ بعد وفاة الرشيد بويع محمد الأمين بن الرشيد بالخلافة وبايعه الخواص من أهل بيته وقواده ومواليه،ثم امر السندي بأخذ البيعة من جميع القواد الباقين(١) وفي سنة ١٩٤ هـ ظهر الخلاف بين الأمين والمأمون، وقام الفضل بن الربيع بتشجيع الأمين بالبيعة لابنه موسى بولاية العهد وخلع المأمون ففعل ذلك،فوافقه السندي بن شاهك وعلى ابن عيسى بن ماهان وغيرهما ثم جمع القواد وغرض عليهم خلع المأمون فأبوا ذلك(٢) وفي سنة ١٩٦ هـ ظهر ظاهر بن حاتم المهلبي والي الأهواز ثم استولى على اليمامة والبحرين وعمان، ثم سار إلى واسط وكان عليها السندي بن شاهك، وهرب الولاة في كل مدينة مرّ بها طاهر حتى وصل واسط فهرب منها السندي والهثم أيضاً، ثم في سنة ١٩٨ هـ بدأ طاهر بأخذ البيعة للمأمون في العراق وخلع الأمين ولم يبق من خيل الأمين إلا ألف فارس، ونصحه القواد بترك المدينة ليلاً، وعلم بذلك طاهر فكتب إلى السندي بن شاهك ومن معه: والله لئن لم تقره أو تردوه من هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتها ولا تكون لي همة إلا أنفسكم، فدخلوا على الأمين واقنعوه بعدم الخروج، ومكث محصوراً في المدينة ثم فكر النجاة من طاهر فخرج بركب الخراقة فحزقت داخل الماء فخرج الأمين من الماء ورأى جنود طاهر فرمى بنفسه في الماء ومات غريقاً، وفي عهد المأمون أيضاً كان السندي بن شاهك موجوداً وكان يخدم في أمور الدولة والمهمات العسكرية(٣) وفي سنة ٢٠١ هـ أراد المأمون إخراج

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٣ ص ٧١٢ و٧٣٤ و٧٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري جـ ٣ ص ٧١٧ ثم ٩٧٩.

الخلافة من دار العباس إلى ولد علي، فغضب الرؤساء والقواد مثل السندي ابن شاهك وصالح صاحب المصلي ومنجاب ونضير الوصيف، وحرضوا أهل بغداد حتى قاموا بمبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع المأمون ولكن في سنة ٢٠٣هـ خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعوا للمأمون بالخلافة من جديد، واختفى ابراهيم المهدي، ولكن مع ذلك فإن المأمون لم يتعرض للسندي بن شاهك وغيره لمكانتهم في البلاد، ثم في سنة ٢٣١ هـ نجد السندي بن شاهك يقوم بالاشراف على عملية تبادل الأسرى مع الروم (١) وبعد ذلك لا نجد خبراً عن السندي بن شاهك عن السندي بن شاهك ولعله مات بعد سنة ٢٣١ هـ بقليل.

نلاحظ من تلك الأحداث والأخبار التي ذكرنا بعضها هنا تجنباً للإطالة أن السندي بن شاهك كان يحتل في الدولة العباسية مكانة تشبه مكانة الحجاج في الدولة الأموية، وقد خدم السندي بن شاهك أكثر من خمسين سنة في السياسة، ومات في الغالب سنة ٢٣٢ هـ وهو شيخ عجوز.

## إبراهيم بن السندي بن شاهك (ق ٣ هـ):

كان ابراهيم بن السندي بن شاهك السندي، من أسرة سندية، خدمت الدولة العباسية منذ أول عهدها، وأبوه السندي بن شاهك السندي تولى القضاء (٢) وكان والياً على الشام (٣) وكان ممن غلب على الأمين مع محمد بن عيسى ابن نهيك وسليمان بن المنصور (٤).

ومن الكتاب العرب الذين اهتموا بذكر تاريخ شخصية ابراهيم السندي وأكثروا الكلام عنه الجاحظ الذي ذكره في كتبه كالبخلاء والحيوان والتاج

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج ۳ ص ۷۱۲ و۷۳۶ و۷۲۶.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار لابن قتيبة جـ ١ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ جـ ٥ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) التنبيه والاشراف للمسعودي ص ٣٠٢.

والبيان والتبيين ورسالته في مناقب الأتراك وغير ذلك، ومما قاله الجاحظ عنه: كان من موالي العباسين إبراهيم ونصر وهما ابنا السندي بن شاهك، ناما نصر فكان صاحب أخبار وأحاديث وكان لا يعدو حديث ابن الكلبي والهيئم، وأما ابراهيم فإنه كان لا نظير له وكان خطيباً وفقيهاً وكان نحوياً وعروضيا وحافظاً للحديث، راوية للشعر شاعراً وكان كاتب العلم وكاتب العمل وكان يعمل في الخراج، وكان منجها وطبيباً، وكان من رؤساء المتكلمين(۱) وكان أحفظ الناس لما سمع وأقلهم نوماً وأصبرهم على السهر(۲) وكان عالماً بالدولة شديد الحب لأنباء الدعوة (العباسية) وكان يحوط مواليه ويحفظ أيامهم ويدعو الناس إلى طاعتهم ويدرس مناقبهم، وكان فخم المعاني وفخم الألفاظ(۲) وقد صار في السنين الأخيرة من حياته والياً على الكوفة، وقد كتب الجاحظ ما كتبه عن سماع ورؤية وتجربة(٤) وقد توفي في أواخر القرن الثالث الهجري لأنه عنه عن سماع ورؤية وتجربة(٤) وقد توفي في أواخر القرن الثالث الهجري لأنه كان معاصراً وصديقاً للجاحظ المتوفى ٢٥٥ هـ.

#### ابراهيم بن عبد السلام السندي البغدادي (ق ٣ هـ):

كان ابراهيم بن عبد السلام ابن الأخ للسندي بن شاهك السندي، وكنيته أبو بطوحة (٥) وكان من أحد رجال الحكومة في الدولة العباسية من الأسرة السندية المعروفة بأسرة شاهك التي خدمت العباسيين منذ البداية وساعدتهم في نشر دعوتهم.

ولم يذكره من المؤرخين العرب إلا الطبري فروى عنه بعض الأخبار منها قوله: «ذكر ابراهيم بن عبد السلام. قال ظفر المنصور برجل من كبراء بني

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ جـ ١ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) رسالة الجاحظ في مناقب الأتراك ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ جـ ٢٢ ص ١٤٠ كتاب البخلاء للجاحظ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين أيضاً جـ ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) الطبري ص ١١٤ وذكر صاحب رجال السند (ص ٧٦) عن كنيته (طوطه).

فقال إني اسالك عن أشياء فاصدقني ولك الأمان، قال: نعم قال له البة؛ ابياً، من اين أتوا بنو أمية حتى انتشر أمرهم؟ قال الرجل من نصنيع النصور من النصية على المعال من نصنيع المصور قال المنصور فأي الأموال وجدوها أنفع؟ قال الجوهر، قال المنصور المناء؟ قال المنصور المناء؟ قال منا المناء؟ المنه في الأخبار بأهل بيته ثم قال أضع من أقدارهم فاستعان بمواليه (١) بينمين في الأخبار بأهل بيته ثم قال أضع من أقدارهم فاستعان بمواليه (١) بيست. بيستر ابراهيم بن عبد السلام السندي قال حدثني السندي بن شاهك قال وذكر ابراهيم بن عبد السلام السندي السندي بن شاهك قال ودر موسى بجرجان فأتاه نعي المهدي والخلافة فركب البريد إلى بغداد ري بي بيد بن سلم ووجهني إلى خراسان(٢) وقد مات ابراهيم بن عبد السلام رسعه سعيد بن سلم ووجهني الى خراسان(٢) . ن<sub>ي نها</sub>ية القرن الثالث الهجري .

# يهد بن عبد الله الديبلي الشامى المقري، (ق ٣ هـ):

كان أبو عبد الله محمد بن عبد الله الديبلي من العلماء المصطفّين من أهل مدينة الديبل ببلاد السند(٣) أخذ القراءة عن جعفر بن محمد بن سفيط وروي الحروف عن عبد الرزاق بن الحسن والسكن بن بكرويه (٤) وقال السبكي بأنه رأى في بعض نسخ من كتاب (علي بن أحمد بن محمد الديبلي) بأن محمد بن عبد الله كان سبط المقرىء ومقرىء الشام، وقد مات في الغالب ني القرن الثالث الهجري <sup>(٥)</sup>.

# خلف بن سالم السندي البغدادي الحافظ (ق ٣ هـ):

كان أبو محمد خلف بن سالم السندي، مولى آل المهلب ومن أعيان حفاظ

<sup>(</sup>۱) ناريخ الطبري ص ٤١٤ في أحداث سنة ١٥٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي جـ ٤ ص ٥٢.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية في طُبقات القراء للإمام ابن الجزري جـ ٢ ص ١٩٠. (ه) المانية

<sup>(</sup>٥) الطبقات الشافعية للسبكي جـ ٣ ص ٢٩٠ وكذلك انظر رجال السند ص ٢٢٤.

بغداد(۱) روى عن هشيم بن بشر وأي بكر بن عياش وعبد الرزاق بن همام(۲) ويحيى بن علية وسعد بن ابراهيم وأخيه يعقوب بن ابراهيم ومعن بن عيسى وأي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن جعفر غندرا ويزيد بن هارون ودهب ابن جرير(۱) وروى عنه أحمد بن أبي خثيمة والحسن بن علي المعمري وأبو القاسم البغوي(١) واسماعيل بن أبي الحارث وخاتم بن ليث ويعقوب بن شيبة وجعفر الطيالس وعباس الدوري ويعقوب بن يوسف السباعي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار(۱) وأخرج النسائي عن رجل عنه، وكان يتبع الغرائب، قال المروزي سألت أبا عبد الله عنه فقال ما أعرفه يكذب نقموا عليه لتتبعه هذه الأحاديث وقال يحيى بن معين صدوق وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة(۱) وقد توفي ببغداد سنة ۲۳۱ هـ(۷).

#### بختاشة السندي القائد مولى أبي العباس (ق ٣ هـ):

يفهم من رواية ذكرها الطبري بأن بختاشة السندي كان مولى الخليفة العباسي الأول أبي العباس (١٣٦ - ١٣٦ هـ) ومن خدمه المقربين والمخلصين له، ولذلك نجد الخليفة المعتصم بالله (٢١٨ - ٢٢٧ هـ) شفقة بحال هذا الشيخ العجوز المعمر بختاشة يعفو عن ابنه السندي بن بختاشة الذي كان من قواد الجيش والذي كان له يد في مؤامرة سياسية في سنة ٢٢٣ هـ (٨) وعلى ذلك مات بختاشة السندي المعمر هذا بعد سنة ٢٢٣ هـ ، ونجد أمثلة كثيرة لبعض العلماء والقواد السند في العراق الذين كانوا يعمرون طويلاً فمن هؤلاء

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب جـ ٨ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ جـ ٢ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد جه ۸ ص ۳۲۹.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ جـ ٢ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد جـ ۸ ص ۳۲۹.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٢ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري جـ ٣ ص ١٢٢٦ .

مثل محمد بن نجيح السندي المدني البغدادي المحدث الذي مات وعموه ١٩ من والسندي بن شاهك السياسي الكبير الذي ظل بخدم الدولة العباسية اكثر من ٧٤ عاماً فقد كان مولى الخليفة المنصور في سنة ١٥٨ هم، ونوفي بعد من ٢٣٣ هم حسب الأخبار التي وجدناها عنه في كتب التاريخ.

## اسماعيل بن السندي البغدادي المحدث ( ق ٣ هـ ):

كان أبو إبراهيم إسماعيل بن السندي الملقب بالخلال نزيل بغداد، مدث عن سلم بن إبراهيم الوراق وحكى عن بشر بن الحارث، روى عنه ابن خلدون (۲) وكان من رجال القرن الثالث الهجري كما تدل عليه وفيات شيوخه وأصحابه (۳).

#### أسلم بن السندي المحدث (ق ٣ هـ ):

أسلم بن السندي كان من المحدثين السند ولم يذكره غير السمعاني عند ذكره لقرية سيازة من قرى بخارا فقال: أبو الحسن بن علي بن الحسن الحسن السيازي حدث عن المسبب بن إسحاق وأسلم بن السندي(أ) فهو على كل حال من المحدثين القدماء(٥) وفي الغالب كان في القرن الثالث الهجري في علداد.

#### السندي بن بختاشة السندي القائد الكبير ( ق ٣ هـ):

كان السندي بن بختاشة من القواد في عهد المعتصم وفي عهد المنتصر، ففي سنة ٢٢٣ هـ اشترك السندي بن بختاشة في مؤامرة سياسية في عهد

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب جـ ٨ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) رجال السند والهند للقاضي أطهر ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الأنساب للسمعاني ، انظر في ذكر سيازة (السيازي)

<sup>(</sup>٥) رجال السند والهند للقاضي أطهر ص ٧٩.

الخليفة المعتصم الذي عفا عنه غوله: أنه يوهب لأبيه بختاشة، لأن بختاشة لم يكن يتلطخ بشيء من أمر العباس وحتى لا يفجع هذا الشيخ بابنه فأمر بتخلية سبيله بعد إلقاء القبض عليه، ثم في سنة ٢٩٧ هـ لما حصل الخلاف بين العباسيين والروم أمر الخليفة المنتصر قائده الكبير وصيف التركي أن يقود جيشاً لمحاربة ملك الروم الذي كان بدأ يهدد البلاد العربية ويهجم على بعض الإمارات الإسلامية، فخرج بالجيش وقوامه عشرة آلاف جندي ومن القواد مزاحم بن خلقان والسندي بن بختاشة ونصر بن سعيد المغربي ومحمد بن رجاء(١) ومات في الغالب بعد سنوات لأننا لا نجد له ذكراً بعد حرب العرب مع الروم في عهد المنتصر أو أنه قتل في تلك المعركة.

#### ابان بن محمد السندي الكوفي البغدادي الفقيه (ق ٣ هـ ):

اختلف الكتّاب القدماء بشأن اسمه ونسبه وموطنه على أنه في الغالب سندي الأصل وكان من رجال القرن الثالث الهجري، ورد في معجم المصنفين: الشيخ الفقيه العالم الإخباري ابان بن محمد السندي البزار المعروف بالسندي البغدادي من قدماء علماء العراق، أخرجه الحافظ ابن حجر في اللسان، وله كتاب النوادر(٢) وقال القاضي أطهر، إن ثبت كون ابان سندياً فيكون الحسن بن محمد وعلي بن محمد أيضاً سنديين (٣) وكلاهما كانا من رجال العلم والأدب.

#### الحسن بن محمد السندي الكوفي ( ق ٣ هـ ):

الحسن بن محمد السندي كان من العلماء السند بالعراق، وهو أخو ابان

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٣ ص ١٢٤٦ و ١٤٨١.

<sup>(</sup>٢) معجم المصنفين لمحمود حسن التونكي جـ ٣ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) رجال السند والهند ص ٦٨.

عمد السندي العالم الفقيه الإخباري وكان من رجال الفون النالث ابن (۱).

على بن عمد السندي الكوفي العالم ( ق ٣ هـ ):

على بن عمد السندي معروفاً في العراق بين العلماء باسم على بن السندي وهو شقيق ثان للعالم الفقيه الإخباري إبان بن محمد السندي فهؤلاء فلائة اخوة وكلهم من العلماء وأشهرهم ابان بن محمد السندي، وكانوا من رجال القرن الثالث الهجري من أهل السند بالعراق(٢).

# إبراهيم بن عبد الله السندي البغدادي خادم المأمون (ق ٣ هـ):

كان إبراهيم بن عبد الله بن أخي السندي بن شاهك من أسرة سندية قديمة خدمت خلفاء بني العباس منذ نشأة دولتهم، وكان معظم أفراد هذه الأسرة من رجال الحكومة والسياسة في الدولة العباسية، وكان إبراهيم هذا منهم وقد روى عنه الأصفهاني قصة وهي: قال إبراهيم بن عبد الله بن أخي السندي بن شاهك، قدم مأمون من خراسان وجاء إلى بغداد وأمر أن يسمى له قوم من أهل الأدب ليجالسوه ويأمروه فذكر جماعة فيها الحسين بن الضحاك، وكان من جلساء محمد المخلوع، فقرأ أساءهم حتى بلغ اسم حسين فقال أليس هذا الذي قال في محمد (المخلوع):

هـ لا بقيت لسد فاقتنا أبداً وكان لغيرك التلف فلقد خلفت خلائفاً سلفوا ولسوف يعوز بعدك الخلف

لا حاجة لي فيه والله لا يراني أبداً إلا في الطريق، ولم يعاتب الحسين على ما كان من هجائه وتعريضه، فذهب حسين إلى البصرة وأقام بها طول أيام

<sup>(</sup>١) معجم المصنفين للعلامة محمود حسن التونكي جـ٣٠ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٠.

المأمون(١) ويعتبر إبراهيم هذا من رجال القرن الثالث الهجري، فقد كان موجوداً طول مدة حكم المأمون (١٩٨ ـ ٢٢٨ هـ) في بغداد.

#### السندي بن يحيى الحرشي البغدادي ( ق ٣ هـ ):

كان السندي بن يحيى الحرشي البغدادي معاصراً للسندي بن شاهك احد رجالات الدولة العباسية وكانت له يد طولي في أمور الإمارة، ومكانة كبيرة عند الخلفاء العباسيين، وكانت زوجته تسمى «فريدة» وهي مولدة نشأت بالحجاز ثم وقعت إلى آل الربيع فقامت بالغناء في دورهم، ثم صارت إلى البرامكة، فلما قتل جعفر البرمكي هربت وطلبها الرشيد فلم يجدها، ثم صارت إلى الأمين، فلما قتل خرجت فتزوجها الهيثم فولدت له ابنه عبد الله ثم مات عنها فتزوجها السندي بن الحرشي وماتت عنده(٢) ومن أخباره، فإنه لما قتل جعفر البرمكي في حضور الخليفة الرشيد سنة ١٨٧ هـ ، كتب الخليفة إلى السندي الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام لنصب رأسه على الجسر الأوسط وقطع جثته وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل، فبعث السندي الحرشي جثة جعفر إلى مدينة السلام وقد قام بصلبها وحرقها السندي ابن شاهك الذي كان والياً على الجسرين هناك. ذكر الطبري أنه لما قام طاهر بالحملة على العراق في سنة ١٩٦ هـ كان على مدينة واسط السندي الحرشي والياً ومعه الهيثم بن شبة نائب قائد الجيش، وقد انهزم السندي بن يحيى الحرشي والهيثم أمام طاهر وهربا من واسط، ولكن الطبري ذكر في موضع آخر بأن السندي الذي كان في هذا الوقت وفي هذه المعركة بواسط كان يسمى السندي بن شاهك(٣) ونجد في كتب التاريخ مثل هذه الاختلافات والتشابه

<sup>(</sup>١) رجال السند والهند ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري جـ ٣ ص ٧١٢ ـ الكامل جـ ٥ ص ١٢٩.

الأسماء، وقد حاولنا التحقيق في ذلك بدراسة عدة مواجع للوصول إلى . . . . مقدر الإمكان.

عبد المميد بن نصر الكشي السندي صاحب السند (ق ٣ هـ):

أبو محمد عبد الحميد بن نصر الكشي السندي يعتبر من كبار رجالات ابر ميدان العلم، مصنف المسند الكبير وكتاب التفسير وغير ذلك، رحل ألمان رحل ألمان التفسير وغير ذلك، رحل السيد ي بلاده على رأس المائتين في شبيبته إلى العراق، وسكن بغداد فسمع يزيد عن مارون ومحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم وابن أبي فديك وحسين بن ابن من بي ميد رسين بن على المرزاق وطبقتهم، حدث عنه مسلم والترمذي على المنامة وعبد الرزاق وطبقتهم، حدث عنه مسلم والترمذي عبى وعمر بن بحير وبكر بن المرزبان وإبراهيم بن خريم الشاشي وخلق آخرون، على له البخاري في دلائل النبوة من صحيحه فسماه عبد الحميد وكان من الأئمة التقاة، وقد مات سنة ٢٤٩ هـ رحمه الله(١).

وقال العلامة شاه عبد العزيز الدهلوي: أول مسند عبد بن حميد هو مسند أبي بكر، أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا إسماعيل بن خالد عن نبس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضلكم من ضل إذا هديتم، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظلام فلم يأخذوا على بديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، ويقال له المسند الكبير ولخص منه المسند الصغير وتفسيره متداول مشهور في ديار العرب وله مصنفات أخرى(٢).

على بن أحمد بن محمد الديبلي الشامي الفقيه المحدث (ق ٣ هـ):

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الديبلي صاحب كتاب أدب القضاء وهو سبط أبو عبد الله الديبلي مقرىء الشام الذي كان في القرن الثالث الهجري،

ي . (٢) بستان المحدثين للعلامة شاه عبد العزيز الدهلوي ص ٥٥ و٥٦ (ترجمة أردوية).

يروي في أدب القضاء عن بعض أصحاب الأصم، فروى الكثير عن مسند الشافعي عن أبي الحسن عن ابن هارون بن بندار الجويني عن ابن العباس الأصم، وروى أيضاً عن أبي عبد الله بن أحمد بن موسى أبو قار الديبلي وآخرين(١) وقال البعض في بيان الكتب في أدب القاضي على مذهب الشافعيُّ بأنه صنف فيه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، وقد كان هذا الشيخ من رجال القرن الثالث الهجري(٢) .

#### الفضل بن السكين السندي البغدادي (ق ٣ هـ):

هو أبو العباس الفضل بن السكين بن سحيت القطيعي المعروف بالسندي وكان أسود ، حدث عن صالح بن بيان الساحلي وأحمد بن محمد المخرمي ومحمد بن محمد الباغندي (٣) وكان من رجال القرن الثالث الهجري ومن العلماء الأفاضل في بغداد.

#### نصر بن السندي البغدادي (ق ٣ هـ):

كان من موالي العباسيين إبراهيم ونصر وهما ابنا السندي بن شاهك فأما نصر فكان صاحب أخبار وأحاديث وكان لا يعدو حديث ابن الكبي والهيثم(١) وهو نصر بن السندي بن شاهك وكان والده مولى الخليفة المنصور وأحد رجالات الدولة العباسية، وكان نصر بن السندي من رجال القرن الثالث الهجري .

#### نفيس السندي البغدادي (ق ٣ هـ):

كان للجاحظ (المتوفى ٢٥٥ هـ) خادم سندي يسمى نفيس وكان الجاحظ

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٣ ص ٢٩٠ و٢٩١.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (في بيان الكتب في أدب القاضي على مذهب الشافعي) جـ ١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب جـ ١٢ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٦٦.

التندر به(۱) ولا ندري هل استفاد نفيس السندي من صحبة سيده العالم التندر من السند الذين استفادوا وصاروا أحراراً بفضل ال الندر به السند الذين استفادوا وصاروا أحراراً بفضل العلم بل برؤوا الأدبر العلم والمعرفة . . ن سماء العلم والمعرفة.

ل أن الطبيب الملتاني البغدادي ( ق ٣ هـ ): الدين الطبيب الملتاني البغدادي ( ق ٣ هـ ):

نكر ابن إي أصيبعة رجلًا بين الأطباء المسلمين باسم شرف الدين ذكر ابن عمل كان هذا الط ماللة الملتاني(٢) وربحا كان هذا الطبيب الملتاني موجوداً يعمل في بغداد العبيب الملتاني موجوداً يعمل في بغداد العبب الأطباء الهند والعرب في القرن الثالث الهجري. بهانب

بر السندي قائد الزنج بالعراق ( ق ٣ هـ ): نهد

قام سليمان بن جامع زعيم الزنج بالعراق بالفتن والاضطرابات وغلب على كود دجلة وكان للزنج في منطقة الصينية جيش كثيف وكان يقوده رجل على للود السندي - الذي كان يخرج بذلك الجيش ويقوم السندي - الذي كان يخرج بذلك الجيش ويقوم المملة على المناطق المجاورة وعلى طرق التجارة والمارة وينهب الأموال . والغلات، ويحملها إلى المواضع التي يقيم فيها الزنج.

وجه أبو العباس بن الموفق ببعض وحدات من الجيش بقيادة أحد القواد الكبار إلى منطقة الصينية بينها خرج هو بنفسه بوحدات أخرى من الجيش وعبر النهر إلى الجانب الغربي لدجلة، ولما رأى الزنج جيش الحكومة كبيراً دخلتهم رهبة شديدة فلجئوا إلى الماء والسفن ثم لم يجدوا ملجاً واستسلموا فقتل منهم ذيق وأسر فريق، وألقى بعضهم بأنفسهم في الماء فأخذ قواد أبي العباس سفنهم المليئة أرزاً وأسر قائدهم نصر السندي، ورجع أبو العباس غانماً إلى عسكره بعد فتح الصينية واجلاء الزنج عنها وقد انهزم البعض منهم إلى طبشا والبعض منهم إلى سوق الخميس (٣) وكان نصر السندي هذا من قواد الزنج

<sup>(</sup>١) كتاب الحيوان للجاحظ جـ ٦ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة جـ ١ ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري في حوادث سنة ٢٦٧ هـ وكذلك انظر رجال السند والهند ص ٢٥٨.

وقد التحق بهم للعمل ضد بني العباس، وكان ذلك في الفرن الثالث الهجري ولعل ذلك كان بعد إجلاء الزط السند من منطقتهم البطيحة بعد قيامهم بالفتن في عهد الخليفة المعتصم وكانت فتنة الزنج بعد فتنة الزط.

#### أبو جعفر السندي العراقي المحدث ( ق ٣ هـ):

ذكره الذهبي في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي قال الترمذي قال محمد ابن إسماعيل البخاري هذا كذاب، كان استعار كتاب أبي جعفر السندي فألحق فيه أحاديث (١) والظاهر أن أبا جعفر السندي هذا كان محدثاً بالعراق وكان له كتاب في الحديث وكان من رجال القرن الثالث الهجري (٢).

#### أبو الفرج السندي الكوفي العالم ( ق ٣ هـ):

كان من العلماء السند المقيمين بالكوفة في أوائل القرن الثالث الهجري تقريباً وقال البعض بأن أبا الفرج السندي له كتاب أخبر عنه أبا جعفر الطوسي (٣).

#### محمد بن إبراهيم الديبلي المكي العالم المفسر ( ق ٤ هـ):

هو أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي المكي، العالم المفسر، جاور مكة المكرمة (١) لقب بمحدث مكة (٥) يروي كتاب التفسير عن أبي عبد الله سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، وكتاب البر والعلة لابن المبارك عن أبي عبد الله الحسن بن الحسن المروزي، روى عنه أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقري (١) وقد ذكر الذهبي

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال للذهبي ( في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي) جـ ٣ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رجال السند والهند ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لأبي جعفر الطوسي (في باب الكني) ص ٣٢٣ ورجال السند والهند ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان لياقوت الحموي في لفظ (الديبل).

<sup>(°)</sup> شذرات الذهب لابن العماد الجنبلي ( في من توفي سنة ٣٢٧ هـ ).

<sup>(</sup>٦) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ١٤٠.

عبد البر الاندلسي روايات في الحديث عن محمد بن إبراهيم ابن ابراهيم ابن عبد الرولي سنة ٣٢٢ هـ (١) .

الإباا وقد توفي في جمادي الأولى سنة ٣٢٢ هـ (١) . ي ريب في الحديث الأولى سنة ٣٢٢ هـ (١) . والإمام وقد توفي في جمادى الأولى سنة ٣٢٢ هـ (١) . ويبلي،

عمد الديبلي البغدادي المحدث ( ق ع هـ): بن عمد د. ا مبم بن عمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلي من أسرة العلم المبيغ إبراهيم بن محمد الله السند الم، مكة ال ر - درها واشتهر بمحدث النفل واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه هذا فقد هاجر إلى بغداد وسكنها واشتهر بها بين العلماء وأما ابنه وأما ابنه والماء وأما ابنه و بين العلماء بين وي عن موسى بن هارون ومحمد بن علي الصائغ الكبير المدنين، روى عن موزة محمد بن حمزة القناء بن المدنين، قدم حمزة محمد بن حمزة القناء بن المدنين، وي المدن للملابين المحدث الله عمد بن حمزة القزويني المحدث إلى بغداد وحدث بها المحدث الديل (٣) وقد كان الشيد الشيد الديل (٣) وقد كان الشيد الشيد الديل (٣) وقد كان الشيد ال رغبر من محمد الديبلي (٣) وقد كان الشيخ إبراهيم الديبلي هذا من رجال الراهيم بن محمد الديبلي وقد كان الشيخ إبراهيم الديبلي هذا من رجال عن الراهيم بن محمد الديبلي وقد ته في الراهيم بن المحمد الله وقد ته في المحمد المحمد المحمد الله وقد ته في المحمد المحمد المحمد الله وقد ته في المحمد من أبر أن المجري لأن والده قد توفي سنة ٣٢٢ هـ . الذن الرابع الهجري

نع بن عبد الله السندي (البغدادي) الفقيه ( ق ٤ هـ):

كان أبو نصر فتح بن عبد الله السندي من موالي آل الحكم ثم عتق وقرأ وعلم الكلام عند أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ودرس الحديث ب من سفیان وروی عنه وغیره (٤) وذات یوم کان بمشي وحوله بعض عنه الحسن بن سفیان وروی يار العلماء فرأى شريفاً وقد وقع في الطين وهو سكران، فلما نظر إلى السندي نَهُ فَقَالَ: أَفَقَ يَا عَبِدَ أَنَا كُمَا تَرَى ؟ وأنت تمشي وخلفك هؤلاء، فقال السندي أيها الشريف تدري لم هذا ؟ لأني متبع آثار جدك وأنت متبع آثار جلي<sup>(٥)</sup> ومات فتح بن عبد الله السندي في القرن الرابع الهجري.

<sup>(</sup>ا) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( في من توفي سنة ٣٢٢ هـ).

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ٢٣٩ و٠٤٠.

<sup>(</sup>أ) تاريخ بغداد للخطيب (انظر في ذكر حمزة بن محمد بن حمزة القزويني).

<sup>(1)</sup> الأنساب للسمعاني جـ ٧ ص ٣١٤ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي جـ ٥ ص ١٥١. ر الأنساب للسمعاني جـ ٧ ص ٣١٤ ـ نزهة الحواطر جـ ١ ص ٦٩ ـ رجال السند ص ١٩١٠. (٩) الأنساب للسمعاني جـ ٧ ص

## خلف بن محمد الديبلي البغدادي المحدث ( ق 1 هـ):

كان خلف بن محمد من علماء السند المحدث، نؤل بغداد وحدث بها عن علي بن إسماعيل الديبلي المحدث ببلاد السند وروى عنه أبو الحسن أحمد ابن عمران بن الجندي<sup>(۱)</sup> ويظهر نما أورده السمعاني بشأن خلف وغيره من المحدثين السند، بأن رواية الحديث كانت في بلاد السند قد عمت في القرن الرابع الهجري.

#### شعيب بن محمد الديبلي المصري المحدث ( ق ٤ هـ):

أبو القاسم شعيب بن محمد بن أحمد بن سعيد بن سوار الديبلي، المعروف بابن أبي قطعان الديبلي قدم مصر وحدث بها، وقال أبو سعيد بن يونس كتبت عنه (٢) وكان في الغالب من رجال أوائل القرن الرابع الهجري من نزلاء مصر.

#### محمد بن أحمد بن عبد الله الديبلي الزاهد (ق ٤ هـ):

نسبته إلى مدينة الديبل من مدن بلاد السند ولم يذكره سوى السمعاني بهذه العبارات المختصرة: «أبو العباس محمد بن أحمد بن عبد الله الوراق الديبلي كان صالحاً عالماً، سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمعي، وجعفر ابن محمد بن الحسن الغرياني وعبد الله بن أحمد بن موسى السكري، ومحمد ابن عثمان بن أبي سويف البصري وأقرانهم، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وتوفي في شهر رمضان سنة ٢٥٤ هـ وصلى عليه أبو عمرو نجيد»(١) وفي الغالب كانت وفاته في بغداد.

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني جـ ٥ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) أيضاً ج ٥ ص ٢٤٠.

### يهد بن الحسين بن محمد الدبلي الشامي المقرى، ( ق ٤ هـ):

ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد الديبلي الشامي مقرى، ثقة أخذ الفراءة عرضاً عن محمد بن نصير المعروف بابن حمزة وجعفر بن حمدان المعروف بابن أب داود صاحب هارون الأخفش، روى عنه الحافظ أبو الحسن علي بن الدارقطني وعبد الباقي بن الحسن (۱) كان رحمه الله من رجال القرن عبد المهجري لأن أحد شيوخه وهو ابن داود النيسابوري المؤدب نزيل دمشق المناسنة ٣٣٩ هـ (٢).

#### أهد بن السندي البغدادي الزاهد ( ق ٤ هـ ):

أبو بكر أحمد بن السندي بن الحسن بن بحر الحداد، كان زاهداً ومحدثاً وبدل دوى عن علوية القحطان كتاب المبتدأ وروى عن الحسن بن علوية والغرياني ومحمد بن العباس المؤدب وموسى بن هارون الحافظ وحدث عنه ابن رزقويه بكتاب المبتدأ تصنيف أبي حذيفة البخاري، وأبو علي بن شادان وأبو نعيم الأصبهاني وكان ثقة صادقاً فاضلاً (٣) يسكن قطيعة بني جدار وهي على ببغداد ولذلك عرف بالجداري أيضاً (١) وقد توفي أحمد بن السندي في غداد سنة ٣٥٩ هـ (٥).

#### أهد بن القاسم بن السندي البغدادي المحدث (ق ٤ هـ):

أبو بكر أحمد بن القاسم، يعرف بالبيع المعدل، ويعرف بابن السندي المفأ، حدث عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي وإسماعيل بن محمد

<sup>(</sup>١) النهاية في طبقات القراء جـ ٢ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) رجال السند والهند ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني جـ ٤ ص ٧٩ و٠٨ وكذلك راجع تاريخ بغداد جـ ٤ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري (في لفظ الجـــداري) جـ ١ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (في ذكر علي بن أبي طالب).

الصفار، وحدث عنه عبد العزيز بن على الأزجي وقال كان احد المعدلين، و[المعدل] هو الذي يشهد بعدالة الناس عند الفاضي عند المحاكمة ويخبره عن احوالهم وكان المعدلون يكتبون اسماء الناس وصفاتهم في ديوان لهم وكانت هذه الوظيفة من طرف الحكومة، وأما (البيع) فهو يتولى البياعة والتوسط في الحانات بين البائع والمشتري من التجار للبضائع بالجملة في الغالب، وهو ما يطلق عليه في الوقت الحاضر اسم (القومسيونجي) أو السمسار أو الدلال.

#### أحمد بن محمد الديبلي المصري الحافظ الزاهد ( ق ٤ هـ):

سكن أحمد بن محمد الديبلي مصر وكان حافظاً زاهداً، وكان فقيها جيد المعرفة، وتفقه على مذهب الشافعي، وكان قوته وكسبه من خياطته فكان يخيط قميصاً في جمعة بدرهم ودانقين فكان طعامه وكسوته من ذلك، وكان رجلاً صالحاً وله كرامات ظاهرة وأحوال سنية، حضر أبو العباس النسوي وأبو سعيد الماليني وفاته، فذكر العجب من حضوره وتلاوته إلى أن خرجت روحه وكانت وفاته سنة ٣٧٣هـ (٢).

#### أحمد بن محمد بن هارون الديبلي البغدادي المحدث ( ق ٤ هـ):

أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الديبلي البغدادي، حدث عن جعفر بن محمد الغرياني وإبراهيم بن شريك الكوفي وقرأ على حسنون بن الهيثم الدوير القرآن بحرف عاصم من طريق هبيرة بن محمد بن حفص بن سليمان، وقد روى عنه حمد بن علي الباد وأبو يعلى بن دوما النصال والقاضي محمد بن يعقوب الواسطي الذي كان يسند عنه قراءة عاصم رواية وتلاوة ويعرف بالهبيري أيضاً وهو مقرىء معروف، وقد مات في رجب سنة ٣٧٠ هـ وعمره مائة سنة ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد جـ ٤ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي جـ ٢ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري جـ ١ ص ١٣١.

إبراهيم بن علي بن السندي البغدادي المحدث ( ق 1 هـ ):

كان إبراهيم بن علي السندي البغدادي عالماً محدثاً في بغداد في الفرن المجري، روى عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى، وروى عنه روب عبد الله بن أحمد، وقيل لم يكن مقبول الحديث<sup>(۱)</sup>.

# عباس بن السندي البغدادي (ق ٤ هـ):

كان عباس بن السندي من العلماء المحدثين السند بالعراق وكان يسكن منداد في الغالب، روى عن داود بن شعيب وأبي الوليد الطيالسي، وروى -عنه العقيلي وأسامة بن علي بن طيل(٢) ويقول الإمام ابن عبد البر عن عباس بن السندي، إنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال(٣).

# أهد بن محمد السندي المصري المحدث (ق ع هـ ):

هو أبو الفوارس الصابوني أحمد بن محمد بن حسين بن السندي كان من المحدثين الثقات المعمرين وكان مسند ديار مصر، روى عن يونس بن عبد الأعلى والمزني(٤) وأبي محمد الربيع بن سليمان المرادي محدث الديار المصرية صاحب الإمام الشافعي، وكان أبو الفوارس آخر من حدث عنه(٥) وروى عنه ابن نظيف وأبو زرعة(٦) وأبو العباس بن محمد بن الحاج الأشبيلي المصرى(٧) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جـ ٥ ص ١٦٨ ـ انظر الحديث في هذا المرجع.

<sup>(</sup>٢) رجال السند والهند ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البرج ٢ ص ٢٣ (انظر في باب الخبر عن العلم).

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ للذهبي (في ترجمة الحافظ محدث الديار المصرية أبي محمد الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي)جـ ١ ص ٥٨٧ . (٦) تذكرة الحفاظ للذهبي (في ترجمة الحافظ أبي زرعة الرازي الصغير) جـ ٣ ص ٩٩٩ .

رِين اهاب المتوفى سنة ٢٢٤ هـ). (٧) تاريخ بغداد للخطيب (في ذكر موئل بن اهاب المتوفى سنة ٢٢٤ هـ).

#### محمد بن أحمد البوقاني السندي البغدادي ( ق ٤ هـ ):

ورد في ترجمة الحافظ الإمام أبي حاتم أحمد بن حبان البستي، حدث عنه الحاكم ومنصور بن عبد الله الخالد وأبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق الله وأبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ومحمد بن أحمد بن منصور البوقاني السندي السندي (۱) ويعتبر محمد بن أحمد البوقاني السندي عالماً محدثاً من رجال القرن الرابع الهجري لأن شيخه البستي توفي في سنة ٣٥٥ هـ وبوقان مدينة كانت تقع في بلاد السند في ذلك العهد.

#### سيبويه بن إسماعيل القزداري المكي المحدث (ق ٥ هـ):

كان أبو داود سيبويه بن إسماعيل بن داود القزداري السندي من المجاورين بمكة وبها حدث، سمع أبا القاسم علي بن محمد بن عبد الله بن يحمى بن طاهر الحسيني، وأبا الفتح رجا بن عبد الواحد الأصبهاني وأبا الحسين يحمى بن أبي الحسن الرواسي الحافظ وقد توفي سنة ٢٠٠ هـ رحمه الله(٢).

## ثالثاً - نساء سنديات في تاريخ الإسلام

لقد ظهرت من بين النساء السنديات نساء عظيمات في تاريخ الإسلام، تفخر بهن الأمة السندية، وتعتز بهن الأمة العربية، وتمجدهن الأمة الإسلامية كلها، ونحن نذكر هنا بعضاً منهن حسب الترتيب الزمني.

## خولة السندية أم محمد بن الحنفية (ق ١ هـ ):

ذكر ابن سعد أن أم محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب، وهي المعروفة بالحنفية وتسمى خولة بنت جعفر، كانت أمة من سبي اليمامة فصارت إلى

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي (في ترجمة الحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي) جـ٣ ص ٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني (في نسبة القزداري) وكذلك انظر رجال السند ص ١٥٢.

على بن أبي طالب، وذكر عبد الله بن الحسن أن أبا بكو الصديق أعطى علماً على بن أبي بن الحنفية ، وعن أسهاء بنت أبي بكر قالت رأيت أم محمد بن الحنفية أم محمد بن الحنفية أم محمد بن الحنفية أم يحمد وكانت أمة لبني حنفية ، ولم تكن منهم (١) وذكر أبن خلكان أبضاً مندية سوداء أمة لبني حنفية (١) إذن كانت خولة بنت جعفر أنه قيل إنها كانت سندية سوداء أمة لبني حنفية (١) إذن كانت خولة بنت جعفر أنه قيل إنها كانت أبي طالب رضي الله مندية الأصل وصارت أم ولد للخليفة الرابع على بن أبي طالب رضي الله مندية الأصل

# ملانة (غزالة) السندية أم زين العابدين ( ق ١ هـ):

اختلف المؤرخون بشأن نسبة أم زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فإن الرواية الأولى لابن خلكان الذي يقول فيها بأن الزمخشري ذكر في كتاب ربيع الأبرار أن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي بلاد فارس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات للملك يزدجرد، فباعوا السبايا، وأمر الخليفة ببيع بنات يزدجرد أيضاً، فقال له علي بن أبي طالب: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة، فقال الخليفة عمر: كيف الطريق إلى العمل معهن ؟ قال علي: يقوض ومها بلغ ثمنهن قام به من يختارهن، فقوض فأخذهن علي بن أبي طالب، فدفع واحدة لعبد الله بن عمر بن الخطاب وواحدة لمحمد بن أبي بكر الصديق وواحدة لولده الحسين بن علي بن أبي طالب، فأولد محمد أمته ولده القاسم، وأولد الحسين أمته ولده زين العابدين، فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمهاتهم بنات واللك يزدجرد الفارسي (۳).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٥ ص ٩١.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان (تاریخه) جـ ۲ ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٤٢٩ وذكر ابن خلكان أيضاً أن قتيبة بن مسلم الباهلي أمير خراسان لما تتبع بقية دولة الفرس وقتل الأمير فيروز بن يزدجرد، بعث بابنتيه إلى الحجاج الذي كان أمير العراق، فأمسك الحجاج إحدى البنتين لنفسه وأرسل الأخرى إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك فأولدها يزيد الناقص وكان اسمها (شاه فريدة) وقالوا (شاه زنان) و (شهربانو).

والرواية الثانية لابن قتيبة الذي ذكر أن أم على زين العابدين سندية يقال لها أيضاً غزالة، خلف عليها بعد الحسين موليه زبيد فولدت له عبد الله بن زبيد فهو أخو علي بن الحسين لامه (١) وكذلك ذكر أبن خلكان ما قاله أبن قتيبة (٢) إذن سلافة حسب هذه الرواية هي بمثابة زوجة الأب لزين العابدين رضي الله عنه.

ويذكر العلامة سليمان ندوي أنه جاء إلى بلاد السند والهند بعد الإسلام الكثيرون من العرب وأقاموا بها وبقيت أسرهم هناك، وكان بينهم أيضاً بعض الأشراف من نسل علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه، هذا بالإضافة إلى إقامة أهل السند في البلاد العربية وزواج بعض العرب من السنديات مثل أم زين العابدين التي لم تكن عربية بل إنها كانت سندية (٣).

#### حيدان السندية أم زيد بن على زين العابدين (ق ١ هـ ):

ورد في كتاب المعارف أن علي زين العابدين كان قد اعتق جارية سندية له وتزوجها، فكتب إليه الخليفة عبد الملك بن مروان يعيره بذلك، فكتب علي زين العابدين في الرد: «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد اعتق الرسول على صفية بنت حيى وتزوجها، واعتق موليه زيد بن حارثة وزوجه بنت عمه زينب بنت جحش» وقد خرج زيد بن على بالدعوة لنفسه في خلافة هشام فقتل وصلب(أ) فيمكن أن تكون هذه الجارية المعتقة التي تزوجها على زين العابدين هي حيدان السندية أم زيد بن علي بن الحسين رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) العلاقات بين العرب والهنود لسليمان ندوي بالأردية ص ٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٢١٥.

الملكة لادي السندية زوجة محمد بن القاسم الثقفي ( ق ١ هـ):

ورد في بعض الكتب القديمة ببلاد السند أن محمد بن الفاسم النففي تزوج مرتين، الأولى كانت من ابنة الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق وابن عمه عند قدومه إلى بلاد السند، والثانية كانت من الملكة السندية لادي أرملة الملك داهر بعد فتح بلاد السند.

## (أ) قصة زواجه من ابنة الحجاج:

روى رجل من بني تميم عن يزيد بن كفافة عن أبيه أنه كان يوماً عند المحجاج فدخل عليه محمد بن القاسم فقال له الحجاج: يا ابن العم أريد أن أجعل منك رجلاً عظياً فإن كانت لك حاجة فاسألني عنها? فقال محمد بن القاسم: اجعل أميراً وزوجني ابنتك، وكان الحجاج يمسك بيده عصاية صغيرة فضرب بها على رأسه وخرب شكل عمامته، وسأله الحجاج مرة ثانية: ماذا تريد فاطلبه؟ فكرر محمد بن القاسم الجملة نفسها، فضربه الحجاج مرة أخرى، وقال له للمرة الثالثة: أطلب مني ما تتمناه وما يرجوه قلبك، فأعاد محمد بن القاسم عليه طلب يد ابنته وعندئذ قال الحجاج: أقبل طلبك بشرط وهو أنني أجعلك أميراً على جيش كبير وأبعثك لفتح بلاد السند فتفتح تلك البلاد وتجبي الخراج والجزية منها وتصلح أمورها وتحكمها بالعدل، فقبل الفتى محمد بن القاسم ذلك الشرط الصعب وبعد سنة قاد جيش الفتح إلى بلاد السند وهو يبلغ من العمر ١٧ عاماً وفتحها وجعلها دولة إسلامية، ورفع عليها السند وهو يبلغ من العمر ١٧ عاماً وفتحها وجعلها دولة إسلامية، ورفع عليها راية الإسلام عالية خفاقة (١).

# (ب) قصة زواجه من الملكة السندية:

يذكر صاحب ججنامه أن المؤرخين القدماء قد رووا عن أبي محمد الهندي

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٩٠ طبع الهند.

عن أبي مسهر الغابي أنه روى عن أهل السند أن الملكة لادي أرملة الملك داهر وهزيمة داهر السندي وقعت في الأسر في أيدي العرب بعد مقتل الملك داهر وهزيمة جيشه في معركة راور سنة ٩٣ هـ فأراد محمد بن القاسم أن يشتريها من بين الأسرى إكراماً لها، فكتب رسالة بذلك إلى الحجاج والي العراق يطلب منه أن يأذن له بذلك، وعرض الحجاج بدوره الأمر على الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي وافق على ذلك الطلب، وعندئذ اشتراها محمد بن القاسم، ثم اعتقها واتخذها زوجة شرعية له (١).

وقد رووا عن عقيل بن عمرو أن الملكة لادي حين صارت بعد عام أما لولد من محمد بن القاسم، سألها عن كيفية وقوعها في الأسر بينها قام الحراس بقتل نساء كثيرات كما قامت نساء أخريات بقتل أنفسهن بعد موت أزواجهن في بعض القلاع حسب عادة تلك البلاد، فقالت إنه قبل أن يشتبك الجيش العربي مع الجيش السندي في المعركة المصيرية، أمر الملك داهر بوضع الملكة والأميرات في قلعة حصينة بعيدة عن ميدان القتال، وترك مع كل واحدة منهن حارساً قوياً عنيفاً، وأمر الحراس أنه إذا انتصر العرب في هذه المعركة الأخيرة أن يقتلوا تلك النسوة حتى لا يقعن في أيدي العرب الفاتحين، ثم لما اشتدت حملات العرب وقتل الملك داهر وانهزمت جيوشه وقع الرعب في قلوب الجميع، وبدأ هؤلاء الحراس في تقتيل الأميرات فعلت الصرخات في كل مكان، وعندئذ نظر الحارس إليّ بنظرة غريبة لم أفهم القصد منها وقال إن بشرة وجهك الوردية لا تبدو عليها علامات الخوف بل أرى الارتياح والفرحة، فكأن قلبك يميل إلى أمير العرب (محمد بن القاسم) ويبدو أنك تودين أن تصبحي ملكة للعرب الفاتحين، وفي هذا الوقت كان الهجوم على القلعة فقفزت من مكاني وجريت نحو المقاتلين إلى الميدان ودخلت بينهم، بينما لم يهتم حارسي بي وهرب منقذاً بروحه العزيزة، ثم أخذني جند العرب أسيرة

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٨٠ طبع الهند.

الى أميرهم الذي تفضل بشرائي ومنح لي حريقي ولكنه ملك قلبي وجعلني وجعلني وجعلني وخعلني وخعلني

على أن صاحب ججنامه لا يذكر اتمام موضوع زواج محمد بن القاسم، من ابنة الحجاج بعبارة صريحة ولكن يشير إلى ذلك بعض المؤرخين الاخرين، من اللكة لادي وأنها ولدت لـ ولداً ولداً اللكة لادي وأنها ولدت لـ ولداً بب القاسم حتى والناريخ يسكت بعد ذلك قليلًا عن ذكر أخبار ذرية محمد بن القاسم حتى وسمع في سنة ١١٢ هـ أن ابنه عمرو بن محمد بن القاسم قد صار نائباً لوالي للاد السند، ثم في سنة ١٢١ أصبح والياً على تلك البلاد، ولكنه في سنة ١٢٥ هـ انتحر للأسف بعد وقوعه في يد خصمه اللدود الذي صار والياً جديداً على بلاد السند نتيجة للخلافات القبلية العربية ووضعه في السجن فخشي عمرو أن يعذبه عذاباً شديداً فطعن نفسه بخنجر حارسه وكان يبلغ من العمر عندئذ ٣٠ عاماً، وربما كان عمرو هذا ابناً لمحمد بن القاسم من تلك الملكة السندية، وكانت ولادته في سنة ٩٤ هـ وعندما بلغ من العمر عامين فقط كان والده محمد بن القاسم يعذب في سجن واسط على أيدي خصومه بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك حتى قتل تحت التعذيب هناك في عام ٩٦ هـ لأسباب سياسية بين الخليفة والحجاج وهو لا ذنب له فيها سوى إنه قريب للحجاج، وهكذا كانت حياته مأساة كها صارت حياة ولده عمرو بعده عذاباً مستمراً حتى فقد روحه وهو أيضاً يتعذب على أيدي خصومه لأسياب سياسية فكأنه ورث العذاب من أبيه الراحل، وأما الملكة السندية التي كانت تنظر إلى الحياة متفائلة وقلبها عامر بالحب الكبير لذلك البطل الشهيد، فقد تغيرت نظرتها من الأمل والفرحة الى اليأس والشقاء، فلم يرحمها الدهر، وأكمل غدره لها بأخذ ولدها العزيز أيضاً وكان أملها الباقى في الوجود فبكت أياماً وسنين وهي حزينة طول العمر، تعيش في كنف أفراد أسرة محمد بن

<sup>(</sup>١) ججنامه بالفارسية ص ١٨٦ طبع الهند.

القاسم نحت رعاية والدته حبيبة العظمى وشقيقه صلب بن القاسم في بلاد

ولا نجد ذكراً مفصلاً في كتب التاريخ بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن، حتى نجد ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري يشير إلى بعض رجال السياسة والعلم الذين لهم صلة ببلاد السند، فانهم كانوا من ذرية محمد بن القاسم فانح بلاد السند (٩٢ - ٩٥ هـ) أو ينتمون إلى أسرته التي أقامت في تلك فانح بلاد السند (٩٢ - ٩٥ هـ) أو ينتمون إلى أسرته التي أقامت في تلك البلاد منذ نهاية القرن الأول للجرة، فقد ذكر منهم الشيخ الزاهد ركن الدين وهو حفيد الزاهد المعروف بهاء الدين زكريا القرشي مؤسس الفرقة السهروردية، وقد قابله ابن بطوطة ببلاد السند في سنة ٧٣٤ هـ(١) ثم استمرت أسرة محمد بن القاسم في الإقامة في تلك البلاد بل اندمجت بأهلها.

#### الأميرة حسنة ابنة أخت الملك داهر بالعراق (٩٤ هـ):

روى أبو أيوب الهاشمي عن أحد أبناء جعفر بن سليمان مولى على بن عبد الله بن عباس الذي كان يعمل في بلاط الخليفة الوليد بن عبد الملك، روى أنه بعدما انتهت معركة راور بين العرب وأهل السند بمقتل الملك داهر في سنة ٩٣ هـ قام محمد بن القاسم بارسال الأخماس من الغنائم وبعض الأسرى ورأس داهر الى الخليفة الوليد في سنة ٩٤ هـ مع وفد برئاسة أحد قواد العرب وهو كعب بن محارق الراسبي، وكان بين هؤلاء الأسرى السند أميرة سندية وهي ابنة الملك داهر وكانت تسمى حسنة، فأعجب بها الخليفة، وقال للقائد كعب بن مخارق: إنها أميرة جميلة فخذها، إنها لك. وكان كعب بن مخارق شاباً غير متزوج في ذلك الوقت فأخذها الى بيته وعقد عليها الزواج، وكانت الأميرة السندية عالمة أديبة وكان عدد كبير من النساء العرب يحضرون اليها الأميرة السندية عالمة أديبة وكان عدد كبير من النساء العرب يحضرون اليها

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة جـ ٢ ص ٤.

ويستفدن من صحبتها الأدبية ولكنها في الغالب لم تنجب لكعب أي ولد أو ويستفدن من صحبتها الخرى وهبها الخليفة لابن عمه الأمير عبد الله بن بناس (۱).

حابة السندية أم يزيد بن عمر بن هبير الفزاري (ق ٢ هـ):

ذكر ابن قتيبة أن عمر بن هبيرة الفزاري تولى حكم العراقين في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك (١٠١ - ١٠٥ هـ) لمدة ست سنوات، وكانت حبابة جارية ليزيد بن عبد الملك سبية سندية، ثم صارت لعمر بن هبيرة الذي تزوجها ومنها أولاده يزيد وسفيان وعبد الواحد، فأما يزيد فولي العراقين في عهد الخليفة مروان بن محمد (١٢٧ - ١٣٢ هـ) لمدة خمس سنوات (٢) وقال القاضي أطهر بأن الظاهر أن أم يزيد بن عمر السندية هي حبابة التي كانت جارية للخليفة يزيد بن عبد الملك وكانت جواري بلاد السند مشهورات عند العرب في القيام بتربية الأولاد والواجبات المنزلية، ولذلك كان العرب يرغبون إلى السنديات في تربية أولادهم (٣).

#### سندية أم محمد بن الأشتر(1) (ق ٢ هـ):

في عهد الخليفة المنصور العباسي خرج محمد بن عبد الله بن محمد العلوي بالدعوة لنفسه ووجه ابنه عبد الله الأشتر إلى والي بلاد السند عمر بن حفص في سنة ١٤٥ هـ لأخذ البيعة لمحمد، وفي اليوم المحدد للبيعة وصل الخبر بمقتل محمد العلوي فخاف عبد الله الأشتر على نفسه ولجأ إلى حماية ملك سندي يحكم منطقة مجاورة لمدينة المنصورة عاصمة بلاد السند، وأكرمه الملك تعظيًا للرسول على وبقي عبد الله الأشتر عنده سنوات عديدة حتى قتله والي

<sup>(</sup>١) ججنامه ص ١٩٢ و١٩٦ بالفارسية طبع الهند.

<sup>(</sup>٢) كتاب المعارف لابن قتيبة ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) رجال السند والهند لأطهر مباركبوري ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الأشتر.

بلاد السند بأمر الخليفة المنصور في سنة ١٥١ هـ، وكانت لعبد الله الاشتر زوجة سندية فولدت له ولداً سماه محمداً وهو المعروف باسم ابن الاشتر ، فأرسله الوالي الى الخليفة المنصور الذي بعثه إلى المدينة لتسليمه إلى الهله هناك(١).

#### أمار القندهارية الزطية المغنية (ق ٢ هـ):

كان جد خديجة بنت هارون الرشيد، قد اشترى جارية قندهارية وهي صبية سندية من آل يحيى بن معاد بمائتي ألف درهم، ثم صارت جارية للخليفة هارون الرشيد في خدمة خديجة، وكان ابراهيم الموصلي قد لحن بيتين فيها وهما:

إذا سرها أمر وفيه مساءتي قضيت لها فيها تريد على نفسي وما مر يـوم أرتجي فيه راحـة فأذكره إلا بكيت عـلى أمسي

الشعر لأبي حفض الشطرنجي والغناء لابراهيم، وكانت خمار الجارية تغني هذه الأغنية فسمعها ابن جامع، وأعجب بصوتها الجميل وكان كثيراً ما يطلب منها أن تغنيها(٢) والقندهارية نسبة إلى قندهار (كندهارا) مدينة تقع في بلاد السند وكانت تسكنها قبيلة الزط السندية.

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٥٥ ـ وتاريخ الأمم والملوك للطبري جـ ٣ صُ ٢٠٠ الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٥ ص ١٩٨ ـ عمدة الطالب ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) رجال السند والهند ص ١١٥ ـ ضحى الإسلام جـ ١ ص ٨٥.

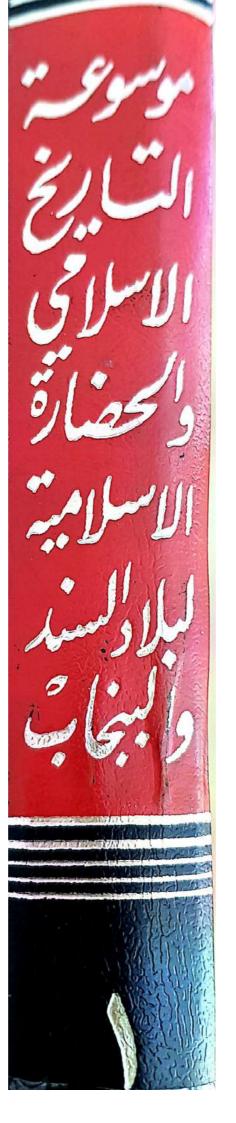

Scanned by CamScanner